

# هل القرآن الكريم مماثل الكريم

# --- من كتب اليهود والنصارم؟

أول كتاب في المكتبـة العربية خاص بنقد أقدم شبهة للمنصرين والمستشرقين

> تأليف درسيامين عامري

> > تقديم د. محمد العوضي

عرض لہة 🛴 🚐

د. صلاح الخالدي • د. فضل حسن عباس

د. إبراهيم عوض 🔹 د. حــاتـــم جــلال

هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟

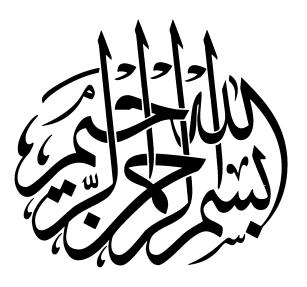

#### من إصدارات مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان

# هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟

أول كتاب في المكتبة العربية خاص بنقد أقدم شبهة للمنصرين والمستشرقين

تأليف

د. سامي عامري

تقديم

د. محمد العوضي

عرض لــه

د. فضل حسن عباس

د. صلاح الخالدي

د. حاتم جــــلال

د. إبراهيم عوض



هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصاري؟

د. سامي عامري

تقديم: د . محمد العوضي

رواسـخ 2018

520 ص ؛ 23.5 سبم.

الترقيم الدولى: 2-0-9703-9921

الطبعة الأولى: 2018

#### جميع حقوق الطبع محفوظة

1439 هـ – 2018م



الكويـت - شـرق - شـارع أحمد الجابر - بـرج الجـاز ماتـف: 0096522408787 - 0096522408686 ( ) 0096590963369



- مركز غير ربحي مختص في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وفق أسس عقلية وعلمية منهجية.
- يسعى لإيجاد خطاب علمي مؤصل من خلال تأليف وترجمة الكتب والبحوث التأصيلية والحوارية.
  - يُعنى بإقامة الدورات والندوات، وإنتاج المواد المرئية النوعية.
  - يستهدف بخطابه المهتمين بالمعرفة من مختلف شرائح المجتمع.

#### عن المؤلف

- الدكتور سامي عامري، باحث تونسي من مواليد 1975م.
- دكتوراه مقارنة أديان ومذاهب معاصرة، وعضو هيئة التدريس في (Graduate Theological Foundation) بو لاية إنديانا بأمريكا.
- اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والعبرية الكتابية واليونانية والسريانية.
- الاهتمامات البحثية الخاصة: النقد الأعلى للتوراة، النقد النصي للعهد البحديد، البحث عن يسوع التاريخي، المشكلة الإزائية Synoptic Problem للأناجيل، العالمانية، الإلحاد الجديد، الفلسفة العدمية، فلسفات ما بعد الحداثة، مدرسة «المراجعين» الاستشراقية.
- المشرف العلمي على مؤسسة «مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان» "ARICR" المهتمة بتطوير البحث العلمي في الدراسات الدينية عامة، ودراسات النصرانية خاصة، والتي تعتني أيضا بتوجيه طلبة الأقسام التخصصية في مقارنة الأديان في العالم العربي في اختيار الأبحاث والوصول إلى المادة العلمية الأكاديمية.
- المشرف العلمي على قسم «النبوة» في برنامج «صناعة محاور» لإعداد الدعاة في مواجهة الشبهات الحديثة الطاعنة في أصول الإسلام.
- تصدر له تباعًا عن «مركز تكوين» مجموعة من المؤلفات في الردّ على أهم الشبهات الإلحادية ضمن سلسلة «الإلحاد في الميزان».
- صدرت له مجموعة من المؤلفات في الجدل الإسلامي-النصراني/ الاستشراقي باللغتين العربية والإنجليزية.
- المشاريع القادمة: سلسلة علمية في مسائل الجدل الإسلامي-النصراني التقليدية، تعليق نقدي إسلامي على العهد الجديد، كتب مدرسية (مداخل ودراسات نقدية) في الأسفار المقدسة للكنيسة، والعقيدة النصرانية المبكرة. المساهمة في تقديم تصوّر إسلامي مدعوم بالأدلة المادية في ضوء مناهج البحث الأحدث في السجالات الأكاديمية القائمة حول شخصية المسيح، ورسالته، وتطوّر العقائد النصرانية.

﴿ رَّبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ
أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبِنَا
وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللهُ
رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا شُخْزِنَا يَوْمَ
ٱلْفِينَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللهُ

(آل عمران ۱۹۳-۱۹٤)

#### إهداء

في زمن عزّ فيه النصير على الحق والرفيق في وحشة الدرب.. أهدي هذا الكتاب:

#### إلى أهلى..

مؤنستي في طريق الدعوة اللاهب. إلى التي بذلت من راحتها لراحتي، وصرفت عني الكثير من شواغل الدنيا؛ لأتمّ هذا الكتاب.. تسراه إذا مسا جنت مستهللًا كأنك تعطيه السذى أنست سائله

#### إلى أخي

الذي لم تلده أمي (أبي مالك).. فيض عطاء لا ينضب.. وسيلُ بذل لا يركد.. ما قال (لا) قطّ إلا في تشهدِهِ... لولا التشهدُ كانت لاءُه نعمُ

إليهما.. أقول: جزاكما الله خيراً

| موضوع الا                                                     | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| لمة الدكتور محمد العوضي                                       | 19     |
| مة رئيس [مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان]                 | 27     |
| لوا عن الكتاب                                                 | 29     |
| د. عبد الفتاح الخالدي                                         | 3 1    |
| أ.د. فضل حسن عباس                                             | 3 5    |
| د. إبراهيم عوض                                                | 39     |
| د. حاتم جلال التميمي                                          | 43     |
| هيد                                                           | 47     |
| اب الأول: خبر الأوّلين بين العلم والتعليم                     | 59     |
| صَل الأول: أميّة الرسول صلَّى الله عليه وسُلّم                | 6 1    |
| مطلب الأول: شهادة اللغة                                       | 62     |
| مطلب الثاني: شهادة القرآن الكريم                              | 66     |
| مطلب الثالث: شهادة السنّة                                     | 66     |
| مطلب الرابع: شبهة من حديث صلح الحديبية                        | 70     |
| مطلب الخامس: وقفات مع دعاوي زويمر                             | 72     |
| صل الثاني: هل كان الكتاب المقدّس معرّبًا زمن البعثة النبويّة؟ | 93     |
| مطلب الأوّل: شهادة القرآن الكريم والسيرة النبويّة             | 93     |
| مطلب الثاني: شهادة الاستقراء التاريخي                         | 100    |
| رع الأول: الترجمة العربيّة للعهد القديم                       | 102    |
| رع الثاني: الترجمة العربيّة للعهد الجديد                      | 105    |
| رع الثالث: تقويم هذا التراث                                   | 106    |
| مطلب الثالث: شهادة مخطوطات الكتاب المقدس                      | 112    |
| رع الأول: مخطوطات العهد القديم                                | 112    |
| رع الثاني: مخطوطات العهد الجديد                               | 113    |
| ع الثالث: الخلاصة                                             | 125    |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125    | الفرع الرابع: وقفات مع أحدث الدعاوي                                                                                         |
| 165    | الفصل الثالث: هل من معلم بشري لمحمد صلّى الله عليه وسلّم؟<br>المطلب الأول: الاحتمال الأوّل في الميزان: علماء أهل الكتاب قبل |
| 165    | البعثة، أو مباشرة من الأسفار المقدِّسة                                                                                      |
|        | المطلب الثاني: الاحتمال الثاني في الميزان: علماء أهل الكتاب بعد                                                             |
| 178    | البعثة                                                                                                                      |
| 185    | المطلب الثالث: الاحتمال الثالث في الميزان: العرب الوثنيون                                                                   |
| 189    | المطلب الرابع: الاحتمال الرابع في الميزان: الفتي الرومي                                                                     |
|        | الباب الثاني: دعوى اقتباس القرآن من الكتب الدينيّة اليهوديّة                                                                |
| 191    | والنصرانيّة خارج الكتاب المقدس؟                                                                                             |
| 192    | الفصل الأول: الكتابات الدينيّة اليهوديّة                                                                                    |
| 194    | المطلب الأول: فرقي دي ربي إليعازر                                                                                           |
| 215    | المطلب الثاني: المدراشات                                                                                                    |
| 218    | الفرع الأول: مدراش تنحوما                                                                                                   |
| 221    | الفرع الثاني: مدراش التكوين ربا                                                                                             |
| 224    | الفرع الثالث: مدراش الخروج ربا                                                                                              |
| 224    | الفرع الرابع: مدراش العدد ربا                                                                                               |
| 226    | الفرع الخامس: مدراش الجامعة                                                                                                 |
| 227    | الفرع السادس: مدراش هجادول                                                                                                  |
| 228    | الفرع السابع: مدراش يلقوط شمعوني                                                                                            |
| 228    | الفرع الثامن: مدراش سفر هياشار                                                                                              |
| 229    | الفرع التاسع: مدراش أوتيوت دي ربي عقيبا                                                                                     |
| 232    | الفرع العاشر: أشهر الاقتباسات المدّعاة في المدراشات                                                                         |
| 236    | المطلب الثالث: التلمود                                                                                                      |

| الموضوع                                                        | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| الفرع الأول: التراث الشفهي التلمودي ورسالة الأنبياء            | 237    |
| الفرع الثاني: هل اطّلع النبي صلّى الله عليه وسلّم على التلمود؟ | 240    |
| الفرع الثالث: مرجعيّة الترآث الشفهي اليهودي في العهد الجديد    | 242    |
| الفرع الرابع: دلالة العهد القديم على وجود كتابات دينيّة مندثرة | 244    |
| الفرع الخامس: هل خلط الفرآن الكريم بين التراثين: المكتوب       |        |
| والشُّفهي؟                                                     | 246    |
| الفرع السادس: أشهر الاقتباسات المدّعاة                         | 247    |
| المطلب الرابع: تفسير (راشي)                                    | 262    |
| المطلب الخامس: الترجوم الثاني لإستير                           | 266    |
| الفصل الثاني: الكتابات الدينيّة النصرانية                      | 269    |
| المبحث الأول: أناجيل الطفولة                                   | 269    |
| المطلب الأول: اعتراضات أوّلية                                  | 269    |
| المطلب الثاني: تاريخية طفولة المسيح في الأناجيل الأربعة        | 276    |
| الفرع الأول: تناقضاتالفرع الأول: تناقضات                       | 277    |
| الفرع الثاني: أخطاء                                            | 280    |
| الفرع الثالث: خرافات                                           | 283    |
| الفرع الرابع: اقتباسات للتكييف التاريخي                        | 284    |
| المطلب الثالث: قراءة في الاقتباسات المدعاة                     | 289    |
| الفرع الأول: ولادة المسيح تحت نخلة                             | 289    |
| الفرع الثاني: الحديث في المهد                                  | 295    |
| الفرع الثالث: خلق الطير من الطين                               | 312    |
| لفرع الرابع: تلقّي (مريم) عليها السلام الطعام من الملائكة      | 316    |
| لفرع الخامس: الاقتراع لكفالة (مريم) عليها السلام               | 323    |
| 7 -N: 11 - 1 11 c it                                           | 226    |

| موضوع ال                                                      | الم   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| بحث الثاني: الأناجيل الغنوصيّة وصلب المسيح                    | المب  |
| بحث الثالث: هشام جعيط والكنيسة السريانية                      |       |
| طلب الأول: أفرام السرياني واليوم الآخر                        |       |
| طلب الثاني: الغنوصيون وآباء الكنيسة السورية وتحريف اليهود     |       |
| طلب الثالث: الليتورجيات والبسملة                              |       |
| طلب الرابع: حسرة الكافرين                                     |       |
| طلب الخامس: (الله)، إله وثني                                  |       |
| طلب السادس: الألفاظ الأعجميّة والاقتباس                       | المط  |
| طلب السابع: المستشرقون وقلوبهم (الملائكيّة)                   | المط  |
| <b>ب الثالث:</b> اقتباس الكتاب المقدس والكنيسة من مصادر بشرية | البار |
| صل الأول: أثر العقائد القديمة وثقافاتها في العهد القديم       | الفص  |
| بحث الأول: قصص وعقائد مقتبسة من الأمم الأخرى                  | المب  |
| طلب الأول: خلق الكونطلب الأول: خلق الكون                      | المط  |
| طلب الثاني: الشيطان صاحب السلطان                              | المط  |
| طلب الثالث: الملائكة أبناء الله                               | المط  |
| طلب الرابع: صراع الرب مع يعقوب                                | المط  |
| طلب الخامس: شمشون الجبار                                      | المط  |
| بحث الثاني: أسفار مقتبسة من تراث الأمم الأخرى                 |       |
| طلب الأول: سفر الأمثالطلب الأول: سفر الأمثال                  | المط  |
| طلب الثاني: سفر الحكمة                                        | المط  |
| طلب الثالث: المزاميرِطلب الثالث: المزاميرِ                    |       |
| طلب الرابع: نشيد الأنشادطلب الرابع: نشيد الأنشاد              |       |
| بحث الثالث: تشريعات مقتبسة من تراث الأمم الأخرى               |       |
| بحث الرابع: نصوص مقتسة من تراث الأمم الأخرى                   | المت  |

| لموضوع الا                                                       | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| مبحث الخامس: كائنات أسطورية مقتبسة من تراث الأمم الأخرى          | 413    |
| فصل الثاني: أثر العقائد القديمة وثقافاتها في العهد الجديد وعقائد |        |
| كنيسة                                                            | 420    |
| مبحث الأول: آباء الكنيسة يعترفون                                 | 422    |
| مبحث الثاني: أعداء النصرانية الأوائل يشهدون                      | 424    |
| مبحث الثالث: مماثلات واقتباسات                                   | 426    |
| مطلب الأول: عقائد الوثنيين وقصصهم                                | 426    |
| مرع الأول: تأليه المخلوق                                         | 426    |
| فرع الثاني: التثليثفرع الثاني: التثليث                           | 428    |
| فرع الثالث: نجم ميلاد المسيح                                     | 432    |
| مرع الرابع: الميلاد في الإسطبل أو الكهف                          | 434    |
| مرع الخامس: الملائكة التي ظهرت عند الميلاد                       | 435    |
| فرع السادس: الساعون في قتل المولود                               | 436    |
| فرع السابع: تجربة الشيطان                                        | 437    |
| مرع الثامن: الظلمة عند موت المسيح                                | 438    |
| مرع التاسع: القائمون من الموت                                    | 440    |
| مرع العاشر: تحويل الخمر إلى ماء                                  | 441    |
| مرع الحادي عشر: رمز الصليب                                       | 442    |
| مُرع الثاني عَشر: الصلب والفداء                                  | 446    |
| مرع الثالث عشر: أمّ الإله الممجّدة                               | 449    |
| مطلب الثاني: الفكر اليوناني                                      | 450    |
| مُرع الأول: الفلسفة الأفلاطُونيّة                                | 451    |
| مرع الثاني: الحكمة اليونانيّة                                    | 452    |
| مبحث الرابع: اقتباس العهد الجديد من الكتب المزيّفة               | 454    |
|                                                                  |        |

| الموضوع                                   | الصفحة |
|-------------------------------------------|--------|
| المطلب الأول: الاقتباس من الكتب المنحولة  | 454    |
| المطلب الثاني: الاقتباس من الكتب المجهولة | 464    |
| الخاتمةّ                                  | 467    |
| كلمة في الختام                            | 471    |
| المراجعً والمصادر                         | 473    |

#### يزداد عجب المرء لحال ناقدي القرآن وشانئيه

يزداد المرء عجباً لحال ناقدي القرآن وشانئيه لازدواجية معاييرهم وتناقض مواقفهم، فحين يخالف القرآن ما هم عليه من معارف دينية \_ كنفي الصلب وتسمية والد إبراهيم (آزر) وأمثالها \_ يستنكرون مخالفته لكتبهم، ويرونها سبباً يبرر رفضهم للقرآن الكريم.

ثم إن جاء بموافق لما عرفوه فإنهم يرونه مجرد ناقل (وربما سارق) عن تلك الكتب!! من غير أن يتوقفوا مع دلالات الموافقة أو المخالفة ومقتضياتها.

ولا يصح على الدوام الربط بين السابق واللاحق، فحتى بين البشر يحصل من توارد الخواطر وتوافق نزعات الإصلاح والتهذيب ما لا ينكره باحث ومدقق، وبخاصة إذا كان الموضوع في بدهيات الاجتماع وأصول الأخلاق، فقتل القاتل \_ على سبيل المثال \_ كان إجراءً شائعاً لدى الأمم حتى قبل الشرائع السماوية، فقوانين حمورابي أيضاً شرّعت لقتل القاتل قبل نزول التوراة بأكثر من 1500 سنة، ونص التوراة لاحقاً على هذه العقوبة لا يقتضي أبداً تأثرها بقانون حمورابي، كون هذه المسألة تعد من بدهيات الأخلاق التي لا يتصور أن تغفل عنها قوانين العدل والإنصاف، ربانية كانت أم بشرية.

كما يمكن توقع حصول المشابهة من غير نقل حين تكون وصفاً لحدث معين، فوصف وقائع معركة أو مباراة كرة قدم ستتشابه في الغالب عند المؤرخين والمحللين الرياضيين، من غير أن يقتضي هذا استفادة أو نقل أو اقتباس متأخر عن متقدم، وكلما تعمق التناظر والتطابق في وصف الحدثين المتشابهين من جهتين مختلفين، كان ذلك أدعى للوثوق بصحة الرأى ودقة الوصف.

إن المشابهة تتعين وتتأكد حين تكون مصادر أصول الأفكار المختلفة واحدة، فالإسلام لم يأت ببدع من القول لم يسبق إليه ﴿ قُلَ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ.... ﴾

الأحقاف (9)، فقد أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما سبق وأنزل بعضه على إخوانه الأنبياء من قبله ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ وَوُحًا وَٱلَذِىٓ أَوْحَيْمَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّىٰ بِهِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيهُ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا وَصَّ يِنَا بِهِ إِنَّرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيهُ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا فَرَعُوهُمْ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ الله ورى (13)، فَدُعُوهُمْ إِلَيْهُ مَن يُنيبُ الله الشورى (13)، فكان من المنطقي والطبيعي أن تتشابه العقائد وأصول الشرائع والقيم الأخلاقية العامة بين رسالات الله على مر التاريخ البشري.

ولو قدر لنا الوقوف على توراة الله المنزلة على موسى وإنجيله المنزل على عيسى قبل تحريفهما وإضاعتهما، لوقفنا على صور من التشابه كانت ستذهلنا حتماً لكثرتها، ولا غرابة في ذلك.. فوحدة المصدر ووحدة الهدف تستلزم تلقائياً وحدة التوجيه.

ولو قدر لأحدنا أن ينبش قرون التحريف والتبديل ليصل إلى نص أسفار موسى المفقودة لوجد فيها \_ ولا ريب \_ من أسس الإيمان وأصول العقائد ومحددات الشرائع ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، ولم لا !؟.. فالرب واحد، والدين دينه، والكتب كتبه، وما موسى ومحمد عليهما السلام إلا أخوان حملا صحائف الهدى والنور إلى الإنسانية (والأنبياء إخوة لعَلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد).

وفي حين تخلو الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى في العهد القديم من أي ذكر للجنة أو النار أو الآخرة أو البعث أو النشور -إلا ما كان في سفر دانيال المتأخر-، فإن القرآن أعاد التذكير بواحد من أخبار كثيرة أوحاها الله في توراة موسى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنِيَا (١) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبقَى (١٠ و و و و الله في الصَّحُفِ الأُولى (١٠) مُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى (١٠) الأعلى (16 و و و و و النور التي أنار الله به دياجير الظلام في كتبه السابقة، ليجيء القرآن لاحقاً موافقاً لها ومصدقاً لما تنزلت به ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ ءَامِنُوا يَا نَزَلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ النساء (47).

ولقد يخيل لأحدهم (شُبهة) نقل نبينا صلى الله عليه وسلم من كتب أهل الكتاب وبخاصة أسفار الأبوكريفا (الخفية أو غير القانونية)، وكأنه صلى الله عليه وسلم سبق البشرية إلى استخدام مؤشر البحث (جوجل) وإخوانه من المواقع!!، فاطلع صلى الله عليه وسلم في زمانه على ما لا يمكن للكثيرين الوصول إليه اليوم على الرغم من توافره على الشبكة العنكبوتية، فما يتيسر لكل أحد الوصول إلى إنجيل (متى) المنحول الذي زعموا أنه كان مصدر ولادة المسيح تحت نخلة، ولا إلى إنجيل (الطفولة) الذي زعموا أنه مصدر قصة خلق الطين، وهي كتب لم تُعرّب، وتداولها الرهبان في خفاء.

ولو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كل هذه الكتب، لكان حرياً بنا (الادعاء) بأنه استحوذ في أرض الحجاز على مكتبة هي أغنى مكتبات القرن السابع الميلادي!!، قصة مريبة لا يكاد يقتنع بصحتها أحد، إلا من استدبر المنطق وخاض لجج العناد.

هذه الكتب لم يكن لنبي أمي ولا لغيره من سكان مكة أو المدينة أن يصل إليها من الأساس، ناهيك أن يتمكن -في حال نقلت إليهم- من فك طلاسمها وقراءة نقوشها وفهم معانيها، فهي مسطورة بلغات مختلفة لم تعهدها العرب كالعبرية والآرامية

والسريانية، وعليه فكان لزاماً على مثيري هذه الشبهة المتهافتة الواهية أن يتخيلوا وجود فريق ترجمة محترف متخصص ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكتب ما ينتقيه ليدسه في سطور القرآن الكريم!!

بيد أن حلقة مفقودة في هذا السياق تفترض سؤالاً مستحقاً، ففي ظل المراهنة على منهج التأثير والتأثر كذريعة لإبطال المصدر الإلهي للقرآن، والزعم بأنه من تلفيقات إنسان مثقف موسوعي المعارف وحاد الذكاء: كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم -مؤلف القرآن- حسب زعمهم أن ينتقي من التراث الكوني السابق (سماوياً كان أم أرضياً) ما هو صواب وموافق للحقائق التاريخية ومضامين اليهودية والنصرانية، والثقافة السومرية والآشورية وغيرها؟!

ألا تستلزم هذه الانتقاءات الدقيقة بحد ذاتها إلهاماً وتسديداً خارقاً للعادة، ليأتي بهذا الكم الهائل من المعارف المتنوعة التي تتجاوز القدرة الإنسانية مهما بلغ صاحبها من عبقرية وسعة اطلاع، لاسيما في تلك الحقبة الزمنية والجغرافية بكل بدائيتها في عالم الأشياء والأفكار والتواصل، مع تعذر التحقيق والتدقيق!!

لقد راهن جمع غير قليل من المستشرقين وجمهور المنصرين على منهج (الأشباه والنظائر)، وبالغوا وتكلفوا -من مدخل تقريرهم اقتباس القرآن من تراث اليهود والنصارى - في التشكيك في مصدره السماوي، ولقد وقفت إبان دراستي لموضوع التصوف الفلسفي أثناء إعدادي لرسالة الماجستير على نماذج عديدة من تهويلات المستشرقين واستبطانهم لمركزية الحضارة الغربية في الحكم على ثقافة الآخر، ولاحظت بوضوح حضور النزعات التنصيرية الكامنة في اعتماد منهج الأشباه والنظائر.

وإذا كان التأثر والتأثير موجوداً بالفعل بين الثقافات البشرية، فإن المتحمسين لتاريخية القرآن من المستشرقين ممن طبقوا منهج فقه اللغة المقارن (الفيلولوجي)، ومن قاربهم أمثال (آسين بلاثيوس)، و(نولدكة)، و(جولدتسيهر)، و(مكدونالد)

و(تولك)، و(هورتن)، فقد اتسمت أبحاثهم بالمغالاة في تلمس الأشباه والنظائر والاعتماد على الفروض، أكثر من تلمسهم للشواهد المكتوبة أو الشفهية.

فإن كانت هذه منهجيتهم في دراسة مذاهب التاريخ الإسلامي كالتصوف وغيره، فلن يكون مستغرباً غلوهم في تطبيق المنهج المغلوط ذاته على القرآن الكريم.

وثمة ملحظ علمي منهجي هام يهمله رواد هذا الطرح المتسرع من المشككين الطاعنين، ألا وهو.. أن العلوم المادية والطبيعية لا تقبل الاستدلال بمجرد التشابه، لأنها خلصت إلى أن استصحاب النظائر من دون فحص واختبار سبب لمظنة الخطأ والاستنتاج البعيد والتراجع، ففي التطور الدارويني -مثلاً - كان التشابه الظاهري بين المخلوقات دليلاً على الأصل المشترك كما هو مقرر عند الداروينيين -رغم أنه يحتاج إلى قفزة إيمانية لاتخاذه دليلاً -، ومثله اكتشاف وظيفة الـ DNA الذي أطلق عليه العلماء مصطلح (الخردة) على المستوى الجزيئي، بعد أن كان دليلاً في ذاته بسبب التشابه بينه وبين DNA القردة الحالية لافتراض أصل مشترك، ويبقى الأمر كما قال (كورنيليوس هنتر) في كتابه (برهان داروين): «بالرغم من أن التطور عملية عمياء تنتج طيفاً واسعاً من الأنواع والتصاميم إلا أنه يفترض إنتاجه تشابهات مذهلة». وإذا كان الأمر كذلك في علوم الطبيعيات، فمن باب أولى أن نستحضر صعوبته في العلوم الأدبية والتاريخية، والتي تحتاج لشروط صارمة كي يتحقق للمستشرقين في العلوم الأدبية والتاريخية، والتي تحتاج لشروط صارمة كي يتحقق للمستشرقين ما بيته تفكيرهم (الرغبوي) لنفي إلهية التنزيل القرآني.

لقد أدرك د.سامي عامري جسامة هذه المغالطة، وأنها من أمهات الشبهات التي تمس الإسلام في أصل أصوله وأعرق مصادره، ولم يغب عنه -وهو الخبير في مجاله- شح المكتبة العربية وحاجتها لسد هذه الثغرة التي ينفذ عبرها المشككون بأحمالهم من شبهات، يقذفون بها عقول وقلوب نخب المسلمين وعوامهم، مثقلة بدراسات المستشرقين وكتابات المنصرين في القديم والحديث، وقد أجلبوا بخيلهم ورجلهم في التعلق بهذه الفرية، فاستوجب التصدي لها بمثل هذا الكتاب.

كما تفطن مؤلف الكتاب في جوهر هذه الدراسة وموضوعها إلى ما يمكن تسميته به «المنعطف الاستشراقي»، ما يتبدى في دعاوى كل من المستشرق الألماني اليهودي الحبر (ابرهام جايجر) والمنصر (وليام تسديل) بإضافتهما مصادر كتابية أخرى غير الكتاب المقدس النصراني في تدعيم شبه الاقتباس، وتعدي أثر بحوثهما إلى من جاء بعدهما من المستشرقين !!، وهو ما دعا المؤلف إلى العدول عن تسمية هذا السفر الماتع بـ (كتب اليهود والنصارى) بدلاً من (الكتاب المقدس).

تطور آخر في أطروحات المستشرقين التفت إليه الدكتور سامي عامري فيما يخص هذا المبحث ألا وهو نسبة القرآن إلى الأجيال اللاحقة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أكذوبة أسقطتها مكتشفات المخطوطات القرآنية التي ظهرت حديثاً في صنعاء، وأثبتت أصالة النص القرآني، وأن ما قرأه ويقرأه أجيال المسلمين المتعاقبة عبر عصور التاريخ، هو عين ما تلاه محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه وما جمعوه في عهد خليفتيه في الجمع البكري والعثماني.

ولم يغفل المؤلف أطروحات الاتجاهات التغريبية العربية التي استنسخت بشكل شائه أطروحات المستشرقين في موضوع الاقتباس وتاريخية النص القرآني، فأطال النفس في الرد على مواطنه المفكر التونسي (هشام جعيط) الذي سبق وأورد في كتابه (تاريخية الدعوة المحمدية في مكة) ما يعد نموذجاً لأسوء ما يمثل هذا الاتجاه من تدليس، وهو الذي زعم سريانية المصدر القرآني، ولم يبق لنا من القرآن موضوعاً إلا ونسبه لما سبقه من مصادر، فحتى البدء بـ «البسملة» للسور ضنّ بها جعيط على القرآن، وراح ينبش لها أصلا في سفر المزامير تارة وفي إنجيل متى تارة أخرى!!

ولكأني أجزم أن القارئ في سطور هذا السفر سيشاركني الإعجاب بالمنهج النقدي والاستيعاب الواسع الذي استعرضه د.عامري في معالجة هذا الموضوع، وقد سبقني إلى استشراف أهميته.. علماء أفاضل احتفوا بهذا العمل وشكروه، كما في المقدمات التي كتبوها لهذا الكتاب.

ولقد لمست في كتابه همة عالية ممزوجة بغصة أسفاً على تجاهل الحقل العلمي أو تقصيره في سد هذه الثغرة، ما ذكرني بكلمة الإمام أبي حامد الغزالي المتوفى 505 هـ، عندما فجعه التقصير في نقد الفلسفة التي عصفت بعقائد كثير من المسلمين في زمانه فقرر الولوج في المعركة، وقال في كتابه (المنقذ من الضلال): «إن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمى في عماية».

وكما شمر الغزالي لنقض أغاليط الفلاسفة، فقد استنفر مؤلف كتابنا همته مستعيناً بتمكنه من المراجع العلمية الحديثة، وبما حباه الله من ملكة إتقان الإنجليزية والفرنسية، علاوة على العبرية والسريانية واليونانية، مما مكنه الوقوف على المخطوطات القديمة، وجمع المراجع الأصيلة والدراسات المهمة، وزاد على ذلك حسناً تواصله المباشر مع كبار النقاد الغربيين المختصين في موضوع بحثه.. كل ذلك كان كافياً ليمحص لقرائه الحقيقة ويزيل عنهم الغبش الذي أثير حول القرآن الكريم في دراسته الجادة التي يضعها بين يدي طلاب الحقيقة والمثقفين.

د. محمد العوضي

### كلمة رئيس [مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان] الأستاذ (فيصل عازر)

الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل .. والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين .. أما بعد .. فهذه دُرّة جديدة من عقد العلم النافع المؤصَّل الذي تقدمه مؤسستنا العلميّة الدعوية للباحث (سامي عامري) يرد فيها على إحدى أهم الشبهات التي يرددها النصارى العرب، ومع أن هذه الشبهة قديمة قِدم بدء الدعوة المحمدية إلا أنه لم يصدر قبل هذا الكتاب - فيما نعلم - مؤلّف موسوعي يثبت بطلانها وزيف دعواها.

إنّ هذا الكتاب هو رسالة علميّة موجهة إلى المسلمين حتى يزدادوا إيمانًا بما حباهم به الحق سبحانه من هدى .. وأداة دعوية نقدمها إلى دعاة الأمة كمشعل جديد ينيرون به دروب التائهين في أقطار الأرض .. وهو دعوة لغير المسلمين حتى يبصروا الحق عيانًا .. وحجة جديدة على المتأبين على الإذعان لرسالة القرآن العظيم ..

إننا نقدّم هذا الكتاب إلى القارئ وفاءً بواجب بذل العلم إلى طالبيه .. وهي أمانة نضعها في يد القرّاء لتبلغ من خلالهم من يبحثون عن الحق ..

وإلى موعد جديد مع كتاب جديد من [مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان] بإذن الله!

محرم 1432هـ/ ديسمبر2010م

# قالوا عن الكتاب



## العلامة د. صلاح عبد الفتاح الخالدي أستاذ علم التفسير - كلية الدعوة في جامعة البلقاء / الأردن

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فإن الشبهات التي أثارها الأعداء ضد القرآن قديمة، بدأت منذ نزول القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنّ نقض تلك الشبهات وإبطالها قديم، بدأ في آيات القرآن نفسه، حيث ذكر القرآن بعضها، وتكفل بنقضها ودحضها.. وإن كتب الانتصار للقرآن، ومواجهة مطاعن وشبهات الأعداء، والقيام بإبطالها وإزالتها عديدة، صاغها علماء مسلمون بصيرون، غيورون على القرآن، وبلغت تلك الكتب العشرات في القرون الماضية، لعل في مقدمتها كتاب «الانتصار لنقل القرآن» للباقلاني، وكتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار الهمداني.

وإننا نشهد في هذا الزمان هجمة شرسة على القرآن من قبل اليهود والنصارى والمستشرقين والمستغربين تثار فيها الشبهات على القرآن ومصدره الرباني، وتشكك في صدقه وإعجازه، وتتهمه في أحكامه وموضوعاته وحقائقه، وتزعم أنه (بشري) الفكرة والصياغة، كتبة محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه، أو كُتب له، وأنه مقتبس من كتب اليهود والنصارى وغيرهم.

وهذه الشبهات قديمة جديدة متجددة، حتى القرآن نفسه تكفل بذكرها وإبطالها،

ولكنها في هذا الزمان اتسعت وانتشرت وتكاثرت، وصدرت بشأنها كتب وأبحاث، وكتبت فيها مقالات، وذكرت في محاضرات، وأذيعت عبر فضائيات، ورددها أعداء القرآن بمختلف اللغات.

وقد انبرى لدحض هذه الاتهامات رجال من أهل القرآن، وبينوا زيغها وباطلها، وكان لي شرف الانتصار للقرآن، وتفنيد أباطيل أعدائه، حيث أصدرت في ذلك كتابين:

الأول: «تهافت فرقان متنبئ الأمريكان أمام حقائق القرآن» .. واجهت فيه أباطيل المتنبئ الأمريكي «أنيس شروش» في كتابه: «الفرقان الحق»، الذي ادعى فيه النجاح في معارضة القرآن والاتيان بمثله، بل بأحسن منه.

الثاني: «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» .. الذي فندت فيه شبهات مجموعة من الرهبان في كتابهم: «هل القرآن معصوم؟»، والذي زعموا فيه وجود حوالي مائتين وخمسين خطأ في القرآن، وقد نقضتها كلها ولله الحمد.

وأمامي الآن كتاب مهم وعظيم يتولى نفس المهمة، ويقوم بنفس الواجب: الانتصار للقرآن، ونقض شبهات أعدائه من اليهود والنصارى والمستشرقين، إنه كتاب: «هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟»، وتحته عنوان جانبي: (نقض شبهة المنصرين والمستشرقين، وإثبات إعجاز القرآن الكريم، في ضوء حقائق التاريخ والعلم).

تأليف الأستاذ سامي عامري جزاه الله خيرًا.

لقد ناقش الأستاذ «عامري» هذه الشبهة مناقشة علمية موضوعية، وبحثها بحثًا علميًا أكاديميًا، وأثبت بطلانها بالأدلة العلمية، والبراهين العقلية المنطقية، والحقائق التاريخية اليقينية، وصاغه بلغة هادئة، تخاطب العقل الإنساني المنصف، الباحث عن الحقيقة.

وقد كان الأستاذ «عامري» باحثًا موضوعيًا جادًا، واعتمد في كتابه على مراجع

عديدة، ويكفيك أن تعلم أنها زادت على مائة مرجع في اللغة العربية، وقاربت ثلاثمائة مرجع في اللغة الإنجليزية، وهذا يدل على أهمية الكتاب وضرورته، أرجو أن ينفع الله بهذا الكتاب العلمي الموضوعي الجيد، وأن يجد فيه المسلمون ما يفيدهم، وأن يتعرف منه الآخرون على حقيقة القرآن، ليوقنوا أنه كلام الله، ويدخلوا في الإسلام دين الله.. وإن المكتبة القرآنية لتفتخر بهذا الكتاب الذي انضم إليها، والذي سد ثغرة خطيرة فيها، وأرجو الله أن يجزي الباحث الأستاذ سامي عامري على كتابه الرائع خير الجزاء.

#### العلامة أ.د. فضل حسن عباس أستاذ التفسير وعلوم القرآن، وعلوم اللغة الجامعة الإسلامية/ عمان

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اَلْحَمْدُ بِلَهِ اللَّهِ الذِّى آَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِيْنَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا ﴿ الكهف 1)، أحمدك ربي حمدًا يليق بجلالك، وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خير خلقك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب أن يصلى عليه، وبعد،

فإن القرآن الكريم كما يقول أستاذ المقاصد الإمام الشاطبي: «كلية الشريعة وعمده الملة، وينبوع الحكمة»، أو هو بحسب ما يقول الإمام الشاطبي: «مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها»، أو هو كما وصفه الأستاذ الرافعي: «آيات منزلة من حول العرش، فالأرض بها سماء، هي منها كواكب أغلقت دونه القلوب، فاقتحم أقفالها، وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابتز أنفالها»، وإذا كان القرآن الكريم قد جمع في أسلوبه ومضمونه بين قصيد في اللفظ، ووفاء في المعنى، وبين خطاب للعامة، وخطاب للخاصة، وبين إجمال وبيان، فإن فيه ما يقنع العقل ويمتع العاطفة، وفي النفس الإنسانية - كما يقول الدكتور محمد عبد الله دراز - قوتان: قوة تفكير وقوة وجدان، وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها، فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته، وعن الخير للعمل به، وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم.

أولًا ترى القرآن في معمعة براهينه وأحكامه، لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وتهويل وتعجيب، والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين، ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين، فيؤتى حظها من الفائدة العقلية، والمتعة الوجدانية معًا.

ولقد كان من فضل الله على أن دفع إلى الأستاذ سامي عامري بكتابه هذا الذي وسمه بسؤال يستدعي نظر من وقع عليه: «هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟»؛ فوجدته قد جمع فعلًا بين هذين الجناحين ما يقنع العقل ويمتع العاطفة، وعندما قلبت صفحات هذا الكتاب وجدته بحرًا لا ساحل له، فصاحبه قد أوتى حظا من العلم، قد جمع أصول مادته العلمية من مظانها المبتغاة، فمصادره متنوعة، جمعت قواميس وموسوعات وترجمات ودراسات علمية للكتاب المقدس، من لغات مختلفة كالإنجليزية والفرنسية وغيرها، فضلًا عن المصادر القرآنية والتاريخية اللازمة له في تقرير ما يراه حقًا، زان ذلك كله أن الرجل قد أوتى نصيبًا وافرًا من الموضوعية فيما يقرأ ويكتب، فهو يتحرى الدقة والنزاهة والإنصاف في كل خطواته، ولعمري إنها لصفات حريّ بالعلماء أن يتزينوا بها في كل شؤونهم، وصاحبنا هنا يناقش الشبهات والأباطيل المفتراة حول القرآن الكريم وحول الأنبياء عليهم السلام، من خلال مقارنات علمية جادة بين ما جاء في هذا القرآن، وبين ما ورد في الكتاب المقدس والأسفار الموجودة في العهدين: القديم والجديد، ولا أعلم أحدًا قدّم جهدًا في هذا المجال وبهذا الأسلوب كما فعل الأستاذ سامي، فقد أثبت بالاستقراء التاريخي، وبشهادة المنصفين من الغربيين، أن السجلات التاريخية فضلًا عن القرآن والسنة، تُنكر وجود ترجمات عربية للكتاب المقدس قبل البعثة النبوية، وبذلك يزول الوهم وتسقط الدعاوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاد من أهل الكتاب فيما قرأه على قومه من القرآن، وهكذا فإن الدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، ولقد أثبت الأستاذ سامي دلالة هذه الأسفار والكتب على ربانية القرآن، بل إنه كشف عن الأصول الوثنية للعقيدة النصرانية فيما يخص ولادة المسيح عليه السلام وطفولته، وما يتعلق بقضية الصلب وغيرها، من خلال عودته للمصادر التاريخية المعتبرة، والدراسات الغربية المنصفة، التي صوّبت الأخطاء التاريخية للكتاب المقدس، لا سيما ما يتعلق بصفات الأنبياء وقصصهم. لقد استطاع الأستاذ سامي عبر مناقشاته الهادئة المطولة، ومن خلال سعة اطلاعه على المصادر الأصيلة لكل قضية قررها، ومن خلال ما وهبه الله إياه من موضوعية وإنصاف، أن يصل إلى ما أراده، وأن يقرر ما أوصله إليه العلم القائم على التأصيل والتقعيد والاستدلال.

فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه، وأن ينفع به، وأن يجزيه عن القرآن وعن المسلمين حسن الجزاء، إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أ.د. فضل حسن عباس الجامعة الإسلامية/ عمان الجامعة الإسلامية/ عمان يوم الجمعة في الثاني والعشرين من غرة شوال للعام 1431 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الموافق للأول من شهر تشرين أول للعام 2010 ميلادى

# د. إبراهيم عوض من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر في مجال نقض دعاوى المستشرقين والتغريبيين

بعث لى صديق كريم منذ عدة أيام عن طريق البريد المشباكي بكتاب رائع عنو انه: «هل القرآن الكريم مقتبَسٌ من كتب اليهود والنصارى؟» لمؤلف شاب هو الأستاذ سامي عامري، مكتوب بأسلوب قوى جميل. وقد تصفحتُ الكتاب على عجل انتظارًا لفرصة أخرى أرجو ألا تتأخر كثيرًا فأقرأه بما يليق به من اهتمام، نظرًا لما يشتمل عليه من مباحث تبدو لي جديدة، أو على الأقل: قد تناولها المؤلف الشاب المبدع تناولًا جديدًا، إذ رأيته يتوقف أمام كل تهمة وجهها الكذابون من المستشرقين والحاخامات والمبشرين إلى سيد الأنبياء والمرسلين، على مدار الأربعة عشر قرنًا الماضية، يزعمون فيها أنه أخذ من المصدر اليهودي، أو النصراني، الفلاني أو العلاني، هذه الفكرة أو تلك، وأودعها القرآن المجيد! فيدرس التهمة دراسة مفصلة، راجعًا إلى كل المصادر المتاحة: إسلامية كانت أو كتابية، بما فيها، ولعله أهمها والجديد فيها: التلمود، وكذلك الأناجيل التي لا تؤمن بها الكنيسة، مما يسمى بالأناجيل الأبوكريفية، فيقارن بين ما جاء في تلك الكتب، وبين القرآن الكريم، ليخرج في نهاية كل مقارنة بما يقطع أن تهمة النقل غير واردة البتة، ثم لا يكتفي بهذا، بل يمضى خطوة أبعد فيبين على نحو علمي موثق أن القرآن الكريم في كل حالة من هذه الحالات قد أصاب الحقيقة، على حين أن المصدر الكتابي الذي يزعمون أنه هو المصدر المسروق يعج بالأخطاء التاريخية والعلمية!!

والكتاب يقع في أكثر من خمسمائة صفحة، ومملوء بالمراجع الإسلامية والكتابية، وكثير من المراجع الأخيرة مكتوب بالإنجليزية، فضلًا عن استعانة المؤلف ببعض المراجع العبرية والسريانية اللغوية، التي من شأن الاستعانة بها حَسْم التهم الباطلة السخيفة، وهَدْمها نهائيًا، وإلى غير رجعة، تلك التهم التي يتقولها المدلسون الكذابون من أهل الكتاب، ممن درجوا على إطلاق سخافاتهم في صياح عال، يحسبون أنه يرهب المسلمين، ويُصِمّ آذانهم، فلا يعودون يَقْوَوْن على الرد، فضلًا عن التفنيد، وهو ما استطاع المؤلف المتمكن هتك الستر عما فيه من ضلال ووهم سخيف، إذ كيف يعجز واحد من حواريي محمد صلى الله عليه وسلم صَحَّ منه العزم، وسار على خطا قائده العبقري العظيم، أن يعجز عن الانتصار في مثل تلك المعركة، وهو على الحق، وغريمه على الباطل؟!

ولقد كان هذا الكتاب حافزًا لي على تناول موضوع كان يشغلني منذ زمن بعيد، وإن لم أفكر يومًا في معالجته في دراسة منفردة، ألا وهو موضوع الاتهامات المضحكة التي أرسلها المدعوب: يوحنا الدمشقى، ذلك القسيس الذي كان يعيش في كنف الدولة الأموية، ثم ألف كتابًا تطرق فيه إلى الحديث، في نحو عشر صفحات، عن الإسلام بوصفه بدعة نصرانية، استعان فيها محمد صلى الله عليه وسلم براهب نصراني، هو الراهب بحيرا، واتكأ على بعض كتب أهل الكتاب، إذ دفعني ما كتبه الأستاذ المؤلف عن بحيرا، وهو قليل بسبب كثرة المسائل التي كان عليه أن يغطيها في كتابه هذا، دفعني إلى البحث عن نص ما كتبه يوحنا الضلالي المفتري، وتناوله في دراسة مستقلة تجاوزت مائة وخمسين صفحة من القطع المتوسط، ربماً لأول مرة في تاريخ الفكر الإسلامي من حيث التفصيل الذي تناولته به، مما يسره الله للعبد الفقير إلى ربه في غضون أيام معدودة. فللمؤلف الشاب مني كل الشكر على أن جعله الله سببًا في كتابتي البحث المذكور.

وبعد، فينبغي أن يكون الشاب المسلم، كما تبدَّى لي الأستاذ سامي عامري في كتابه هذا الممتع، محبًا لدينه العبقري، مهتمًا بالمعالي، واثقًا بربه ودينه ونبيه ونفسه، مقبلًا على أن يكون أسلوبه قويًا محكمًا منسابًا، بعيدًا

هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟

عن الإنشائيات، ملتصقًا بالمنهج العلمي، باذلًا أقصى ما أنعم الله به عليه من جهد وموهبة، في سبيل إنجاز كل ما ينفع أمّته وإتقانِه.

بارك الله في الأستاذ سامي عامري، ونفع بكتابه الرائع الذي نرجو له الرواج في سوق القراء، فإنه يستحق ذلك استحقاقًا كبيرًا.

# د. حاتم جلال التميمي أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم- جامعة القدس / فلسطين

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أرسله الله للعالمين هداية وفرجًا، وارض اللهم عن أصحابه الأبرار الأطهار، كأنوا للعالمين أئمةً وسرجًا.

#### وبعد....

فإن حكمة الله تعالى قد اقتضت أن يختم رسالاته إلى الناس كافة بكتاب شامل كامل، يبين للناس أمور العقيدة، والأحكام، والأخلاق، وما دام أنه الكتاب الخاتم فلا بد أن يُصان عن أيِّ تحريف، وعن أيَّة زيادة أو نقصان؛ لأنه سيبقى الدستور الخالد للناس كافة؛ إذ لا كتاب بعده، فضمن الله جلت قدرته لكتابه الخاتم أن يُحفظ فلا يتطرق إليه شكُّ ولا ريبُّ؛ فقال سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ١٠٠٠ الحجر: 9].

واقتضت حكمة الله تعالى أيضًا أن يكون هذا الكتابُ هو الدليلَ على صدق من أنزله عليه، فلم تكن معجزة هذا النبي معجزة حسية مادية؛ لأن آثار المعجزات المادية محصورة فيمن يعاصرونها ويشاهدونها، ولكن كانت معجزة هذا النبيِّ معجزة عقلية باقية ما بقيت الدنيا، تحمل بين أسطرها الدليل على أن هذا الكتابَ هو كلامُ ربِّ العالمين، وكم من منصف -قديمًا وحديثًا- قرأ في هذا الكتاب بعين بصيرته، قبل أن يقرأ بعين بصره، وسمعه بقلبه، قبل أن تسمعه أذناه، فلم يكن أمامه خيارٌ سوى أن يقرّ بأن هذا الكتاب هو كتابُ الله تعالى، وأنه هو الحق الذي يجب اتباعُه، وأن كلّ ما فيه جدّ قُوصدة في وصدة أن وصدة أن وصدة أن وصدة أن الله تعالى، وأنه هو الحق الذي يجب اتباعُه، وأن كلّ ما فيه وقد المقال المتاب هو كتابُ الله تعالى، وأنه هو الحق الذي يجب اتباعُه، وأن كلّ ما فيه وحدة أن وصدة أن وصدة أن وصدة أن والمتها الذي يجب المعالم والنه والمن والمنه والمن

غير أن فئةً من الناس تنكروا للحق لما جاءهم، فاندفع فريقٌ منهم بدوافع شتى للوقوف في وجه هذا الكتاب العظيم؛ بالتشكيك فيه، واتهامه بتهم لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينطبق ما قالوه على القرآن الكريم، فمن هؤلاء مَنْ دفعه إلى ذلك عدم التدبر، وعدم التثبت في فهم النص، أو نقل المعلومة، والخطاب لهؤلاء أن يعودوا إلى القرآن الكريم مرة تلو المرة؛ وأن يقرؤوه قراءة متأنية، متجردة عن أيّة أحكام مسبقة، وسيهتدون بأنفسهم إلى أن نظرتهم السابقة عن القرآن الكريم لم تكن في مكانها، وأنهم تعجلوا في إصدار الحكم عليه. والتاريخُ والواقعُ شاهدان على وجود أناسٍ كثيرين ثابوا إلى رشدهم، ورجعوا عن طعنهم في القرآن الكريم.

وأما مَنْ وقف مِنْ هذا الكتابِ موقف الطاعن والمشككِ عن عمد وعن قصد، بعدما تبين لهم أنه الحقُّ، وظهر لهم بالبرهانِ أنه الكتابُ الذي لا مِريةَ فيه، فالنصيحةُ لهم أن يتركوا هذا المسلك، وأن يعودوا إلى صوابهم، فإن هذا الكتاب محفوظٌ من ربِّ العالمين، وأنهم مهما بذلوا من الجهود لطمسه، وصدّ الناس عنه، فإنهم لن يستطيعوا الوصول إلى غايتهم؛ فقد كان لهم في هذا أسلافٌ كثيرون، سلكوا ذات المسلك، وحاولوا ذات المحاولة، ولكن هيهات هيهات؛ ذهبت محاولاتُهم أدراجَ الرياح، وبقي القرآنُ عزيزًا شامخًا أبيًا أن يُنال منه، أو أن يتطرق إليه تحريفٌ أو تبديلٌ. وعلى الرغم من كون القرآن هو الحقيقة الساطعة الوضوح، الحقيقة التي لا لبسَ فيها ولا غموض، فإنَّ بيانَ وجه الحقّ فيه لمن أراد هذا البيانَ، وتوضيحَ ما أشكل منه على من وُجد عنه شيءٌ من هذا القبيل، هو أمرٌ تدعو الحاجةُ إليه أحيانًا؛ ردًا للشاردين عن الحقّ إلى صوابهم، وإزاحة لهم عن الشبهاتِ التي ربما علقت في أذهانهم من بعض المشككين الطاعنين في هذا الكتاب العظيم.

ومن هنا فقد انبرى كثيرٌ من الغيورين على القرآن الكريم للردِّ على ما يُثار ضده من الشبهات، وكان من بين هؤلاء الأخُ الفاضلُ الأستاذُ سامي عامري جزاه اللهُ كلَّ خيرٍ؛ فقد بذل جهدًا واضحًا في تفنيد زعم باطلٍ بأن القرآن الكريم مقتبسٌ من كتب اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه عن أهل الكتاب! فعرض المؤلفُ الكريمُ لهذا الزعم، واستعرض جوانبه وما يتفرع عنه، ثم بيَّن بطلان ذلك الزعم، كلُّ هذا بأسلوب علميٍّ مُدَعَم بالدليل والبرهان، وحجة واضحة مقنعة لمن كان مبتغاه الحق، وكان يبحث عنه.

وقد تنوعت الأدلة التي اعتمد عليها المؤلف تَنَوُّعًا يفي بالغرض من هذا الكتاب؛ فكان منها أدلة من القرآن الكريم، وأدلة من التاريخ، وأدلة من العقل، وغيرها من الأدلة، كلها تشهد ببطلان ما زعموا، ورافق ذلك أسلوبٌ شيِّقٌ في العرض والتسلسل، ولغةٌ واضحةٌ تُفْصِحُ عن المراد. فجزاه الله عن القرآن الكريم خير الجزاء، وبارك الله فيه وفي أمثاله، ممن يذودون عن كتاب الله تعالى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د. حاتم جلال التميمي القدس الشريفة- 2/ 9/ 10 20م

#### تمهيد

الحمد لله وحده.. والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده.. أما بعد،

تضخّ المكتبة الاستشراقية والتنصيريّة الشرقيّة والغربية كلّ يوم مطبوعات جديدة تهتم بتقديم نقود يُراد منها نقض ربانية الإسلام، وإثبات أنّه نبتُ أرضيٌ أصله ثقافة القرن السابع، وآمال نبى الإسلام ﷺ في الاستعلاء بالنبوة بالاستعلان بها!!

والناظر في في أدبيات المنصّرين والمستشرقين منذ «يوحنا الدمشقي» ألى «عادل تيودور الخوري» و «جيمس وايت» أن يرى أنّ نقض ربّانية القرآن الكريم كان من أبرز أغراض مشاريعهم الفكريّة بأبعادها الدينية والسياسية والكشفيّة. وتدور هذه الكتابات - في المبحث القرآني - حول مسألتين اثنتين تستوعبان كثيرًا من همّهم، وهما نفي حفظ النص القرآني، ببيان تحريفه، ونفي ربانية مصدر القرآن الكريم بإثبات منابته البشريّة في أبواب القصص والعقائد والتشريع، وقد ناقشنا اعتراضات المستشرقين والمنصّرين في شأن حفظ النص القرآني من خلال دراسة الروايات التاريخية الإسلاميّة المبكّرة، والمخطوطات القرآنيّة المحفوظة في كتاب سابق أن وسنفرد هذا الكتاب لمناقشة الأصول البشريّة للخبر القرآني.

<sup>(1)</sup> يوحنا الدمشقي (676م- 749 م): سوري. أحد قدّيسي الكنيسة. كان راهبًا وقسيسًا، متعدد المعارف (لاهوت، فلسفة، ...). خدم عند الخليفة المسلم. أهم شخصيّة شرقيّة أثّرت في صياغة التصوّر الذهني الاستشراقي عن الإسلام، وقد امتد هذا التأثير إلى الغرب في القرون الوسطى.

<sup>(2)</sup> عادل تيودور الخوري (ولد سنة 1930م): لاهوتي كاثوليكي لبناني. رَأُس قسم اللاهوت في جامعة مانشستر بألمانيا. له اهتمام بالحوار الإسلامي- النصراني. معروف بنزعته المعادية للإسلام في كتاباته.

<sup>(3)</sup> جيمس وايت James White (1962م): ناقد نصراني أمريكي له عناية بالرد على المسلمين والمخالفين للمذهب البروتستانتي، كما أنّ له مناظرات كثيرة مع الدعاة المسلمين في الغرب.

Hunting for the Word of God: the quest for the original text of the New Testament and the Qur'an in (4) light of textual and historical criticism.

### أهمية دعوى بشرية مصادر القرآن الكريم

إنّ دعوى الاقتباس القرآني من أسفار أهل الكتاب؛ هي الشبهة القديمة المتجددة، والتهمة الطافية المكرّرة، وهي تعود إلى جذر واحد، وتسعى إلى هدف فرد، الجذر هو العلم أنّ التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدس إذا لم يُفسَّر بأنّ الرسول علم أخذ من أسفار أهل الكتاب مباشرة، أو بطريق واسطة، فإنّه لا دلالة أخرى له غير الإقرار أنّ مصدر هذا التشابه هو الوحي الربّاني ..! وإذا كان لا مجال عند القوم للتسليم بربّانية القرآن، فلا محيص عندها عن إعلان الاقتباس القرآني المدّعى، والهدف هو إسقاط ربّانية القرآن، وافتراء بشريته المزعومة. فكانت نهاية الدعوى؛ هي مبتدأ الفكرة.

وقد مرّت هذه الشبهة بطباق متعددة، وأخذت ألوانًا غير منتظمة، ووُجِّهت وجهات متباعدة، حتى إنّ بدايتها على يد «يوحنا الدمشقي» في زعمه أنّ الرسول ﷺ قد حاور راهبًا أريوسيًا "-حوارًا لا تَلمذة، وأريوسيًا لا نسطوريًّا..- قد صارت قطعة من التاريخ القديم، وصارت الشبهة أوسع، وأعقد، وأكثر ضبابيّة رغم ما أريد لها من وضوح، وصرنا نقرأ عن مصادر يهوديّة، ونصرانيّة، ومجوسيّة، وحتى هندوسيّة، وفرعونيّة "..

لقد صيغت مؤلفات عديدة بجميع اللغات الأوروبيّة في تغذية عروق هذه الدعوى بالبراهين المركّبة، دون أن يخضع (البرهان) (للفحص) و(التقويم) الجادَّين، في استحضار للواقع الفكري القروسطي الذي لخّصه لنا قول «نورمان دانيال»: «كلّ الكُتّاب (النصارى في القرون الوسطى) يميلون إلى التمسك بخرافات غريبة حول الإسلام ونبيّه .. استعمال دليل باطل لمحاربة الإسلام كان أمرًا شائعًا في العالم». "

"

See Saint John of Damascus 'the Fount of Knowledge,' in The Fathers of the Church, St. John of (1) Damascus Writings, tr. Frederic H. Chase, CUA Press, 2000, p.153.

See Ibn Warraq, ed. What the Koran Really Says: Language, Text, and Commentary, NY: Prometheus (2) Books, 2002, pp.245-318.

Norman Daniel, Islam and the West, Oxford: Oneworld, 1993, p.267. (3)

#### تاريخ دعوى الاقتباس

لا ريب أنّ الاستشراق التنصيري -كما كان- هو المصدر الأوّل لدعوى الاقتباس القرآني من أسفار أهل الكتاب؛ فهو الذي اختلقها، وهو الذي رعاها نطفة، فجنينًا، فوليدًا، وهو الذي وظّف كتابات الاستشراق غير الكنسيّ لخدمة هدفه، وهو الذي يروّج لهذه الدعوى بكثافة في كلّ اللغات المتاحة لديه - وهي كثيرة جدًا-.

كان القول باقتباس القرآن من أسفار الأوّلين ذائعًا منذ قرون، وقد استقرّ في القرون الوسطى على الصورة التي رسمها كلّ من «بطرس المبجّل» ، و «بطرس الطليطلي» ، . . . و إلا أنّ كتاب المستشرق اليهودي الألماني «أبراهام جايجر» ( ماذا أخذ محمد من اليهوديّة؟» « Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? فتح لهذه التهمة الطريق إلى المنصّات الأكاديميّة و دراسات أعلام المستشرقين فقد استنسخ جوهر هذا البحث «نولدكه» «Nöldeke» (Nöldeke) – الصديق الحميم «لجايجر» - ، و «غوستاف وتابع هذا المنهج الذي رسمه «جايجر» ، «جولدتسهير» (Goldziher) (Noldeke) ، و (Noldeke)

<sup>(1)</sup> بطرس المبجّل Peter the Venerable (1092) Peter the Venerable القض العلمي للإسلام في أوروبا في القرون الوسطى، وقد بذل جهدًا كبيرًا في ترتيب عمل مترجمي القرآن الكريم إلى اللاتينيّة. نقش في كتابيه الخلاصة كامل هرطقة السرسيين ا (Summa totius heresis Saracenorum) و انقض فرقة أو هرطقة السرسيين ا (heresim Saracenorum) ما استقرّ في الذهنيّة الأوروبيّة القروسطيّة من أنّ القرآن ليس إلا مجمع هرطقات...

<sup>(2)</sup> بطرس الطليطلي Peter of Toledo (القرن الثاني عشر): أحد أهم العاملين في إعداد أوّل ترجمة لاتينيّة للقرآن الكريم، ومترجم مناظرة «الكندي» مع «الهاشمي»، ومؤلّف أحد الردود على الإسلام، وهي مؤلّفات شكّلت موقف النصرانيّة - الأوروبيّة- اللاتينيّة من الإسلام في القرون الوسطى.

<sup>(3)</sup> أبراهام جايجر (1810م - 1874م): لاهوتي يهودي ألماني، شغل وظيفة حبر. من أعلام اليهود الإصلاحيين.

<sup>(4)</sup> أَلْف الكتاب أو لَا باللغة اللاتينيّة تحت عنوان و-Inquiratur in fontes Alcorani seu legis Mohammedicae eos, qui ex Judais mo derivandi sunt وشارك به مؤلّفه في مسابقة في كليّة الفلسفة في بون سنة 1832م، ثم ترجم إلى الألمانيّة ليكون أطروحة دكتوراه في ماربورغ سنة 1834م.

<sup>(5)</sup> كتب أابراهام جايجر، بعد هذا المؤلّف بثلاثين سنة كتابًا لإثبات أنّ النصرانيّة تعود في أصولها إلى اليهوديّة الفرّيسيّة، وفي حين استقبل كتابه ضدّ القرآن بترحاب غامر في أوروبا، لقي كتابه عن النصرانيّة ردودًا عنيفة وقاسية. (انظر ,Abraham Geiger and the Jewish Jesus, Chicago: University of Chicago Press, 1988, p.52

<sup>(6)</sup> لقي الكتاب مع ذلك معارضة من عدد من النقاد؛ فقد طعن المستشرق (هنريخ لبرخت فليشر) (Henrich Lebrecht Fleischer)، في موضوعيّة مؤلّف معتبرًا أنّ عقيدته كانت حاسمة في صياغة الكتاب، وقال المستشرق (دي ساسي) (de Sassy) إنّ المؤلّف قد بالغ في ادّعاءاته؛ إذ إنّ الكثير من الأفكار المشتركة بين الإسلام واليهوديّة التي أوردها (جايجر) تبنّاها جلّ الأديان في العالم. (انظر المصدر السابق، ص59)

<sup>(7)</sup> تيودور نولدكه (1836م- 1930م): من أعلام المستشرقين الألمان. له اهتمام بدراسة الإسلام واللغات الساميّة.

<sup>(8)</sup> إغنتس جولدتسهير (1850م- 1921م): مستشرق يهودي هنغاري. من أهم من اشتغل في التشكيك في السنّة النبويّة، وقد نسب الفقه الإسلامي إلى القانون الروماني.

فيل» «Gustav Weil» ('')، و «جوزف هوروتز» «Josef Horovitz) ('')، و «أبراهام كاتش» «Abraham Katsh» شم خرج «ويليام سنت كلير تسديل» «William St. Clair Tisdall» ''على القرّاء بكتابه «The Original Sources of the Qur'ân» ؛ ليفتح الباب على مصراعيه لنسبة قصص من القرآن الكريم إلى النصرانية الهرطقيّة، ووجد مؤلّفه رواجًا كبيرًا رغم أنّه ليس بحثًا علميًا، وإنّما هو «مُزَعُّ رديئة من الدعايات التنصيريّة» -على حد تعبير الناقد «فرنسوا دو يلوا» «François de Blois» – `

وتكاد الدراسات الحالية القائلة بهذا الاقتباس، تتوقّف -فيما بتعلق بالأصول الكتابية - عند المصادر التي حدّدها كلّ من «جايجر» و «تسديل»؛ لتبقى أصول الشبهة دائرة في مجال كتابيهما، مع تعديلات طفيفة للإيحاء بطرافة البحث وجدّيته.

من أهمّ المؤلفات التي نشرت لاحقًا وروّجت لنفس الدعوي:

الأثر اليهودي الحاسم في صناعة القرآن:

Arent Jan Wensinck, Mohammeden de Joden te Medina (1908)

Ch. C. Torrey, The Jewish Foundation of Islam (1933)

#### الأثر النصراني الحاسم في صناعة القرآن:

J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums (1897)

Tor Andrae, Der Ursprung des Islams and das Christentum (1926)

<sup>(1)</sup> غوستاف فيل (1808م- 1889م): مستشرق يهودي ألماني. له مؤلّفات في القرآن والسيرة وتاريخ الخلفاء. (2) جوزف هوروتز (1874م- 1931م): حبر يهودي أرثودكسي. مستشرق ألماني. أسّس قسم الدراسات الشرقيّة في الجامعة العبريّة في القدس، وكان رئيسه.

<sup>(3)</sup> أبراهام كاتش (1908م- 1998م): يهودي. كان والده وجده من الأحبار. متخصص في اللغة العبريّة. أدخل تدريس اللغة العبرية الحديثة في مقررات الجامعات الأمريكية.

<sup>(4)</sup> ويليام سنت كلير تسديل (1859م- 1928م): منصر بريطاني، كانت له عناية باللغات الشرقية.

François de Blois, "Review of Ibn Warraq's The Origins Of The Koran: Classic Essays On Islam's (5) Holy Book", in Journal Of The Royal Asiatic Society, 2000, Volume 10, Part 11, p. 88 (Quoted by, M S M Saifullah & Imtiaz Damiel, Comments On Geiger & Tisdall's Books On The 'Sources' Of The Our'ân).

<sup>(6)</sup> حصر ﴿هـ. شفارزبوم﴾ بيبليوغرافيًا عناوين الدراسات التي تناولت موضوع اقتباس القرآن الكريم من مصادر يهو ديّة ونصرانيّة

H. Schwarzbaum, Biblical and Extra-Biblical Legends in Islamic Folk Literature, Waldorf-Hessen: Verlagtur Orientkunke, 1982

Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment (1926) Karl Ahrens, Muhammmad als Religionsstifter (1935)

ظهر اليوم تيّار آخر لا يرى مذهب الأوّلين ولا الثانين؛ لاعتقاده أنّ نسبة نبيّ الإسلام إلى هذه المعرفة العميقة والملوّنة لثقافات أهل الكتاب وغير ذلك من معارف معقدة، لا يمكن قبولها؛ ولذلك نسب القرآن إلى الأجيال اللاحقة للرسول على (!)، ومن أبرز المنافحين عن هذا المذهب، «جون ونسبرو» «John Wansbrough» في كتابيه (م777) (Qur'anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (1977). (1978)

ذهب «ونسبرو» إلى أنّ القرآن قد أُلّف في القرن الثاني الهجري، وأنّه نتاج الجدليات الدينية الإسلاميّة – اليهوديّة! وقد تبنّى هذا المذهب عدد من تلاميذه؛ كـ: «أندرو ربّن» «الدينية الإسلاميّة – اليهوديّة! وقد تبنّى هذا المذهب عدد من تلاميذه؛ كـ: «أندرو ربّن» «Andrew Rippin» (Andrew Rippin» (Cook» (Cook» (Cook») (Cook») (Cook») و «كرون» (Cook» (Cook») و وكرون» (Cook» (Cook») في كتابيهما الشهير: The Hagarism: The Making of the Islamic World (Crone»)

See Oliver Leaman, The Qur'an, New York, Routledge, 2006, p.477 (1)

<sup>(2)</sup> جون ونسبرو (1929م- 2002م): مؤرّخ ومستشرق أمريكي. درّس في جامعة لندن.

<sup>(3)</sup> أندرو ربن: أستاذ التأريخ وعميد إحدى الكليّات في جامّعة فكتُوريّا. متخصص في التاريخ المبكّر للإسلام والتفسير (التقليدي) للقرآن الكريم.

<sup>(4)</sup> نورمان كالدر (1950م - 1998م): أستاذ الدراسات العربيّة والإسلاميّة في جامعة مانشستر. حصل على الدكتوراه تحت إشراف وجون ونسبرو». كان له اهتمام بالجانبين التشريعي والفقهي في الإسلام.

<sup>(5)</sup> جيرالد هاوتنغ (ولد سنة 1944م): مُستشرق بريطاني. أَستاذ متقاعد لتاريخ الشرق الأدنى والأوسط في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقيّة.

<sup>(6)</sup> مايكل كووك (ولد سنة 1940م): مؤرّخ ومستشرق إنجليزي-إسكتلندي. عضو الأكاديميّة الأمريكيّة للفنون والعلوم. من تلاميذ المستشرق «برنارد لويس».

<sup>(7)</sup> باتريسيا كرون (ولدت سنة 1945م) في الدنمارك: مؤرّخة ومستشرقة مهتمة بأصول الإسلام وتاريخه المبكّر. من أشهر دعاويها، قولها في كتابها المشهور «Meccan Trade and The Rise Of Islam»: إنّ محمدًا (صلّى الله عليه وسلّم) لم يعش في مكّة التي نعرفها اليوم، وإنّما في منطقة أخرى تبعد عنها بأكثر من مئة ميل! وقد ردّت عليها الدكتورة «آمال الروبي» -أستاذ مشارك في قسم التاريخ اليوناني والروماني - في كتابها «الرد على كتاب باتريشيا كرون: (تجارة مكة وظهور الإسلام» -وهو ردّ علمي قبّم -.

Oliver Leaman, The Our'an, p.477. (8)

#### دعوى الاقتباس في كتابات التغريبيين العرب

التأليف في الأصول الكتابيّة للقرآن الكريم ليس من أصول خطاب التغريبيين العرب؛ إذ إنّ أدبياتهم وإن دارت حول تاريخانيّة النص القرآني بتجذير خبره في بيئة الجزيرة العربية عند القرن السابع، إلا أنّها لم تنصرف عامة إلى وصل القرآن بأسفار أهل الكتاب وتراثهم، ولعلّ ذلك يعود إلى فجاجة هذه الدعوى أو غفلتهم عن تفاصيلها في كتب المنصّرين والمستشرقين، وإن كنتُ أرجّح أنّ مقدماتهم المنهجيّة في تقديم قراءة نقدية على سنن المناهج اللسانيّة الحديثة أو على فهم الديالكتيكيين الماركسيين "تجرفهم إلى مداخل تشكيكية أخرى غير التي يحبّذها دعاة الكنيسة.

يُعتبر كتاب «تاريخية الدعوة المحمدية في مكة»، للكاتب التونسي «هشام جعيط» (أنه نموذجًا مميزًا في باب نسبة القرآن إلى الثقافة الكتابية زمن البعثة، وقد اختار مؤلّفه متابعة دعاوى أحد المستشرقين زعمه أنّ القرآن سرياني المصدر بمتابعته للخبر الديني الشائع في الكنيسة السريانية، وهي سابقة تستدعي وقفة لجرأتها ودقيق ملمحها النقدي في هدم ثابت تاريخي.

#### الدراسات الإسلامية السابقة

اهتم علماء الإسلام بنقض مصدرية الكتاب المقدس عند حديثهم عن ربانية القرآن، تأكيدًا لموقف القرآن نفسه من هذه التهمة في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَسَنطِيرُ القرآن، تأكيلَ عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا اللهِ قان:5]، غير أنّ عامة هذه الكتابات لم تتعرّض إلى مسألة الاقتباس بالبسط الذي يحيط بتفاصيل

<sup>(1)</sup> القراءات الماركسية للنص القرآني وتاريخه (نصر حامد أبو زيد مثالًا) أصبحت ضعيفة الحضور في العقدين الأخيرين من الزمان.

<sup>(2)</sup> هشام جعيط (1935م): مؤرّخ حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة باريس. رئيس بيت الحكمة (المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون) من سنة 2012 - 2015. اختارته المؤسسة العربية للدراسات والنشر الشخصية الثقافية العربية لسنة 2016. من مؤلفاته «ثلاثية في السيرة النبوية» أثارت جدلًا بسبب منهجها التاريخاني ومقولاتها.

المسألة، خاصة أمر وجود ترجمة عربيّة سابقة أو معاصرة لزمن البعثة، واكتفت بسرد حقائق تاريخيّة كبرى تفي بغرض نقض الشبهة.

استمرّ حال التعاطي مع شبهة الاقتباس على سنّة المتقدّمين دون كبير إضافة في الباب رغم ظهور مكتبة إسلاميّة متنامية كمّا وكيفًا في رصد اعتراضات المستشرقين وتتبع مقولاتهم نقديًا، ولعل سبب ذلك كفاية النقد العام لهذه الشبهة في كشف عجزها عن إقامة صورة تاريخيّة للتاريخ القرآني أساسها تلقّف نبيّ الإسلام عليه ما جاء في القرآن من أفواه أهل الكتاب أو أسفارهم المبذولة للطالبين.

وقد سعى «مالك بن نبي» في كتابه «الظاهرة القرآنية» أن يضيف مادة جديدة لمبحث نقض دعوى الاقتباس، غير أنّه لم يطل النفس في تفصيل العناوين التي عرضها أنّ – ربّما لطبيعة كتابه الذي تعددت أغراضه، ويمتنع بذلك أن يتتبّع تفاصيل مسألتنا –. ولم يقع لي في المكتبة الإسلامية –على طول بحث – بحثُ يهتم بالتفصيل وتقليب مسائل النظر على أكثر من وجه في هذه المسألة غير ما خطّه العلامة «محمد عبد الله دراز» في كتابه –الذي ألّفه بالفرنسية، ثم عُرّب –: «مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن أن في الباب الثالث الذي عنون له بـ «المصدر الحقيقي للقرآن»، حيث تعقّب احتمالات بشريّة الخبر القرآني، ثم عاد عليها بالنقض. أن

وحال المكتبتين الإنجليزية '' والفرنسيّة الإسلاميتين قريب من حال المكتبة العربيّة في تجاهل بسط الكلام في اقتباس القرآن من الكتاب المقدس.

وأما البحث الإسلامي في الاقتباس من التراثين اليهودي والنصراني خارج الكتاب

<sup>(1)</sup> مالك بن نبى، الظاهرة القرآنية (بيروت: دار الفكر، 1420هـ/ 2000م)، ص 197 - 266.

<sup>(2)</sup> عنوانه الأصلى بالفرنسية: (Initiation au Coran).

<sup>(3)</sup> محمد عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، تعريب: محمد عبد العظيم على (الكويت: دار القلم، 1404هـ/ 1984م)، ص 125 إلى آخر الكتاب. وقد كرّر هذا الحديث -مختصرًا- في كتابه الماتع: النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، الدوحة: دار الثقافة، 1405هـ/ 1985م، ص 56 - 67.

<sup>(4)</sup> من المؤلفات بالإنجليزية: Hamza Mustafa Njozi, The Sources of the Qur'an, a critical review of the authorship theories, Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005

المقدس -وهذا هو الباب الأوسع للجدل-، فلم أجد فيه دراسة واحدة مطبوعة، حتى قال المستشرق «برنارد لويس» -تعليقًا على تجاهل علماء المسلمين لما كُتِب عن الأثر اليهودي في صياغة القرآن الكريم-: إنّ دعوى أنّ القرآن متأثر بكتابات اليهود لم تثر حفيظة علماء الإسلام، وإنما استفزت أذهان النقّاد غير المسلمين الذين يرون أنّ القرآن متأثّر بالنصرانيّة لا اليهوديّة. (أولم يشتهر في المكتبة الإسلامية في هذا الباب غير مجموعة من المقالات منشورة باللغة الإنجليزية على النت لمجموعة من المسلمين، وهي دراسات حسنة الترتيب والتوثيق. (أأ

#### مصادر الاقتباس

تتناول هذه الدراسة دعوى الاقتباس من كتب اليهود والنصارى. وقد التبس على بعض القرّاء أننا ذكرنا في العنوان كتب اليهود والنصارى، ولم نقل «الكتاب المقدس»، فظنّ أنّ في العنوان خطأ، والحقيقة هي أنّ مصادر الاقتباس المدعاة أوسع من الأسفار المقدسة؛ فهي تشمل الكتاب المقدس وغيره، وتضم الأسفار المقدسة وغير المقدسة.

المرجع الأول الكلاسيكي هو الكتاب المقدس The Bible، بشقيه، العهد القديم، وهو مجموعة الأسفار التي يقدسها اليهود والنصارى، وأهمها الكتب الخمسة المنسوبة إلى (موسى) عليه السلام، وهي سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويين، وسفر العدد، وسفر التثنية، والمعروفة بالتوراة، والشق الثاني هو العهد الجديد، وهو مجموعة الأسفار التي يقدسها النصارى فقط، وهي 27 سفرًا، أهمها الأناجيل الأربعة التي تُنسب إلى (متى) و(مرقس) و(لوقا) و(يوحنا)، وهي التي تستأثر في الكتاب المقدس بسرد الخبر التاريخي للمسيح عليه السلام.

Bernard Lewis, The Jews of Islam, New Jersey: Princeton University Press, 1984. (1)

<sup>(2)</sup> على موقعهم:

<sup>/</sup>Sources/Quran/org.awareness-islamic.www//:http

المرجع الثاني هو المصادر اليهودية -غير العهد القديم-، وهي تتمثّل أساسًا في كتاب فرقي دي ربي إليعازر פרקי דרבי אליעזר، وهو كتاب أقرب لجنس الشرح التوراتي، خاصة في باب القصص، ويضم مشابهات واسعة للأخبار القرآنية التي لم ترد في التوراة، والمدراشات מדרשים، وهي كتابات قديمة لأحبار اليهود تمثّل نمطًا خاصًا من أنماط التفسير للنصوص في باب القصص والأحكام والأخلاق... وتمثّل مادة تاريخية واسعة للتراث الشفهي اليهودي، والترجومات، وهي الترجمات التفسيرية الآرامية للعهد القديم، والتي ازدهرت بسبب انحسار العبرية الكتابية، والتلمود، وهو موسوعة تجمع تراث جدل الأحبار في قضايا التشريع والأخلاق والتاريخ وغير ذلك مما هو وثيق الصلة بحياة اليهود وتصوراتهم الدنيوية والأخروية. المرجع الثالث هو المصادر النصرانية -خارج العهد الجديد-، وتتمثّل هذه الوثائق التاريخيّة في مجموعة من الأناجيل غير المعترف بها، والكتابات الدينية التي الوثائق التاريخية في مجموعة من الأناجيل غير المعترف بها، والكتابات الدينية التي تزعم تأريخها للأسرة المقدسة، وقد أشهرها المنصّر «ويليام تسديل» في كتابه الذي أشورنا إليه سابقًا.

#### غايات الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأغراض العلميّة، أهمّها:

- أفادة القارئ العربي بما يعينه على رسم صورة عامة لما كتبه المستشرقون
   والمنصرون في دعوى الاقتباس القرآني من أسفار أهل الكتاب.
- البحث في السيرة النبوية والبيئة العربية في القرن السابع، وما تتيحه من قدرة على
   الاطلاع على أخبار أهل الكتاب كما جاءت في القرآن.
- 3. عرض دعوى الاقتباس على محك حقائق التاريخ، ببيان حقيقة هذه المصادر المزعومة، والمقارنة بين الخبر القرآنى وأخبار هذه الأسفار.
- 4. دراسة دعوى اقتباس الكتاب المقدس من أخبار السابقين: أخبار الأمم الوثنية والحضارة اليونانية، والأسفار الدينية النصرانية التي تنكر الكنيسة اليوم ربانيتها.

#### مصادر الدراسة

المادة الأساسية التي تتناولها هذه الدراسة بالبحث ذات طابع تاريخي، ولذلك فعامة النظر في دعوى الاقتباس مرتبط بالحفر التاريخي في باب التعريف ببيئة عصر النبوة ومصادر الاقتباس المزعوم.

والملاحظ بصورة بيّنة أنّ عامة طرح الكتابات الاستشراقية والتنصيريّة لا يهتم بسبر الدراسات النقدية الأحدث لمصادر الاقتباس، وإنما يكتفي -في الأغلب بمتابعة المذاهب الشعبية الموروثة في توصيفها تاريخيّا، بالإضافة إلى أنّ المكتبة العلمية الغربية -خاصة الإنجليزية - ضعيفة جدًا في باب الدراسات الأبوكريفية، بهيمنة المباحث المجملة في شأن نشأة هذه الأسفار وتحريرها وتطوّرها، مما اقتضانا البحث في الدراسات العلمية الفرنسية، والدراسات الإنجليزية غير المطبوعة، كأطروحات الدكتوراه التخصصية، للحصول على مادة علميّة تضيء ما أظلم من التاريخ القديم، بل قد نضطر إلى البحث بأنفسنا عن المخطوطات القديمة لمعرفة أصلها، كما هو الأمر مع ما يُعرف بـ «إنجيل الطفولة العربي»، أو نتواصل مباشرة مع كبار النقاد الغربيين المختصين في بعض ما نبحث فيه طلبًا لتفاصيل علمية مدفونة في كما المقالات العلمية في المجلات المحكّمة أو التي لم تتدوّن بعد.

كما اقتضانا البحث في تفاصيل الاقتباسات المدّعاة أن ننظر في شروح القرآن وشروح القرآن وشروح الكتاب المقدس وبقية الأسفار التي تتناولها هذه الدراسة، والعودة أيضًا إلى الدراسات التي تتعلّق بأصولها التاريخية، كما في الباب الأخير الخاص بأثر المصادر القديمة في صياغة أسفار الكتاب المقدس وعقائد الكنيسة.

#### حدود الدراسة

تهتم هذه الدراسة بتتبع المصادر البشريّة للقرآن كما جاءت في كتابات المستشرقين والمنصّرين، فلا تبحث -بذلك- في المصادر المدعاة في غير أدبيات

هاتين الطائفتين، كما أنّها لا تخرج عن حدود الأصول الكتابيّة المزعومة، ولذلك لا تتناول المصادر الأخرى التي يتردد خبرها في كتابات المخالفين، ككتب الزرادشتية والمصادر السومريّة والهنديّة.

والحديث في المصادر غير الكتابيّة يقتضي مقدمات منهجية ونبشًا في التاريخ غير ما نحن بصدده، ولذلك لا يَحسن جمع المصادر الكتابيّة وغير الكتابيّة في وسط تحليلي واحد.

#### خطة البحث

تنتظم عناصر البحث في هذه الدراسة في ثلاثة أبواب بما يستوعب أهم أغراض النظر في هذه الدعوى الاستشراقية/ التنصيريّة، ويفيد القارئ المسلم في باب معرفة أقوال المخالفين، وسبل إقامة الحجّة بالبرهان العلمي.

يتناول الباب الأوّل بالدراسة الأوجه المحتملة لإدراك نبي الإسلام على خبر أهل الكتاب لبنه في آيات القرآن، وهي احتمالات لا تخرج عن صورة تعلمه على أخبار الكتابيين مباشرة عن كتبهم المقدسة، أو تلقيه ما فيها من خبر وأمر ونهي عن أفواه أهل الكتاب، إذا تعذّر سبيل الدراسة المباشرة.

يقتضي بحث احتمال الدراسة المباشرة النظر في دعوى أميّة الرسول على و وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس؛ إذ تنتقض دعوى الاطلاع على هذه الأسفار إذا ثبتت هذه الأميّة، أو انتفى وجود ترجمة عربية دانية.

ثم تتناول الدراسة كلّ الصور المحتملة لتلقّي نبي الإسلام ﷺ خبر الأوّلين عمّن يملكون ذلك من أهل الكتاب، سواء في العصر المكي أو العصر المدنيّ.

يبحث الباب الثاني في الأسفار اليهودية والنصرانية -خارج الكتاب المقدس-

<sup>(1)</sup> الكتابية: نسبة إلى أهل الكتاب لا الكتابة.

التي شاع في كتابات المستشرقين والمنصّرين أنّها أصل عقائد القرآن وقصصه وأحكامه، ويتناول دعوى الاقتباس بالنظر في إمكانها تاريخيّا، وذلك ببحث السبق التاريخي للأسفار القديمة، وحقيقة التشابهات المدّعاة، وحجّية التشابهات لنقض ربّانية القرآن.

وأمّا الباب الأخير فيتضمّن عرض نفس الاعتراض، ولكن بامتحان الكتاب المقدس النصراني، وبحث تأثره بمصادر بشريّة تخالف طبيعة الوحي الإلهي، مع دراسة تأثّر الكنيسة وأسفارها المقدسة بالعقائد البشريّة القديمة، الوثنية منها خاصة.

ونرجو بذلك الوفاء لهذا الموضوع الواسع بشيء من حظه من الاهتمام والتفصيل، ساعين أن نقدّم لطالب الحق ما يعينه على أن يجلو عن القرآن كثيرًا من الاعتراضات التي لا ترعى فيه حرمة الوفاء للحقيقة والتزام طريق الإنصاف.

ربّ اشرح لي صدري .. ويسّر لي أمري .. واحلل عقدة من لساني؛ يفقهوا قولي! اللهم لا تحرمنا أجر هذا الكتاب، واجعله شفيعًا في القبر وعند العرض..! ربّ اغفر لي حظّ النفس منه!

# الباب الأول خبر الأوّلين بين العلم والتعليم

لا يُنال العلم إلا بالتعلّم، وسبيل العلم بالأخبار النظرُ في المكتوب منها، أو طلبها من أفواه أهلها أو العالمين بها، ولا يبقى بعد ذلك غير ما ينطبع في القلب من علم إلهي على تعدد صوره.

وبالنظر في أصول شبهة المنصّرين والمستشرقين حول الاقتباس من أخبار الأولين ولوازمها، يدرك الباحث عن الحق أنها مبنيّة على عدة دعاوى، تحتاج كلّ واحدة منها إلى دراسة، وتحليل، وهي:

- محمد ﷺ كان يقرأ، بل هو صاحب مطالعات دينية جمّة!
- محمد ﷺ كان مطّلعًا على الأسفار المقدسة لأهل الكتاب، من يهود ونصارى!
- محمد ﷺ كان مطّلعًا على الكتب المقدسة الأبوكريفية التي لا تعترف بها الفرق اليهودية والنصرانية الكبرى، وكان عميق المعرفة بالكتب الدينية التي هي أدنى في قداستها من الكتاب المقدس -مع حجيّتها عند أهلها-!
  - كانت بلاد العرب تعيش ثقافة كتابيّة مزدهرة!
- استفاد محمد ﷺ من رؤوس الطوائف الدينيّة في زمانه، آخذًا عنهم كثيرًا من المعارف الدينية الدقيقة!
- عكف محمد ﷺ على مراجعة أسفار أهل الكتاب؛ بحذف أخطائها، وجبر نقصها!

<sup>(1)</sup> الأبوكريفية، من الكلمة اليونانية «ἀπόκρυφος» «أبوكريفوس» أي مخفي، اصطلاحًا: النصوص والأسفار المرفوضة من طرف الفرق النصرانية (الأرثوذكسيّة):(الأبوكريفا النصرانيّة)، أو اليهوديّة: (الأبوكريفا اليهوديّة).

- كان محمد ﷺ مع ذلك حريصًا على مراعاة الإعجاز في النظم القرآني!
- كان محمد ﷺ يتحدى بهذه المعارف الشخصية، العرب الوثنيين وأهل الكتاب على السواء!
- ◄ كان محمد ﷺ يرد -من كيس ثقافته الخاصة على أسئلة أهل الكتاب واختباراتهم، باقتدار وإتقان!

هذه الادعاءات لم يملك المستشرقون والمنصّرون لإثباتها دليلًا صحيحًا واحدًا، وإن كانوا قد أقاموا عليها مزاعم طويلة، ومع ذلك فإننا سنناقشها كلّها بعد أن نردّها إلى أصولها الثلاثة:

- إنكار أمية محمد ﷺ.
- الأسفار النصرانية كانت متاحة بين يدى محمد ﷺ للنقل عنها.
  - كانت مكة مرتعًا تعليميًا راقيًا للدراسات الدينيّة المقارنة.

## الفصل الأول أميّة الرسول عَيْكَيْةُ

تنبني دعوى الاقتباس المزعومة على عناصر أساسيّة لا بدّ منها لتكتمل شروط صحّة الإدانة –على فرض أنّ الرسول على قد أخذ عن أسفار أهل الكتاب مباشرة-؛ من أهمها امتلاك محمد على للأدوات العلميّة المكتسبة للاطلاع المباشر على الأسفار المقتبس منها.

ويعتبر التأكيد الإسلامي على أميّة الرسول ﷺ عقبة تقف دونها ركائب المنصّرين وعامة المستشرقين، فلا يمكن أن تعبر إلى إثبات الدعوى، إلاّ بإبطال حقيقة هذه الأميّة!

وأوّل ما يواجه المنصّرين والمستشرقين في هذا الشأن هو أنّ مصنفات الحديث والسيرة بالإضافة إلى القرآن الكريم، هي المصادر التاريخيّة الوحيدة المعتبرة لمعرفة خبر محمد على فيما يتعلّق بكلّ أمره .. وليس للمنصّرين والمستشرقين مدخل آخر لهذا الموضوع، ولا أدوات أخرى موضوعية حاسمة للبحث فيه.

والناظر في منهج هؤلاء المخالفين؛ يرى بوضوح أنهم يعمدون إلى الضعيف من النقول، أو إلى المتشابه من الأقوال، أو البعيد من الاحتمالات التي لا تطيقها النصوص.. ويتركون في مقابل ذلك نصوصًا صريحة، صحيحة، محكمة، مباشرة.

ويبدو أنّ من أسباب هذا النهج أمرين؛ أولهما: الرغبة المستحكمة في الوصول إلى النتيجة المرادة التي هي إدانة محمد علي وإنكار ربّانية القرآن الكريم.. وثانيهما: التأثّر بالمناهج الغربيّة في نقد النصوص الدينية، حيث يرفض الباحث النصوص الدينية منطوقًا ومفهومًا، ويتعلّق بهوامش تاريخية ولغوية، يبني عليها فهمه للشأن الديني والتاريخي كلّه.

ولئن كان الناقد الغربي له شيء من العذر في نهج ذلك المسلك مع تلك الأسفار

التي ثبت قطعًا أنها ساقطة تاريخيًا، وأنها كتابات ظرفيّة متشبّعة بالكثير من المعائب العلميّة والأدبيّة، حتّى اختفت معالم الوحي فيها وراء الدخيل الكثيف، فإنّ الأسفار الإسلامية (قرآنًا وسنة) لا تحمل من تلك الأوضار شيئًا، وإنما هي في طهرها التاريخي ناصعة نقيّة ..

لقد جاء أمر نسبة الرسول على إلى الأميّة في الكتاب والسنة في مواضع عدة، والمنصّرون ومن شايعهم من المسشرقين يعمدون أمام هذه النصوص إلى أحد نهجين:

أ- ردّ النصوص واعتبارها افتعالًا إسلاميًا لا حقيقة تاريخيّة! وهو موقف أيسر تكلفة من ناحية ترتيب المصادر والتوفيق بينها، لكنه الأعسر في نفس الآن من حيث علمية المنهج وحجيّة المصادر.

ب- قبول مجمل النصوص التاريخية (الإسلامية)، ولكن مع رفض مضمونها
 المباشر، وإنما استنطاقها خارج الحقل الدلالي النبوي، والأثري عامة.

ولما كان الخلاف مع المنصّرين وكثير من المستشرقين هو في فهم عبارة (الأميّة)؛ فإنّه علينا أن نفسّر هذا الاصطلاح في إفراده اللغوي، ثمّ في سياقه القرآني والنبوي؛ حتّى نكون قد استنطقنا بحق وعدل المرجع العلمي الوحيد في هذا الشأن.

#### المطلب الأول: شهادة اللغة

لا يَسلم التعريف اللغوي للفظ العربي من الخطأ حتّى نعود إلى أهل اللغة الذين تتبعوا استعمالات العرب للألفاظ المراد تبيّن معناها؛ لاستخراج نقشها الدلالي في الذهن الجماعي زمن الخطاب.

وقد شطَّ في الطرح وتكلَّف في الاستدلال، من جنح إلى تفسير اللفظ العربي خارج سياقه بين أهله؛ وإنّما بالعودة ابتداءً (الله الكتابي -متجاهلًا تمايز

<sup>(1)</sup> اللغات الساميّة مفيدة في فهم ما غمض من الألفاظ العربيّة، إذا كانت هذه الألفاظ دخيلة على اللسان العربي، أو كانت من المشترك السامي، لكنّها غير معتبرة إذا ثبت لنا من خلال التصريح أو الاستقراء معنى مُحكمٌ في العرف اللساني البياني العربي ضمن السياق الزمني المقصود.

الدلالة الاصطلاحيّة حين وجودها- أو استنطاقه في مشتركه السامي، بالعودة أساسًا إلى اللغة السريانيّة أو العبريّة اللتين تشاركان اللغة العربيّة الجذر السامي الأوّل، حال وجود تمايز دلالي محكم ..(١)

وفي ما يتعلّق بمبحثنا هنا، نلاحظ ربط الكتابات الاستشراقية / التنصيرية بين الكلمة القرآنية «أمي» والكلمة الكتابية «أممي»؛ إذ يتم في الأغلب رد هذه الكلمة العربية القرآنية إلى المصطلح اليهودي العبري: «جويم» «גוים» الذي يطلق على غير اليهود؛ بمعنى «أمم» كمقابل «لأمّة بني إسرائيل» المصطفاة، ومفردها «جوي» «גוי» أي «أمّة (غير يهوديّة)». وظاهر من استعمال هذا اللفظ، دلالته السلبيّة على (غير الإسرائيليين)؛ فهم «أمم» في مقابل الإسرائيليين «الأمّة»، ولسنا نجد هذا المعنى في وصف الرسول على لنفسه أو وصف القرآن له، وإنّما قد وضع وصف الأميين للعرب باعتبارهم أمّة لا تعرف الحق والهدى:

﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيَّتِ نَرَسُولًا مِنْهُمْ يَتَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِكِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ ثُمِينِ ۞﴾(2).

﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّكَ ءَأَسْلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اَهْتَكَدُواْ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ۞﴾(٥).

ضبطُ الدلالة القرآنيّة «للأمي» و «الأميين» بمعنى من ليسوا من أمّة (الإسرائيليين)

<sup>(1)</sup> لعلّ هذه (الموضة) هي الأكثر رواجًا هذه الأيام في المكتبة الاستشراقية بين أصحاب الشطحات الفكريّة و(التقليمات) (Gabriel النقديّة الحديث؛ ولو كان رصيدها من الواقع شديد الهزال؛ ولذلك لا نستغرب أن نقراً قول «جبرائيل صاوما» «Sawma النقديّة الحديث؛ ولو كان رصيدها من الواقع شديد الهزال؛ ولذلك لا نستغرب أن نقراً قول «جبرائيل صاوما» (Sawma في كتابه: «Sawma سن 103» صناطبًا (القارئ الغربي) في سبيل إثبات أنّ القرآن كتاب (سرياني اللفظ والدلالة) (!): «اليوم، من يتكلّمون السريانيّة أقدر على فهم معاني القرآن أكثر ممن يتكلّمون العربيّة؛ رغم أنّ الكثير من الألفاظ القرآنيّة قد تم تعريبها على مدى الأربعة عشر قرنًا الماضية»!!

<sup>(2)</sup> سورة الجمعة/ الآية (2).

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران/ الآية (20).

أي الأغيار، لا تستنيخ له الآيات القرآنيّة التي تأبى سياقاتها حصر معنى هذا اللفظ ضمن إطار الدونيّة الدينيّة أو العرقيّة، وهو ما أكّده «كيرلس جلاسي» «Cyril Glasse» بقوله موسوعته: «موسوعة الإسلام الموجزة» «The Concise Encyclopedia of Islam» بقوله في مقالة (أمي): «لقب للنبي. رغم أنّ كلمة أمي قد فهمت من المسلمين على أنّها تشير إلى أنّ النبي كان أميّا، فإنّ بعض النقّاد الغربيين نازعوا في إتيمولوجيّة الكلمة لزعمهم أنّها تعني (gentile) وذلك بربط كلمة أمي بكلمة أمّة، ويقولون إنّ ذلك بسبب أنّ محمدًا قد دعا إلى الوحي الإبراهيمي اله (gentiles) أو غير اليهود. إنّ كلمة أمّة لا تعني (nation) بالمعنى العبري لكلمة «جوي»، وليس الإسلام ديانة منبثقة من اليهوديّة، على خلاف المسيحيّة ... وليس فهم المسلمين لكلمة أمي كفهم المستشرقين لها»(2).

- التجاهل المتعمّد للعرف اللغوي للكلم العربي.
- اللجوء إلى اللغة العبرية لتحقيق الدلالة المعنوية للفظ القرآني، مع وجود ثروة لسانية هائلة من الشعر والخطب والأمثال العربية السابقة للإسلام.
- و الإعراض عن تفسير اللفظ القرآني من خلال (العرف) القرآني والنبوي لنفس الكلمة!
- تجاهل نظرة العرب إلى اللغة العبريّة على أنّها لغة أجنبية يُتعامل معها عن طريق الترجمة.

<sup>(1)</sup> كيرلس جلاسي (ولد سنة 1944م): مستشرق أمريكي من أصل روسي. اهتدى إلى الإسلام في شبابه. تخرّج في كليّة كولومبيا. درّس مقارنة الأديان في العديد من البلاد (نيويورك، وموسكو، ولاهور ...).

Cyril Glasee, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco: Harper and Row, 1989, p.409 (2)

 <sup>(3)</sup> إتيمولوجيا Etymology: لغة: نتاج إدغام كلمتين يونانيتين: (ἔτυμος) أي (حقيقة)، و(λόγος) أي (خطاب/ كلمة) ...
 اصطلاحًا: نسق علمي تاريخي في اللسانيات لدراسة أصول الكلمات يعتمد أساسًا على ملاحظة التطور الصوتي للكلمات في اللغات المختلفة ودلالاتها.

<sup>(4)</sup> فيلولوجيا Philology: لغة: نتاج إدغام كلمتين يونانيتين: (φίλος) أي (حب)، و(λόγος) أي (خطاب/ كلمة) ... اصطلاحًا: علم يهتم بدراسة اللغة من ناحية تاريخيّة انطلاقًا من النصوص المكتوبة بالنظر إلى التعبير اللساني شكلًا ومضمونًا. (وهذا من أوسع التعريفات).

إنّ استكشاف البيان العربي، يحتاج إلى استنطاق العرف اللغوي العربي القديم، خاصة الجاهلي منه، الذي شكّل المعجم اللساني في القرن السابع ميلاديًا.. وقد جمع علماء اللغة في معاجمهم الموروث اللغوي القديم، وقدّموا لنا ما يلي:

قال «ابن منظور»: «معنى الأمي المنسوب إلى ما عليه جَبَلَتْه أمّه، أي لا يكتب فهو أمي لأن الكتابة مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما يولد عليه أي على ما ولدته أمه عليه (١٠). وقال «أبو حيان»: «الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب، أي لا يحسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحقّقوا ما فيها (٤٠).

أما «ابن قتيبة» فقد نسب كلمة أميّ إلى أمة العرب التي لم تكن تقرأ أو تكتب، فقال: «قيل لمن لا يكتب أميّ، لأنه نسب إلى أمّة العرب أي جماعتها، ولم يكن من يكتب من العرب إلاّ قليل؛ فنسب من لا يكتب إلى الأمّة...»(3).

ومن الشهادات المبكّرة في تفسير معنى كلمة «أميّ»؛ قول المؤرّخ «محمد بن إسحاق بن يسار المديني» (ت151 هجرية) صاحب السيرة النبوية المشهورة: «كانت العرب أميين لا يدرسون كتابًا، ولا يعرفون من الرسل عهدًا» (\*) ، وقول الحافظ «يحيى بن معين» (ت223 هجرية): «كان جعفر بن برقان أميًا، لا يكتب ولا يقرأ»، وقال أيضًا: «كان أبو عوانة أميًا يستعين بإنسان يكتب له» (5) .

لقد كانت كلمة «أميّ» بين أهل اللسان العربي مرادفة للعجز عن القراءة والكتابة، وكان العرب (أميّين) لغلبة الجهل بالقراءة والكتابة عليهم.

<sup>(1)</sup> ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، د.ت، 12 / 34.

<sup>(2)</sup> أبو حيان، تفسير البحر المحيط، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1422هـ، 2001م، 1 / 442.

<sup>(3)</sup> ابن قتيبة، غريب الحديث، ت/ عبد الله الجبوري، بغداد: مطبعة العاني، 1397هـ، 1/ 384.

<sup>(4)</sup> ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، ت/ محمد حميد الله، معهد الدراسات والأبحاث، د.ت، 2 / 62.

<sup>(5)</sup> ابن معين، تاريخ ابن معين، رواية الدوري، دمشق: دار المأمون للتراث، 1400 هـ، 3 / 419.

المطلب الثاني: شهادة القرآن الكريم

قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عَن كِنَبٍ وَلَا تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ الْمُبْطِلُوبِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تنفي هذه الآية الشريفة المحكمة عن الرسول على دراسة أسفار أهل الكتاب، كما تنفي عنه نسخ هذه الكتب -وبدلالة التضمّن: تداولها-؛ وفي هذا ردّ صريح مباشر على الزعم أنّ الرسول على كان على علم واطلاع عميقين بأسفار القوم!

وهي تقرّر أنّ محمدًا ﷺ لا علم له بأسفار أهل الكتاب، وجعلت سكوت مخالفيه دليلًا على صحة هذه الحقيقة وصواب هذه الدعوى .. ولكن يأبى المنصّرون والمستشرقون اليوم إلا الجدال في ما لم يجادل فيه ألدّ خصوم هذا النبي ﷺ من المعاصرين له، ممن لم يتورعوا عن محاولة سفك دمه وإهدار عرضه!

وتؤيّد آيات أخرى علم أهل مكّة بعدم دراية محمد ﷺ بأسفار أهل الكتاب، كقوله تعالى: ﴿مَا كُنتَ نَذْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾(٤)، وقوله: ﴿ قُل لَوْ شَآءَ اللّهُ مَا تَكُوّتُهُ، عَلَيْكُمُ وَلَا آذَرَىنكُم بِهِ ۚ فَقَدَدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلا تَمْ قِلُونَ ﴿ اللّٰ ﴾(٤).

وفي مقابل جحد المعاندين لمنطوق هذه الآيات التي تبطل أصل دعاويهم، يقول الإمام «النحاس»: «وذلك دليل على نبوته، لأنه لا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب؛ فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك »(4).

المطلب الثالث: شهادة السنّة

شهادة السيرة: تعددت الوقائع والأحداث الثابتة في السيرة، المظهرة لأميّة الرسول

سورة العنكبوت/ الآية (48).

<sup>(2)</sup> سورة الشوري/ الآية (52).

<sup>(3)</sup> سورة يونس/ الآية (16).

<sup>(4)</sup> الشوكاني، فتح القدير، بيروت: دار الفكر، د.ت، 4 / 207.

عَلِيْهُ، كما غابت المواقف التي تكشف ارتياد الرسول عَلِيْهُ مجالس التعلّم والكتابة، أو استعماله للقرطاس والقلم، وهي مواقف لا يمكن أن تغيب عن حياة رجل يحسن القراءة والكتابة في بيئة عمّها الجهل واستوطنتها الأميّة.

وقد كانت المرحلة المدنيّة من الدعوة متميّزة بالحاجة إلى الكتابة بصورة خاصة، مع ظهور مراسلات الملوك، وتنظيم الجيش، والدولة، حتّى إنّه كان للرسول ﷺ واحدٌّ وستون كاتبًا(١)، ومع ذلك لم تظهر في هذه المرحلة (المعرفة المزعومة) للرسول ﷺ بالقراءة والكتابة.

كما أنَّ طفولة الرسول ﷺ كانت على درجة كبيرة من الشدة والقسوة، ممّا يمنعه من تقصّي أسباب التعلّم بما تتطلبّه من تفرّغ ولين عيش في تلك البيئة القاسية والحياة المرهقة.

وهل التعلّم يكون من غير معلّم؟ فأين سيرة من علّم الرسول علي في أخبار الصحابة عن نبيّهم، وقد عُلِم أنّهم كانوا يعظّمون كلّ أمره، ويبجّلون كلّ من كان عظيم الصلّة به؟ أليس معلّم الرسول علي أحرى الناس بالتعظيم؟!

والأمر كما قالت المستشرقة «كارن أرمسترونج» «Karen Armstrong» (أمّي). لا توجد أنّه من الانحراف في الرأي تحدّي التراث الإسلامي التفسيريّ لكلمة (أمّي). لا توجد أيّة إشارة في المصادر الأولى إلى ممارسة محمّد للقراءة أو الكتابة. كان محمد يملي كلامه على غيره، كَعَلِي المتعلّم، إذا ما أراد إرسال رسالة. إنّها لخدعة كبيرة أن يكون محمد قد أخفى طوال حياته قدرته على القراءة والكتابة، بعيدًا عن أنّ ذلك ليس من الأمور المعهودة، فإنّه يبدو من العسير جدًا المحافظة على هذا الغش؛ نظرًا للتقارب الشديد في المعيشة بين محمد وقومه»(3).

<sup>(1)</sup> حقّق أمر هذا العدد من الكُتّاب، الدكتور «محمد مصطفى الأعظمي» في كتابه: «كتّاب النبي صلّى الله عليه وسلّم» (انظر محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة، بيروت: دار النفائس، ط6، 1407هـ، 1987م، ص أ)

 <sup>(2)</sup> كارن أرمسترونج (ولدت سنة 1944م): كاتبة بريطانية لها عناية بالحضارات الشرقية والأديان الكبرى. تعتبر عامة كتبها من أهم المؤلّفات مبيعًا في الغرب.

Karen Armstrong, Muhammad: a biography of the prophet, New York: HarperCollins, 1993, p.88. (3)

وقد أقرّ بأميّة الرسول ﷺ عدد من المستشرقين مثل: «مرتشي» «Marraci»، وقد أقرّ بأميّة الرسول ﷺ عدد من المستشرقين مثل: «مرتشي» (Gerock)، و«بريسدو» (Prideaux) (۵۰)، و «أوكلي» (Ockley) (۵۰)، و «أرمون-بيير كوسن دو برسفال» «Armand-Pierre Caussin de Perceval» (۵۰)، و «بالمر» (Palmer) (۵۰)، و «بالمر» (Palmer)».

شهادة الرسول على الرسول على الرسول على الله أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا، يعني تمام ثلاثين (9).

قال «المباركفوري»: «قال ﷺ: إنّا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب؛ أراد أنهم على أصل ولادة أمهم؛ لم يتعلموا الكتابة والحساب؛ فهم على جبلّتهم الأولى (10).

لقد ورد هاهنا الشرح المحكم لمعنى الأميّة على لسان الرسول عَلَيْ بما يمنع من الدخول في مماحكات تأويليّة، وبما يدفع عن هذا اللفظ أيّ غموض أو اشتراك دلالي موهم .. إنّ الأميّة التي كان عليها الرسول عليها هي عدم الدراية بالكتابة والحساب ..

<sup>(1)</sup> لودفيجيو مرتشي (1612م- 1700م): قسيس كاثوليكي إيطالي. درّس اللغة العربيّة في جامعة سابينزا بروما. ترجم القرآن الكريم إلى اللاتينيّة. صاحب نزعة عدوانيّة اتجاه الإسلام.

<sup>(2)</sup> همفري بريدو (1648م - 1724م): ناقد وأستاذ دين. ألف كتاب احياة محمدا الله Life of Mahomet)، وهو مؤلّف مشحون بالافتراء والطعن.

<sup>(3)</sup> سيمون أوكلي (1678م - 1720م): مستشرق بريطاني. درّس اللغة العربية في جامعة كمبردج. اشتهر بكتابه وThe History سيمون أوكلي (of the Saracen Empires).

<sup>(4)</sup> ك. ف. جروك: مستشرق. صاحب كتاب (Versuch einer Darstellung der Christologie des Koran) في التصوّر القرآني لطبيعة المسيح.

<sup>(5)</sup> أرمون-بيير كوسن دو برسفال (1795م - 1871م): مستشرق فرنسي. درّس اللغة العربيّة في (كوليج دو فرُنس). أشهر مؤلّفاته: (بحث عن تاريخ العرب قبل الإسلام وأثناء عصر محمد؛ (-Essai sur l'histoire des Arabes avant l'Isla misme, pendant l'époque de Mahomet

<sup>(6)</sup> ج.م. أرنولد (توفى 1882م): منصّر إنجليكاني.

 <sup>(7)</sup> إدوارد هنري بالمر (1840م- 1882م): مستشرق بريطاني. درّس اللغة العربيّة في جامعة كمبردج. تعتبر ترجمته الإنجليزيّة للقرآن الكريم أشهر أعماله.

See Samuel Marinus Zwemer, The Muslim Doctrine of God: an essay on the character and attributes (8) of Allah according to the Koran and Orthodox tradition, New York: Young People's Missionary Movement, 1905, p.92.

<sup>(9)</sup> رواه البخاري ، كتاب الصوم، باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: لا نكتب ولا نحسب، ح/ (1913)، ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، ح/ (1080).

<sup>(10)</sup> المباركفوري، تحفة الأحوذي، بيروت: دار الكتب العلميّة، د.ت، 8 / 212.

اتّخاذ الرسول ﷺ كتّابًا للوحي ولشؤونه الأخرى: كان للرسول ﷺ عدّة كتّاب «كأبي بكر»، و «عمر»، و «عثمان»، و «علي»، و «زيد»، و «معاوية» – رضي الله عنهم – يكتبون الوحي، ويكتبون العهود، ويكتبون كُتُبه إلى مَن بعثه الله إليهم مِن ملوك الأرض ورؤوس الطوائف، وإلى عُمّاله، وولاته، وسعاته، ولم يذكر التاريخ الصادق أنه ﷺ قام بكتابة الوحى بنفسه، أو أنّه تولّى كتابة أيّ من رسائله.

الاصطلاح في البيئة العربية زمن البعثة النبوية: قال المؤرّخ «ابن خلدون»: إنّ الكتابة في العرب كانت أعزّ من بيض الأنوق، وإنّ أكثرهم كانوا أميين، ولاسيما سكّان البادية، لأنّ هذه الصناعة من الصنائع التابعة للعمران (١٠)، ولذلك ما كان العرب يشيرون على الأميّ بالأميّة، وإنما كانوا يشيرون على من يعلم القراءة والكتابة، بالعلم في هذا الأمر؛ إذ إنّ علم القراءة والكتابة كان الاستثناء لا الأصل في الناس؛ وصمت نصوص الوحي وكتب التاريخ الإسلامي عن وصف محمد على بالقراءة والكتابة يكفي لإلزام الباحث أن يستصحب الأصل في ذاك الزمان؛ وهو أنّ هذا النبيّ على لا يقرأ ولا يكتب (١٠).

حجم المعرفة العلميّة المشترطة: إنّ دفع الأميّة عن الرسول على لا يجدي - في حقيقته - المنصرين والمستشرقين في شيء؛ لأنّ العلم بخط الحروف ورصف الكلمات لا يثبت شيئًا من دعاوى الاقتباس؛ إذ إنّ إثبات علم الرسول على بدقائق الأسفار المقدّسة السابقة لا يستقيم إلاّ بإثبات (ثقافة موسوعية) للرسول على في أسفار أهل الكتاب وعقائدهم وفرقهم ولغاتهم .. وقد صدق الدكتور «عبد الرحمن بدوي» في قوله: «ولكي نفترض صحة هذا الزعم، فلا بد أنّ محمدًا كان يعرف العبرية واليونانية، ولا بد أنه كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت على كل

<sup>(1)</sup> أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي، الردّ الشافي الوافر على من نفى أميّة سيّد الأواثل والأواخر، ضمن مجموعة الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي رحمه الله، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، 1428هـ، 2007م، 6/ 248.

<sup>(2)</sup> انظر في شأن الأُميّة في الأمم القديمة: William Harris, Ancient Literacy, MA: Harvard University Press, 1989

نصوص التلمود، والأناجيل المسيحية، ومختلف كتب الصلوات، وقرارات المجامع الكنسية، وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانيين، وكتب مختلف الكنائس، والمذاهب المسيحية»(1)!

إنّ التاريخ يخبرنا أنّ ذاك الزمان لم يعرف رجلًا من أهل الكتاب أنفسهم، يحمل هذه العلوم الجمّة، بسعتها ودقّتها وتلوّنها!

#### المطلب الرابع: شبهة من حديث صلح الحديبية

روى «البخاري» في قصّة الحديبية عن «البراء» رضي الله عنه قال: «لما اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة، أبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله.

قالوا: لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًا، ولكن أنت محمد بن عبد الله!

فقال عَلَيْ أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله!

ثم قال لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه: «امح رسول الله!»

قال علي: لا والله لا أمحوك أبدًا.

فأخذ رسول ﷺ الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب».

الردّ:

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن ضدّ منتقديه، ت/ كمال جاد الله، القاهرة: الدار العالميّة للكتب والنشر، 1999م، ص 24.

اتّخذ «خاتمًا من فضّة، نقشه محمد رسول الله»(١)، ومعلوم أنّ الرسول ﷺ لم يباشر ذلك بنفسه، وإنّما باشره غيره بطلبه ﷺ.

ثانيًا: جاءت الرواية عن «البراء» في صحيح ابن حبان مصرّحة أنّ الرسول كان آمرًا بالكتابة لا مباشرًا لها: «فأخذ رسول الله على الكتاب وليس يحسن يكتب فأمر فكتب مكان رسول الله محمدًا، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله».

ثالثًا: روى هذا الحديث «المسور بن مخرمة»، و «مروان»، و «أنس بن مالك» رضي الله عنهم أجمعين، واتفقت تلك الروايات كلها على أمر النبي على لله على بالكتابة، فقد روى البخاري عن «المسور بن مخرمة» و «مروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: «..فقال النبي على الله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله » رضي الله عنه في صحيح مسلم ما نصه: «فقال النبي على الله عنه في صحيح مسلم ما نصه: «فقال النبي على الله عنه في صحيح مسلم ما نصه:

أما رواية «البراء» رضي الله عنه، فنلاحظ أن الرواة الذين نقلوها قد اقتصروا على بعض الألفاظ دون بعض، ومن هنا حصل اللبس والإيهام في هذه الرواية (4).

رابعًا: جاء في رواية البخاري أنّ الرسول قد قال: «فأرنيه»؛ وفي ذلك دلالة على أنّه لم يكن يعرف القراءة، فكيف سيجيد الكتابة؛ إذ إنّ من لا يقرأ لا يكتب؟!

خامسًا: نفس الحديث الذي يحتج به المنكرون لأميّة الرسول عَلَيْق، قد جاء فيه قول الراوي: «وليس يحسن يكتب»؛ وهو مُثبت -بدلالة قاطعة - لأميّة الرسول عَلَيْق. سادسًا: لو قبلنا الزعم أنّ الرسول عَلَيْق قد باشر في هذه القصّة الكتابه بنفسه، فإنّ ذلك لا يرفع عنه الأميّة؛ قال الإمام «العيني»: «الأمي من لا يحسن الكتابة،

<sup>(1)</sup> رواه البخاري، كتاب اللباس، باب نقش الخاتم، ح/ (5872)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النبي صلّى الله عليه وسلّم خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم، ح/ (2092).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في آلجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، ح/ (2731).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، حُ/ (1784).

<sup>(4)</sup> خالد كبير علال، أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمّد صلّى الله عليه وسلّم، دحض أباطيل عابد الجابري وخرافات هشام جعيط حول القرآن ونبيّ الإسلام، دار المحتسب، نسخة الكترونيّة.

لا من لا يكتب "(1)، وقال الإمام «ابن حجر»: «وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا بالكتابة ويخرج عن كونه أميًا، فإن كثيرًا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات، ويحسن وضعها وخصوصًا الأسماء، ولا يخرج بذلك عن كونه أميًا ككثير من الملوك "(2).

أمّا عامة الأحاديث الأخرى التي استُدلّ بها لردّ أميّة الرسول ﷺ، فهي لا تصحّ، قال الإمام «ابن حجر» بعد أن أوردها: «وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث» (3).

## المطلب الخامس: وقفات مع دعاوى «زويمر»

«صاموئيل زويمر» (4)، أو كما يُكنّى: «الرسول إلى الإسلام» «The Apostle to Islam»، وتَد من أوتاد الاستشراق التنصيري، وهو من أهم من عمل على تأكيد الارتباط بين (العمل الأكاديمي) و(العمل التنصيري) من خلال مجلّته الشهيرة «العالم الإسلامي» التي استقطب لفريق الكاتبين فيها أئمة الاستشراق .. وقد اخترنا مقالًا له من هذه المجلّة بعنوان «النبي «الأمي»، هل كان محمد قادرًا على القراءة والكتابة؟» للعرض (The 'Illiterate' Prophet, Could Mohammed Read and Write?»

<sup>(1)</sup> العيني، عمدة القاري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 17 / 263.

<sup>(2)</sup> ابن حجر، فتح الباري، 7 / 504.

<sup>(3)</sup> ابن حجر، فتح الباري، 7 / 503 – 504.الأحاديث هي:

<sup>-</sup> ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ.

<sup>-</sup> أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة، فقال عيينة: أتراني أذهب بصحيفة المتلمس؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة فنظر فيها فقال: قد كتب لك بما أمر لك.

<sup>-</sup> ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك.

<sup>-</sup> ألقّ الدواة، وحرف القلم، وأقم الباء، وفرق السين، ولا تعور الميم.

<sup>-</sup> لا تمد سسم الله.

<sup>(4)</sup> صاموئيل زويمر (1867م - 1952م): منصر أمريكي، مؤسس العمل التنصيري البروتستانتي في العالم الإسلامي، في صورته الحديثة. عمل في التنصير في عدد من البلاد الإسلاميّة. له عدد كبير من المؤلّفات -كتب ومقالات- حول الإسلام وتنصير المسلمين. درّس تاريخ الأديان في (Princeton Theological Seminary).

والنقد؛ لمقام صاحبه بين المنصِّرين، ولأنّ أسلوب كاتبه يمثّل الخط (الكلاسيكي) (الكنسي) المتجدد في تناول هذا الموضوع، بالإضافة لما تميّز به هذا المقال من استفادة من الأبحاث الاستشراقيّة السابقة وحشد للأدلة المتراكمة، وهو مقال ذائع بين المستشرقين، بل هو من أهم ما كُتب منهم في هذا الموضوع.

العرض: صدر هذا المقال في مجلة العالم الإسلامي سنة 1921م، ورغم قِدَمه إلا أنه لم يستجد عند المستشرقين بعده جديد في هذا الموضوع؛ فهو نفس الكلام المكرّر وذات الاستدلالات المستنسخة قديمًا وحديثًا.

قسم «زويمر» مقاله الذي امتد على مساحة عشرين صفحة إلى مدخل وأربعة مقاطع. وسنقدم ملخّصًا لعناصر المقال ثم نعرضه على ميزان العلم والتحقيق.

\* \* \*

تحدّث «زويمر» في المدخل عن أهميّة هذا الموضوع، وذكر استدلال عامة المسلمين بأميّة الرسول على أنّ أميّة نبي المسلمين بأميّة خلافيّة بين المسلمين، وأنّه سيركّز فقط على قول القائلين بأميّته.

ثم ذكر أنّه على (وعي) أنّ مصدر هذا الموضوع - (التراث المحمدي) - ما عاد حجّة من الناحية العلميّة بعد أن أثبتت أبحاث «كايتاني» «Caetani»، والأب «لامنس» «Lammens»، أنّه حتى المسائل التي كان يُظن أنّها موضوعيّة من ناحية النقل في هذا التراث، قد تبيّن أنها مجرّد اختلاق! ثم أضاف أنّه وإن كان هذا التراث يقدّم معرفة ضئيلة متواضعة، فإن دراسات «فلهاوزن»، و«فستنفلد»، و«شيخو»، و«لامنس»، و«هوار»، وغيرهم، مكنتنا أن نعرف أكثر حول الوضع في البلاد العربيّة ومكّة.

النقد:

أولًا: القول السائد عند أهل السنّة هو إثبات أنّ الرسول قد مات أميًا؛ ومن خالف من أهل العلم (وهم قلّة شاذة) فإنّهم لم يثبتوا ما تُوهمه عبارة «زويمر» من أنّ

الرسول على كان يحسن القراءة والكتابة من أوّل أمره، وإنما قالوا إنّه اكتسب القراءة والكتابة في آخر سنيّ عمره، وكانوا في ذلك على قولين؛ (الأول) أنّه اكتسب ذلك بالطريق البشري المألوف، و(الثاني) أنّه اكتسب ذلك على سبيل الخارقة دون جهد تعلّم (۱)؛ والحجّة الأساسيّة لأصحاب هذين القولين هي حديث الحديبيّة، وقد دفعنا هذا الفهم من هذا الحديث في ما مضى؛ فقولهم إذن لا يلتقي مع زعم المنصّرين أنّ الرسول على الكتب الدينيّة الأخرى قبل أن يخرج على الناس معلنًا نبوّته؛ فقول هؤلاء غير قول أولئك!

وأمّا الاستدلال بالكتب الحديثية الشيعية على أهل السنّة، فعليه ملاحظات علمية:

- أ- يُنكِر كثير من علماء الشيعة أن يكون لديهم كتاب مفرد لصحيح؛ فكلّ مجاميعهم الحديثية فيها ما ينكرونه من الروايات من ناحية الإسناد أو المتن وما يقبلونه. ولذلك لا يكفي المستشرق أن ينقل رواية من الكتب الحديثية الشيعية حتّى يُدلّل على صحّتها، خاصة أنّ «الطوسي» -أحد أعلام الشيعة لم يجد حرجًا في أن يقول في الروايات الحديثية للطائفة: «لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه». (2)
- ب- ليست هذه الرواية خبرًا عن رسول الله ﷺ أو كلام من عاصره، وإنما تُنسب إلى رجل من آل البيت ممن لم ير رسول الله ﷺ؛ فكيف تصحّ بذلك على منهج المستشرقين؟!
- ت- النص الأساسي الذي يستدلّ به الشيعة من روايات الآل-والذي نقله «زويمر» في موضع آخر من مقاله- هو أنّ «محمد بن علي الرضا» -رضي الله عنه وعن الآل والأصحاب- (195هـ- 220هـ) لما سُئل: «يا ابن رسول الله، لِمَ سمي

<sup>(1)</sup> انظر في عرض هذين القولين؛ قحطان الدروي، أميّة الرسول محمد صلّى الله عليه وسلّم، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ، 1996م، ص 33 - 61.

 <sup>(2)</sup> الطوسي، تهذيب الأحكام، 2/1 (نقله؛ ناصر القفاري، أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية، عرض ونقد، 1415هـ، 1994م، ط2، 136/1).

النبي: الأمي؟»، قال: «ما يقول الناس؟» فلمّا قيل له: «يزعمون إنما سمي النبي الأمي لأنه لم يكتب»؛ قال: «كذبوا عليهم لعنة الله أنّى يكون ذلك والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُواْ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينِ (اللهُ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينِ (اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينِ (اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينِ (اللهُ اللهُ عَلَيْهُ يقرأ ويكتب فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟! والله لقد كان رسول الله عَلَيْ يقرأ ويكتب باثنين وسبعين، أو قال بثلاثة وسبعين لسانًا، وإنما سمي الأميّ لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله تعالى: ﴿ لِلنَّذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ مَوْلَمُ مَا لَا لَهُ عَالَى اللهُ تعالى: ﴿ لِلنَّذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمُنَا النصِ الله تعالى: ﴿ وَلَنَا النصِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ تعالى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

- ليس رواية تاريخية مُسندة إلى الرسول ﷺ؛ وإنما فهم خاص من رجل عاش بعد قريب من قرنين من وفاة الرسول ﷺ.
- الخبر عليه مسحة متشنّجة لا تليق بطبيعة الموضوع: «كذبوا عليهم لعنة الله»،
   وذاك لا يلتقي مع ما أُثِر عن الآل من عفّة لسان وخلق طيّب.
- الخبر يقول إنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يعرف 72 أو 73 لغة؛ فما هي هذه اللغات الكثيرة جدًا عن رجل لم ينطق بغير العربية؟ وهل يُصدّق «زويمر» أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يعرف حقًا هذه اللغات التي لا نعرف أحدًا من البشر –إلى اليوم– يُحسنها؟!
- إثبات معنى (الأمي) بأنه من كان من مكة أم القرى يعارضه القرآن الكريم إذ يقول: ﴿ ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يَعُرِفُونَهُ, مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آلَ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ

<sup>(1)</sup> سورة الجمعة/ الآية (2).

<sup>(2)</sup> سورة الشورى/ الآية (7).

<sup>(3)</sup> الصفار، بصائر الدرجات، باب 4 في أن رسول الله كان يقرأ ويكتب بكل لسان.

رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿ الْوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ الْمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَافِونَ ﴿ الْمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

ومما يعجب له القارئ أن «زويمر» قد نقل عن غيره أن رجلا اسمه «محمد بن محمد بن النعمان» –متوفى سنة 413هـ قد كتب كتابًا في رد أميّة الرسول على دون أن يعلم «زويمر» أنّ هذا الكاتب هو من كبار الطائفة الشيعيّة؛ فصورة الكلام موهمة أنّ الكاتب سُنيّ لأنّ «زويمر» انتقل إلى الحديث عن موقف الشيعة من أميّة الرسول في الفقرة التالية لخبر «محمد بن محمد بن النعمان»!

ثانيًا: عقد «زويمر» (رهان) نفي أميّة الرسول ﷺ، ثم قتل مطيّته إلى ذلك، وهي مسانيد الأخبار الإسلاميّة؛ إذ لا طريق إلى سيرة الرسول ﷺ إلا ما جاء في كتب التراث الإسلامي!

ثالثًا: لم تقدّم دراسات الأب المتعصب «لامنس» وإخوانه شيئًا من الحقائق المذكورة خارج كتب التراث الإسلامي؛ وإنّما أعملت فيها يد (التجديع) و(التلفيق) و(الانتقاء) غير المخلص للحقيقة، وأعجب من ذلك أن يستدل «زويمر» بأبحاث الأب «لويس شيخو»(ق) رغم أنها قد ولدت ميتة، ولم تلق القبول من يومها إلى يومنا؛ فصاحبها قد (قلب) التاريخ حتى بدت جزيرة العرب زمن البعثة النبوية -في

<sup>(1)</sup> سورة البقرة/ الآيات (75 - 78).

<sup>(2)</sup> الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت، 1 / 573.

<sup>(3)</sup> لويس شيخو (1859م- 1927م): أديب ولاهوتي كاثوليكي ولد في العراق وعاش جل حياته في لبنان، زار أوروبا حيث درس اللاهوت في بريطانيا. له اهتمام خاص بالنصرانية العربية المشرقية. أهم مؤلفاته: «شعراء النصرانية قبل الإسلام»، و النصرانية و النصرانية و آدابها بين عرب الجاهلية»، حيث جعل جل شعراء الجاهلية وبعض شعراء الإسلام من النصاري، وقد رد عليه شططه بعض أبناء ملته كالأب «أنستاس الكرملي» في مجلة (لغة العرب) 5: 302، والأب «كميل حشيمه» اليسوعي في كتابه «لويس شيخو وكتابه النصرانية و آدابها بين عرب الجاهلية».

صحائف أبحاثه - قلعة النصرانية الكبرى؛ وكما اعترف بذلك «ويلارد أوكستوبي» «Willard Oxtoby» (1) فقد «انتقد [عمله] بصورة حادة في أوروبا» (2)، وأمّا «فلهاوزن» فلا سبيل له إلى أن يبلغ مصادر بديلة عن كتب الحديث والسيرة؛ فهو مستشرق أداته الوحيدة هي دراسات فقه اللغات الساميّة؛ وهي لا ترقى به إلى (شيء) في هذا الباب، وأمّا «فستنفلد» «Wüstenfeld» فإنّه متخصص في اللغات الشرقيّة، وجل مؤلفاته هي تحقيقات لكتب تراثيّة، ولم تشتهر له نظريّة مميّزة في طرح بدائل جديدة لقراءة السيرة! والأمر أشد نكارة مع «هوار»؛ إذ ليس له في هذا الشأن غير بحثه حول المصدر الجديد للقرآن الكريم (3)!) الذي هو -في رأيه - شعر «أميّة بن أبي الصلت»؛ وهي دعوى لم يستحلّها -بل لم تخطر على ذهن - أشدّ العرب بغضًا للرسول ﷺ، ولم يدّعها «أميّة» نفسه! كما أنّ هذا المستشرق قد صحّح نسبة مجموعة من الأشعار إلى «أميّة بن أبي الصلت» الشاعر الذي لم يحفل مؤرخو الإسلام بأمره -وهم الذين نقلوا قصائده -؛ فكيف يردّ مع ذلك الأخبار التي فحصها المؤرخون ذاتهم فحصًا ونخلوها نخلاً، إلاّ أن تكون (مزاجية) هذا المستشرق!

\* \* \*

• ذكر «زويمر» أنّ التراث الإسلامي يزعم أنّ «حرب بن أميّة» هو من أدخل الكتابة إلى مكة حوالي سنة 560م، ثم ذكر روايات كثيرة تثبت أنّ أهل مكة كانوا يعرفون الكتابة، وجلّها روايات تتحدث عن صحابة كانوا يعرفون الكتابة في آخر العهد المكى أو بداية العهد المدنى!

<sup>(1)</sup> ويلارد أوكستوبي (توفي 2003م): أستاذ الأديان المقارنة في جامعة تورنتو.

Willard Gurdon Oxtoby, 'Reviewed work: Louis Cheikho et Son Livre "Le Christianisme et la Littérature (2) Chrétienne en Arabie avant l'Islam," Étude Critique by Camille Hechaïmé, in Middle East Journal, Vol. 23, No. 1 (Winter, 1969), p. 98.

See Clément Huart, 'Une Nouvelle Source du Coran,' in Journal Asiatique, Juilet- aout, 1904, pp. 125-167. (3)

- قال: «أعان صعود الإسلام -بلا شك- على انتشار المعرفة بالكتابة، لكنّه لم ينشئها»(1).
- ذكر أن الرسول ﷺ كان تاجرًا؛ وادّعى أن ذلك حجّة على أنه كان يعرف القراءة والكتابة.
- ختم حدیثه بقوله: «ربما تعلم فن [القراءة والکتابة] من زوجتین من زوجاته
   [یقصد «عائشة»، و «حفصة» رضی الله عنهما، وعن أبویهما]».
- كان قد خلص قبل ذلك إلى أنّ «التراث الإسلامي في هذ الشأن غير موثوق فيه» (3).

### النقد:

أولًا: القول إنّ أوّل من أدخل الكتابة مكّة «حرب بن أميّة»، هو من كلام الأخباريين الذين لا يُحتج بهم في هذا المقام، وقد روي عن الأخباريين غير هذا النقل أصلاً، وليس من ذلك كلّه شيء محكم السند.

ثانيًا: ليس بإمكاننا أن نخالف قول «زويمر»: «أعان صعود الإسلام -بلا شك على انتشار المعرفة بالكتابة، لكنّه لم ينشئها»، لكنّ ذلك لا يغيّر من الأمر شيئًا لأننا نخالفه في أميّة الرسول عليه بعينه، وانتشار الأميّة في أهل مكّة أيام الجاهليّة.

ثالثًا: كلّ ما نقله «زويمر» لا يرتقى إلى أن ينقض أنّ العرب أمّة أميّة لا تكتب كما

Samuel Zwemer, 'The 'Illiterate' Prophet, Could Mohammed Read and Write?,' in The Moslem World, (1) V.11, October, 1921, No.4, p. 346.

<sup>(2)</sup> سورة النحل/ الآية (103).

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص 347.

هو ثابت عن الرسول ﷺ ، فإنّ أصل أميّة العرب لا ينقضه أن يحسن بعض الأفراد القراءة والكتابة.

رابعًا: معرفة بعض المسلمين الأوائل القراءة والكتابة لم تؤهلهم لأن يحوزوا المعرفة التي نسبها المنصّرون إلى الرسول ﷺ، فهو إذن استدلال بما ليس حجّة؛ فهذه الروايات تتحدث عن أفراد كانوا يحسنون قراءة الكلام ونسخه، لا غير ... فليست هاهنا قراءة لمطولات، ولا تنقيب في بطون أمهات الكتب!

خامسًا: كيف يُسقط (التراث الإسلامي المحفوظ) لأنّ خبرًا روي بلا إسناد متصل لم يصح؟!

وكيف يُسقط (التراث الإسلامي المحفوظ) لأنّ (التراث الإسلامي المحفوظ) أثبت عكس ما ادعاه (التراث الإسلامي المحفوظ) من أنّ القراءة كانت في مكة قبل «حرب بن أمية»؟!

سادسًا: لم يمارس الرسول على التجارة إلا لفترة قصيرة، ولم يثبت لنا من طريق واضح أنّ التجارة التي مارسها الرسول على كانت تحتاج معرفة بالقراءة والكتابة، بل لم يثبت لنا من النظر التاريخي أنّ التجارة التي كان يمارسها أهل مكّة في الداخل والخارج كانت تقتضى تعلّم القراءة والكتابة .

سابعًا: حديث «عبيد الله بن مسلم»: «كان لنا غلامان فكان يقرآن كتابًا لهما بلسانهما، فكان النبيّ عليه يمرّ عليهما، فيقوم يستمع منهما.. الحديث»، ليس بحجّة؛ لأسباب:

(1) الحديث مروي عن «عبيد الله بن مسلم الحضرمي»، وهو من المختلف في صُحْبَته؛ قال فيه الحافظ «مغلطاي» في كتابه: «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة»: «عبيد الله الحضرمي تابعي روى عن: معاذ بن جبل» (1)؛ فالحديث –على نفي صحبة «عبيد الله بن مسلم الحضرمي» – مُرْسَلٌ لا يصح!

<sup>(1)</sup> مغلطاي، الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة، ت/ محمد عوض المنقوش ومن معه، الرياض: مكتبة الرشد، د.ت، 2/ 44.

- (2) صغر سن الغلامين (١) وعجمة لسانهما ينفيان أن يكون لهما فضل أو أثر على النبي ﷺ.
  - (3) لا تعلُّق لهذا النص بمعرفة الرسول ﷺ القراءة والكتابة.

ثامنًا: إذا كان الرسول ﷺ قد توفي وله «عائشة» رضي الله عنها من العمر 18 سنة (2)؛ فمتى تعلّم منها، وقد بدأ نزول القرآن الكريم قبل ولادتها بخمس سنوات؟! ومتى تعلّم من «حفصة» رضي الله عنها، وقد تزوّجها في السنة الثالثة للهجرة (3)، كما أنها -رضوان الله عليها - لم تدّع ذلك، ولم ينسب ذلك أحد إليها مع قيام مقتضيه عند المخالفين، ولم يرد ذلك في أي من الروايات الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوعة؟!

\* \* \*

- تساءل «زويمر»: إذا كان ما سبق، صحيحًا قلت (ليس ذلك كذلك كما أتى لك!)، فليس هناك إذن من سبب لنسبة محمد على إلى الأميّة غير (1) ورود كلمة «أميّ» في القرآن، متعلّقة به، (2) وحديث بدء الوحي حيث قال جبريل للرسول على: «اقرأ!»؛ فأجابه الرسول على: «ما أنا بقارئ!». وقد رددنا في ما سبق على ما تعلّق بعبارة «أميّ» القرآنيّة، وسيأتي الرد على التشكيك في معنى كلمة «اقرأ» في حديث بدء الوحي، في المقطع التالي الذي أبان فيه «زويمر» عن وجه التشكيك في معنى هذه الكلمة.
- ادّعى «زويمر» أنّ (الأميّة) تعني الانتساب إلى غير بني إسرائيل، وأنها تقابل
   «جويم»، وأنّ هذا يشهد له المعجميون العرب، وقد سبق نقض هذه الدعوى.

 <sup>(1)</sup> وقع التصريح بذلك في طريق (للطبري) (في تفسيره) عن (عبيد الله بن مسلم الحضرمي): (كان لهم عبدان من أهل عير اليمن،
 وكانا طفلين).

<sup>(2)</sup> انظر أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، ت/ محمد إسماعيل ومسعد السعدني، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ، 2002م، 5/ 150.

<sup>(3)</sup> انظر ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ت/ عادل مرشد، عمّان: دار الإعلام، 1423هـ، 2002م، ص883.

استدل بآیة ﴿ لَا یَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَرُونَ ﴿ الله الله وقصة إسلام «عمر» رضي الله عنه التي جاء فيها أنّه كان عند أخت «عمر» رضي الله عنهما شيء من القرآن في صحيفة؛ ليقول «زويمر»، إنّ هذا القرآن المكتوب ربما كان بخط محمد ﷺ!
 النقد:

أولًا: نحن لا نقول إنّ بعض القرآن الكريم كان مكتوبًا إبّان حياة الرسول على وإنما نقول إنّ القرآن كلّه كان مكتوبًا، ومع ذلك نعجب أن يستدل «زويمر» بما ليس بدليل على كتابة شيء من القرآن الكريم؛ إذ إنّ الآية التي ساقها هي عند التحقيق في الملائكة المطهّرين والصحف التي بين أيديهم، وليست متعلقة بالقرآن الذي كان بين أيدي الصحابة (وأمّا قصّة إسلام «عمر» رضي الله عنه المشهورة، والتي فيها أنه دخل على أخته وزوجها وأحد الصحابة، وكانت عندهم صحيفة فيها سورة طه، وأنّه ضرب زوج أخته، ثم ندم وأراد أن يقرأ من الصحيفة، فرفضت أخته لأنه مشرك نجس إلا أن يتطهّر؛ ولما تطهّر وقرأها ذهب إلى الرسول على أسلم، فهي قصة ضعيفة الإسناد لا تصحّ (6).

أمّا ما استنبطه من وجود سور مكتوبة؛ فهو من عجيب الاستدلالات إذا علمنا أنّ «زويمر» يقرّ أنّ للرسول ﷺ كُتّابًا كانوا يكتبون له ما شاء!

ثانيًا: من منكرات ما أورده «زويمر» عند نقله كلام المفسرين في معنى كلمة «أمي»، قوله: إنه قد جاء في التفسير المسمّى (الخازن) (the commentary called al-khazin) في تفسير الآية 19 من سورة آل عمران، كذا وكذا ..! قلتُ: «الخازن» هو (لقب) صاحب التفسير الذي اشتهر به، وقد أُطلق عليه لأنّه كان أمينًا لمكتبة في دمشق، واسمه الحقيقي هو: «علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي»، وأمّا التفسير فاسمه:

سورة الواقعة/ الآية (79).

 <sup>(2)</sup> انظر ابن تيمية، شرح العمدة في الفقه، ت/ سعود العطيشان، الرياض: مكتبة العبيكان، 1413هـ، 1 / 384.

<sup>(3)</sup> ضعّف الرواية الإمام «ابن حجر»، قال: «وهي منكرة جدًا» (لسان الميزان، تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، بيروت: دار البشائر، 1423هـ- 2002، 6/ 376).

«لباب التأويل في معاني التنزيل» (1)، والنص الذي ساقه موجود في تفسير الآية 157 من سورة الأعراف (2)، وقد نقله نقلاً غير حرفي رغم وجود علامتي التنصيص!! فهل اطّلع «زويمر» -حقًا- على هذا التفسير؟!

\* \* \*

- اعترف «زويمر» أنّ أمر أميّة الرسول ﷺ محلّ خلاف بين المستشرقين؛ إثباتًا ونفيًا.
- نقل عن المستشرق «نولدكه» قوله: إنّ كلمة «أمي» قد استُعملت في القرآن بما يقابل أهل الكتاب، علمًا أنّ «نولدكه» نفسه لم يستطع أن يحسم الأمر؛ لزعمه تضارب الروايات الإسلامية، وقد سبق الرد على هذه الدعوى.
- نقل «زويمر» خلاصة دراسة «نولدكه»؛ وهي أنّ: (1) الرسول على كان يخادع قومه موهمًا إياهم أنه لا يقرأ ولا يكتب، بل وكان يجعل كتّابه يقرؤون ما تأتيه من مراسلات، لنفس الغرض! (2) لم يُتح للرسول على الأسفار المقدسة للنصارى. (3) استعمل الرسول على الأسفام المتداول بين قومه.
- نقل «زويمر» اتهام الكفّار للرسول الله ﷺ الوارد في القرآن: ﴿ وَقَالَ النَّهِ يَكُفُرُوا الله ﷺ الوارد في القرآن: ﴿ وَقَالَ النَّهِ كَفُرُوا الله ﷺ الوارد في القرآن: ﴿ وَقَالُ النَّهِ وَقَامُ ءَا خَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُوا الله عَلَيْهِ بُحْكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ فَ اللَّهِ وَاحال السّطِيرُ الْأَوَّ لِينِ السّحَتَبَهَا فَهِى تُمْلَى عَلَيْهِ بُحْكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قَالُ اللَّهِ وَاحال السّطِيرُ الْأَوْلُونِ النَّحل، الآية (105)، ويبدو أنه يقصد الآية (103): ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اللَّهُ وَالْكَتَابَة .

<sup>(1)</sup> لو قال: اتفسير الخازن؛ بنسبة التفسير إلى صاحبه؛ لأصاب، لكنَّه سمَّى التفسير بـ الخازن؛ ظنًا منه أنَّه اسمه!

<sup>(2)</sup> انظر الخازن، تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معانى التنزيل، بيروت: دار الفكر، 1399هـ، 1979م، 2 / 297.

<sup>(3)</sup> سورة الفرقان/ الآيتان (4 - 5).

- استدل بمجموعة من الروايات هي:
- حديث: «ألق الدواة، وحرف القلم، وانصب الباء، وحسن الله، ومد الرحمن الرحيم».
- حديث رواه «ابن أبي شيبة»: «ما مات النبي حتى كتب وقرأ. سمعت أشخاصًا أكدوا ذلك»(١)، وأضاف أنه إذا كان هذا الأثر صحيحًا فلا بدّ أن يولى أهميّة كبيرة؛ لأنّ «ابن أبي شيبة» قد توفى سنة 105هـ.
- ما نسبه المستشرق «موير» إلى «الواقدي» من أنّ الرسول رضي قد كتب في أسفل صحيفة صلح الحديبية كلامًا من عنده.
- قول الرسول ﷺ عند مرضه الذي قبض فيه: «هلمّ أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده».
- حديث بدء الوحي وقول جبريل للرسول على: «اقرأ»، وردُّ الرسول على: «ما أنا بقارئ»؛ فقد ادعى «زويمر» أنّ هذا النص ليس إلاّ صياغة عربيّة لنص سفر التكوين 12/8 مع وصله بنص تكوين 4/20، كما أنّ «ابن إسحاق»، و«البغوي»، و«البيضاوي»، وغيرهم، قد اعتبروا هذه الحادثة مجرّد منام! وأضاف «زويمر» أنّ قول الرسول على: «ما أنا بقارئ!» لا يعني أنّه لا يحسن القراءة، وإنما يعنى: «أنا لا أقرأ الآن!».
- استدل بحادثة صلح الحديبية، وما جاء في حديث بدء الوحي من كتابة «ورقة بن نوفل» للإنجيل، وقد رددنا على هاتين الشبهتين سابقًا.
- حاول أن يوهم القارئ أنّ واقع الجزيرة العربيّة كان يقتضي وجود ترجمة عربيّة للكتاب المقدس؛ لوجود نصارى في بعض مناطقها، وهي دعوى سيأتي الرد التفصيلي عليها لاحقًا.

<sup>(1)</sup> عرّبت الصيغة التي أوردها (زويمر) ولم أنقل الحديث كما رواه (ابن أبي شيبة)؛ لغرض سيتبيّن لك لاحقًا.

#### النقد:

أولًا: الزعم أنّ الرسول ﷺ كان يخادع قومه؛ موهمًا إياهم أنه أميّ لا يحسن القراءة والكتابة، لا يستند إلى دليل نقلى، ولا يركن إلى اشتباه عقلى.

السؤال (الجاد) هو: هل في السيرة ما يفتح الباب للقول إنّ الرسول عَلَيْ كان يخفي عن أصحابه تمكّنه من القراءة والكتابة؟ الإجابة: ليس في السيرة شيء من ذلك!

ثانيًا: ما قيمة كلّ ما سرده «زويمر» من (أدلّة) لصالح الزعم أنّ الرسول على كان يحسن القراءة والكتابة، ويفعلهما بمحضر من أصحابه، إذا كان الرسول على (مع ذلك) يخفى علمه بالقراءة والكتابة عن أصحابه؟!

ثالثًا: جلّ الذين اتهموا الرسول على أنه افترى القرآن من عنده، أسلموا بعد ذلك وفتحوا الأمصار، فكيف لم ينسخ إيمانهم تهمتهم القديمة للرسول على الله المعادية ا

رابعًا: الآية التي نقلها «زويمر» هي نفسها ترد على دعواه: ﴿ وَقَالُ الّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنْ هَذَا إِلّا إِفْكُ اَفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمٌ ءَاخَرُوكَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُوا اَسْنِطِيرُ هَا الْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهُمَا فَهِى تُمْلَى عَلَيْهِ بُحَكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ الله الله الله الله الآية لم تنسب إلى الرسول على إتقان القراءة، فضلاً عن أن تنسبه إلى إجادة الكتابة؛ إذ هي تخبرنا أنّ المشركين قد قالوا إنّ الرسول على قد (اكتتب) ما أورده في قرآنه؛ فهو لم يكتبه، وإنّما كُتب له. كما أنّ آية سورة النحل لا علاقة لها بتهمة معرفة الرسول على القراءة والكتابة؛ فإنّ التهمة في هذه الآية قائمة على الزعم أنّ الرسول على كان الرسول على المناه على الزعم أنّ الرسول على القراءة أو (يسمع) أو (يستمع) إلى أعجمي يرطن بلغته، وليس فيها نسبته على الله القراءة أو الكتابة.

خامسًا: لم يكن كفّار مكّة يرمون الرسول ﷺ بتهمة (قراءة الكلمات أو رصفها)، وإنّما كانوا يريدون إثبات معرفته (الكسبيّة) بما جاء في الكتب المقدسة للسابقين؛

سورة الفرقان/ الآيتان (4 – 5).

سادسًا: حديث: «ألق الـدواة، وحرف القلم، وانصب الباء، وحسن الله، ومد الرحمن الله عنه. مسلم» وهو مدلّس، وفي السند انقطاع بين «مكحول» و«معاوية» رضي الله عنه.

سابعًا: حديث «ابن أبي شيبة» أنّ الرسول عليه ما مات حتى قرأ وكتب:

- 1 ضعيف؛ ففيه «مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني»، وقد ضعفه أثمة علم الرجال
   كـ «ابن معين»، و «يحيى القطان» (2).
- 2 توفي «ابن أبي شيبة» سنة 235 هـ، وليس سنة 105هـ، وهو إمام شهير من أئمة
   الحديث، بل ولقب (بإمام الحفاظ).
- 3 لم يكن «ابن أبي شيبة» -في هذا الأَثَر هو من قال إنّ الناس قد أكّدوا له أنّ الرسول ﷺ قد مات وهو يعرف القراءة والكتابة، وإنما هو في هذه الرواية «الشعبي» -وهو الذي قيل إنه قد مات سنة 104هـ !
- 4 حتى لو فرضنا صحّة الرواية إلى «الشعبي»، فإنّه مع ذلك لا يُعتد بها؛ لأنّها رواية
   عن مجاهيل، وهي بذلك ساقطة إجماعًا عند علماء الحديث.

وقد أخرج «البيهقي» هذا الحديث، وقال فيه: «هذا حديث منقطع، وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين»(3).

ثامنًا: لم يحل «زويمر» إلى مصدر رواية «الواقدي»، واكتفى بالإشارة إلى أنّه نقل

سورة العنكبوت/ الآية (48).

<sup>(2)</sup> انظر ابن عدى، الكامل في ضعفاء الرجال، بيروت: دار الفكر، 1404هـ، 1984م، 6 / 2414 - 2417.

<sup>(3)</sup> البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب لم يكن له أن يتعلم شعرًا و لا يكتب، ح/ (13290).

ما ذكره «موير» في هامش كتابه دون أن يحدد اسم الكتاب وصفحة الإحالة! وبالنظر في ما كتبه «موير» تبيّن أنّ الإحالة هي إلى المجلد الرابع من سلسلة «حياة محمد»: «The life of Mahomet and History of Islam to the era of the Hegira» الصفحة وقد ذكر فيها أنّه كان ينقل عن (سكرتير) «الواقدي» (!)؛ وهو يقصد تلميذ «الواقدي» وكاتبه: «ابن سعد»، وبالنظر في كتاب «الطبقات» «لابن سعد»، وجدنا أنّ الرواية ليست عن «الواقدي» (أنّ الرواية ليست عن «الواقدي» لا إلى «الواقدي» نفسه!

رواية «ابن سعد» تقول: «... وكتب رسول الله ﷺ في أسفل الكتاب: ولنا عليكم مثل الذي لكم علينا» ..، والاحتجاج بها مردود من أوجه:

- 1 نسبة الكتابة إلى الرسول ﷺ لا تعنى مباشرته لها بصورة شخصية.
- 2 متن هذا الحديث مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة من أنّ شروط العقد لم تكن تمنح المسلمين ومشركي مكّة نفس الحقوق؛ فقد ثبت أنّ على المسلمين أن يردّوا إلى قريش من يأتيهم منها، وليس على قريش أن تردّ من يأتيها من المسلمين (2).
- 3 الحديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد؛ فهو مرسل عن «عكرمة» مولى «ابن عباس.».

ومن (عجيب) ما قال «زويمر» في تمهيده لهذه الشبهة: «بالنسبة لما يتعلّق بالاتفاق الذي كان بين محمد وقريش في الحديبية، والمعروف باسم بيعة الرضوان (oath of Ridhwan) .... (مناه عنه الرضوان) هي غير (صلح الحديبية)؛ فما كان بين الرسول على وقريش هو (صلح الحديبية)، أمّا (بيعة الرضوان) فكانت بين

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى، ت/ علي محمد عمر، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1421هـ، 2001م، 2/ 97.

<sup>(2)</sup> ثبت ذلك في الصحيحين: البخاري، كتاب المغازي، بأب غزوة الحديبية، ح/ (4180 - 4181)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية؛ ح/ (1784).

Samuel Zwemer, 'The 'Illiterate' Prophet, Could Mohammed Read and Write?,' in The Moslem World, (3) V.11, October, 1921, No.4, p. 359.

الرسول على والصحابة على قتال المشركين بعد أن بلغهم قتل «عثمان بن عفّان» رضى الله عنه لما ذهب إلى مكة ليخبر كبراءها أنّ الرسول على يريد العمرة (١٠).

تاسعًا: قول الرسول على عند مرضه الذي قبض فيه: «هلم أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده»، صحيحٌ، مخرّج في الصحيحين وغيرهما، وفي نفس الحديث أنّ الرسول على لم يكتب شيئًا لكثرة اللغط من الصحابة رضوان الله عليهم حوله. وقد أورد «زويمر» نفسه الرد الأمثل على هذه الشبهة بما نقله عن المستشرق «نولدكه» في قوله: إنّ كلمة «كتب» عند العرب تستعمل أحيانًا بمعنى «أملى»(2)، ولا شكّ أنّ هذا هو المعنى الصحيح بدلالة سيرته على حيث ثبت أنه كتب إلى الملوك، مع إيراد مؤلفات السيرة نفسها أنّه كان للرسول على كتّاب يكتبون له مراسلاته.

عاشرًا: نص تكوين 12/8: «ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحًا للرب ودعا باسم الرب».

نص تكوين 4/ 26: «ولشيث أيضًا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدئ أن يدعى باسم الرب».

#### قلت:

- (1) لا علاقة سياقيّة بين هذين النصين، وحادثة بدء الوحي في غار حراء، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة برهان؛ لأنّ المخالف لم يقم البرهان على خلافه؛ و(البيّنة على من ادّعى)!
- (2) تشبَّث «زويمر» -في متابعة للمستشرق «هيرشفيلد» بالمشابهة اللفظيّة بين ما جاء في سفر التكوين، وما جاء في نص حديث بدء الوحي، دون أن يبيّن وجه التشابه!

<sup>(1)</sup> انظر ابن هشام، السيرة النبويّة، ت/ عمر عبد السلام تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي، 1410هـ، 1990م، ط3، 3 / 262.

See Samuel Zwemer, 'The 'Illiterate' Prophet, Could Mohammed Read and Write?,' in The Moslem (2) World, V.11, October, 1921, No.4, p. 355.

جلي أنّ «هيرشفيلد» كان يحتج بالأصل العبري لما جاء في سفر التكوين: تكوين 12/8: «ودعا باسم الرب»، أصله العبري «ויקרא בשם יהוה» (وَيِّقرا بشيم يهوه).

تكوين 4/ 26: «يدعى باسم الرب»، أصله العبري «לקרא בשם יהוה» (لِقُرو بشيم يهوه).

يبدو أنّ القشة التي تعلّق بها «هيرشفيلد» هي فعل «קרא» (قرا) الذي يزعم أنه نفسه في حادثة بدء الوحي «قرأ»، وليس الأمر كذلك، إذ إنّ هذه (القشّة) ليست إلاّ سرابًا؛ فإنّ هذه الكلمة في العبريّة الكتابيّة لا تعني «قرأ» كما في اللغة العربيّة إلاّ في مواضع محدودة في العهد القديم؛ فمعناها الأكثر تداولاً هو «نادى» و«دعى»(1)، والمعنى الثاني هو المقصود في النصين المشار إليهما في سفر التكوين، بدلالة السياق وشهادة كلّ الترجمات.

إنّ الصلة السياقية واللغوية منعدمة بين سفر التكوين وحادثة بدء الوحي، فضلاً عن أنّ الرسول ﷺ لم يقرأ سفر التكوين في شكله العبري، ولا حتى العربي، وهو ما يجعل هذا الاستدلال -بحق- من الإسفاف الاستشراقي في أجلى سفوره!

الحادي عشر: تشكيك «زويمر» في أنّ حادثة الوحي كانت يقظة لا حجّة له:

- (1) ابن إسحاق: رواية «ابن إسحاق» لقصّة بدء الوحي وأنّها كانت في المنام، ضعيفة لا تصحّ؛ فهي مروية عن «عبد الملك بن عبد الله» عن مجاهيل!(2)
- (2) البغوي: روى «البغوي» حادثة بدء الوحي بإسناده إلى الإمام «البخاري»، إلى أم المؤمنين «عائشة» رضوان الله عليها، في تفسيره للآيات الأولى لسورة «العلق»: «أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي،

See William Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, tr. Edward Robinson, (1) Boston: Crocker and Brewster, 1858, p.937-939.

<sup>(2)</sup> في الإسناد: •عن بعض أهل العلم•، ابن إسحاق، السيرة النبوية، ت/ أحمد فريد المزيدي، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1424هـ، 2004م، ص167.

أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل (أي البخاري)، حدثنا يحيى بن بُكَيْر، حدثنا الليث، عن عُقَيْل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بُدئ به رسول الله على من الوحي.. الحديث (١٠)؛ فكيف يكون «البغوي» قد خالف ما جاء في رواية «البخاري» التي تثبت رؤية جبريل يقظة، رغم أنّه قد نقل نفس الرواية لبيان سبب نزول الآيات القرآنية المتعلقة بتلك الحادثة؟!

(3) البيضاوي: لم يُحدث «البيضاوي» ذكرًا لنسبة هذه الحادثة إلى المنام في تفسيره لسورة العلق، ولا وجود لهذا القول في تفسير «الكشاف» «للزمخشري» الذي هو الأصل الذي اختصره «البيضاوي»، ثم إنّ الخلاف هنا بيننا وبين «زويمر» حول ثبوت الروايات، وليس حول فهمها.

الثاني عشر: القول إنّ رسول الله ﷺ قد قال لجبريل عليه السلام: «ما أنا بقارئ»، بمعنى أنّه ليس بصدد القراءة، لما قال له: «اقرأ»، لا معنى له البتة في سياق ذلك الحوار؛ فالسياق حجّة في كشف دلالة اللفظ!

الثالث عشر: من الغريب نسبة «زويمر» رواية خبر الحديبية بإفاضة إلى كتاب «المواهب اللدنية» «للطبري»؛ إذ ليس «للطبري» كتاب بهذا الاسم، والصواب هو أنّه كتاب «للقسطلاني»، وعنوانه الكامل: «المواهب اللدنيّة بالمنح المحمديّة»، وهو في السيرة والشمائل النبويّة، حيث أطال الحديث عن كتابة صلح الحديبية وأميّة الرسول المينية.(2).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> البغوى، معالم التنزيل، بيروت: دار ابن حزم، 1423هـ، 2002م، ص 1420.

<sup>(2)</sup> انظر القسطلاني، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ت/ صالح الشامي، بيروت: المكتب الإسلامي، 1425هـ، 2004م، ط2، 1/ 496 – 501.

استدلَّ «زويمر» برسالة الرسول ﷺ إلى المقوقس التي عثر عليها في إحدى الأديرة للقول إنَّ الرسول ﷺ قد كتبها.

النقد:

أولًا: لا تتضمن هذه الرسالة ما يدلّ على أنها قد كتبت من طرف الرسول ﷺ؛ فليس فيها اسم من كتبها تصريحًا أو تلميحًا!

ثانيًا: الثابت -باعتراف «زويمر» - أنّه كان للرسول عَلَيْ من يكتبون له الرسائل؛ فلماذا استثنى هذه الرسالة منها؟!

ثالثًا: قال الباحث المحقّق د. «أكرم ضياء العمري» في كتابه القيم في السيرة النبوية الذي صاغه على منهج المحدِّثين في توثيق الأخبار: «وقد أخرج البخاري في صحيحه نص كتاب الرسول على الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، وهو النص الوحيد الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين، من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الملوك والأمراء، التي ينبغي أن تنقد من جهة المتن والسند معًا قبل اعتمادها تاريخيًا»(1)؛ فأمر هذه الرسالة لا يصح من ناحية التوثيق التاريخي؛ مما يفقد تلك المخطوطة قيمتها العلميّة.

رابعًا: رغم أنّ «زويمر» قد انتصر للقول إنّ التراث الإسلامي كلّه غير أمين في نقل التاريخ الإسلامي المبكر، إلّا أنّه يقول هنا: «لا يوجد شكّ أنّ النبي قد أرسل مثل هذه الرسالة إلى المقوقس حاكم الإسكندريّة، لقد ذُكِر في كل كتب السيرة النموذجيّة أنه من بين الملوك الذين أرسلت إليهم مثل هذه الرسائل المتعلقة بالدعوة إلى الإسلام»(2) ... إنّ كلام «زويمر» هنا –أيضًا – ليس علميًا؛ فكم من مسألة شاع ذكرها

<sup>(1)</sup> أكرم ضيام العمري، السيرة النبوية الصحيحة: محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، 456/2، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط6، 1415هـ/ 1994م. الكلام هنا منصرف إلى مضمون الرسائل، وهذا لا ينفي مراسلة الرسول صلى الله عليه وسلم حكام البلاد المجاورة.

Samuel Zwemer, 'The 'Illiterate' Prophet, Could Mohammed Read and Write?,' in The Moslem World, (2) V.11, October, 1921, No.4, p. 361.

في كتب السيرة النموذجيّة، ولم يتواتر إسنادها، بل لم يصح لها حديث فرد<sup>(1)</sup>؛ فتكرُّر نقل الرواية في كتب السيرة، ليس بحجّة عند أهل العلم المسلمين على صحّة النقل؛ لعلمهم أنّ (فقه الرواية) (شرائط قبول الرواية في كتب السيرة أخف من شرائط قبول الرواية عند المحدّثين؛ ولذلك الرواية عند المحدّثين) عند كتّاب السيرة، غير (فقه الرواية) عند المحدّثين؛ ولذلك لا بد أن (تفحص) الرواية الواردة في السيرة متنًا وسندًا قبل أن تكون حجّة في دين الله، تُؤخذ منها العقائد، وتُستنبط منها الأحكام!

\* \* \*

ختم «زويمر» مقاله بقوله: «بالنظر في الأدلة المعروضة سابقًا؛ يبقى هناك شيء من الشك حول ما إذا كان بإمكان محمد أن يقرأ ويكتب»(2)، وذاك إقرار منه أنّ التسليم بمقدماته -على ضعفها- لا ينتهى إلى الجزم بغاية ما أراده من المقال.

<sup>(1)</sup> انظر أمثلة من هذه الروايات، محمد العوشن، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، الرياض: دار طيبة، د. ت.

Samuel Zwemer, 'The 'Illiterate' Prophet, Could Mohammed Read and Write?,' in The Moslem World, (2) V.11, October, 1921, No.4, p. 363.

# الفصل الثاني هل كان الكتاب المقدّس معرّبًا زمن البعثة النبويّة؟

يمثّل الكتاب المقدس النصراني «The Bible» المصدر الأوّل للاقتباس القرآني المدّعى من أسفار أهل الكتاب. والإنصاف يقضي أنّ إثبات تأخّر تعريب الكتاب المقدس إلى ما بعد عصر البعثة، حجّة لنقض هذا الاقتباس المزعوم.

ويعتبر أمر التحقيق في معرفة وجود ترجمة عربية لأسفار اليهود والنصارى، مسألة تاريخية استقرائية، بعيدة عن التشهي، أو الحماسة النقدية، أو التنبؤ والرجم بالغيب، وليس لنا أن نبحثها في غير المظان التاريخية المعتبرة، وليس هناك أقوى حجة ضد المنصّرين ومن شايعهم من المستشرقين، من أن ندعم قولنا بشهادات الأكاديميين الغربيين أنفسهم، وإقرارات المخالفين لنا ممن لا تحوم حولهم شبهة التعاطف مع الإسلام، وذلك بعد استنطاق أهم المصادر المباشرة: القرآن والسنة.

## المطلب الأول: شهادة القرآن الكريم والسيرة النبويّة

إنّ الناظر في ما جاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية -المصدران التاريخيان الوحيدان المعتبران لدراسة حياة محمد ﷺ - ليلاحظ غياب أيّ دليل على وجود ترجمة عربية للكتاب المقدّس، بل يفهم ممّا جاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية النفى المباشر لوجود هذا النصّ.

ولعلّ من أوضح البراهين لإثبات ما نحن بصدده؛ عدم إحالة أعداء محمد على إلى هذا النصّ العربي لما أرادوا نفي حقيقة النبوّة عنه؛ إذ إنّ أهل مكّة لما ضاقت عليهم الحيل، وسُدّت أمامهم فُرَج التشكيك؛ زعموا أنّ فتى أعجميًا هو الذي كان يعلّم محمدًا على ما كان يدعو إليه غيره! ولو أنّ هذا النصّ العربي المزعوم كان موجودًا؛ لقال المناكفون لهذا النبي على إنّك قد قرأت هذا النصّ، أو إنّ من أهلك أو رفاق

الطفولة أو الشباب من قرأ عليك هذه النصوص، ووعيتها عنه، ثم جئتنا تتلوها علينا. ولو كان هذا النصّ متداولًا، لقال له العرب: إنك تتحدانا بمعارف مشاعة عندنا، وتزعم أنّ كتابك يُعلِمنا بما لا نعلم، مع أنّ ما تخبر به موجود في كتاب عربي قريب من أيدينا، لنا أن نخبرك بما لا تعلم منه ..، لكنهم لم يفعلوا!

ولو أنّ هذا النصّ العربي كان متاحًا؛ لاتخذه العرب وسيلة لمحاججة هذا النبيّ وسبيلًا لمحاولة نقض ما جاء به، وإبطال ما يدعو إليه ..، ولكنهم لم يفعلوا!

كما أنه يفهم بصورة قاطعة من الحديث الذي أخرجه «البخاري» في صحيحه، أنّ العرب لم يعرفوا نصّا عربيًا لأسفار اليهود ... فقد قال «أبو هريرة» -رضي الله عنه متحدثًا عن مصدر اطّلاع المسلمين أصحاب اللسان العربي زمن البعثة النبوية على مضمون (التوراة): «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله ﷺ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب، ولا تكذّبوهم، وقولوا: «آمنا بالله وما أنزل إلينا»(1).

لقد كان يحول بين العرب وبين معرفة ما تتضمنه التوراة، أنّ لغة أسفار اليهود عبرانية، لا يعرفها سكان الجزيرة من الوثنيين، وهو ما دفع أهل الكتاب إلى أن يقرؤوا نصوصهم أولًا باللغة العبريّة، ثم يقوموا بتفسيرها في غير لغتها ..، ولو أنها كانت بلغة العرب ابتداءً لما كلّف اليهود أنفسهم عنتًا (2).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ح (4485).

<sup>(2)</sup> قد يستدل البعض بحديث (جابر بن عبدالله) رضي الله عنه أن (عمر بن الخطاب) أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني ...، وهو حديث ليس بحجّة للمخالف لثلاثة أسباب: 1 - ليس الحديث محكم الدلالة أنّ (عمر) رضي الله عنه كانت عنده ترجمات عربية لأسفار الكتاب المقدس، ولعلها - إن صحّ الحديث جدلًا - بعض الحكم المنقولة منها.

<sup>2 -</sup> معارضة فهم المخالف للثأبت من غياب ترجمة عربية.

<sup>3 -</sup> هذا الحديث لا يصح عند التحقيق:

قال الإمام «ابن مفلح»: قوهو مشهور رواه أحمد وغيره. وهو من رواية مجالد وجابر الجعفي وهما ضعيفان». (الآداب الشرعيّة، ت/ شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ، 1996م، 100/2).

قال الهيثمي: •فيه مجالد بن سعيدً، ضّعَفه أحمد ويحيى بن سعيدٌ وغيرهما». (مجمع الزوائد، ت/ عبدالله محمد الدرويش، بيروت: دار الفكر، 1413هـ، 1992م، 1/ 420).

وإنّ في نهي محمد على عن سؤال أهل الكتاب، دلالة على احتكار أهل الكتاب لهذه المعارف؛ فقد روى البخاري في صحيحه، في كتاب «قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب»، عن «ابن عباس» رضي الله عنهما قال: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلَمِينَ، كَيْفَ تَسْالُونَ أهل الْكِتَاب، وَكِتَابُكُمُ الّذِي أَنْزِلَ عَلَى نَبِيهِ صلى الله عليه وسلم أحْدَثُ الأخْبار بِالله، تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُشَب، وَقَدْ حَدَّثُكُمُ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكتَاب بَدَّلُوا مَا كَتَب الله وَعَيرُوا بِأَيْدَيهمُ الْكتَاب، فَقَالُوا هُوَ مِنْ عند الله، ليَشْتَرُوا بِه ثَمَنا قَلِيلًا، أَفَلاَ مَا كَتَب الله وَغَيرُوا بِأَيْدَيهمُ الْكتَاب، فَقَالُوا هُوَ مِنْ عند الله، ليَشْتَرُوا بِه ثَمَنا قَلِيلًا، أَفَلاَ عَلَيْكَمْ مَنَ الْعَلَمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ، وَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَن الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ »(١٠).

ولو أنّ مضمون أسفار أهل الكتاب كان متاحًا بين يدي العرب باللغة العربيّة؛ لما احتاج العرب إلى أن يسألوا أهل الكتاب؟!

ويفهم من قوله تعالى عن اليهود: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاّجُوكُم بِهِ، عِند رَبِّكُمْ أَفَلاَ نَعْقِلُونَ اللّه المسلمين لمعرفة ما جاء في الكتب اليهودية إلا ما أخبروهم به، وهو المعنى الذي أقرّ به الحبر اليهودي «جايجر»!(٥)

ويكشف قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُنَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنْكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ السَّكِتَكِ وَيَقُولُونَ السِيتَكِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُونَ السَنتِهِ مَا أَنْ اليهود لما كانوا يلوون ألسنتهم أثناء ذكرهم بعض الخبر الديني إيهامًا أنّ قولهم هذا نقل لما جاء في الأسفار المقدسة، كان

 <sup>(1)</sup> صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يُشالُ أهل الشَّرْك عَن الشَّهَادَة، وَغَيْرهَا، ح/ (2685).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة/ الآية (76).

A. Geiger, Judaism And Islam, New York: Ktav Publishing House Inc, 1970, p. 17 (3)

<sup>(4)</sup> سورة آل عمران، الآية (78).

المسلمون في عجز عن مراجعة الأسفار لمعرفة صحة النقل عنها، وكان اليهود مطمئنين ألّا سبيل للمسلمين إلى هذه الأسفار، وما ذلك إلّا لأنّ أسفار أهل الكتاب لم تكن متاحة بلغة العرب.

وقد قرّر الناقد «آرثور فووبوس» «Arthur Vööbus» في بداية بحثه عن أقدم ترجمة عربيّة للعهد الجديد في كتابه «الترجمات المبكّرة للعهد الجديد» «Early» أنّ المحاولة التي ادُّعِي من خلالها معرفة محمد «Versions of the New Testament» أنّ المحاولة التي ادُّعِي من خلالها معرفة محمد عن اللغة العربيّة، وأنه استعمل هذه الكتب في تأليف القرآن، محتجين (باقتباس) (!) القرآن الكريم من إنجيل متّى والمزامير والأسفار الخمسة، هو احتمال «خاطئ وليس فيه تحقيق. ولا يفيدنا القرآن هنا، ولا بد أن يُترك خارج النقاش» (2).

ويحتج كثير من المنصّرين -دون عامة المستشرقين-، لإثبات وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس في مكة بما أخرجه الإمام «مسلم» عن أم المؤمنين «عائشة» رضي الله عنها في حديث بدء الوحي الطويل، فقد جاء فيه أنّ «ورقة بن نوفل» «كان يكتب الكتاب العربي، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» ... والردّ من أوجه:

أولًا: الحديث الذي ورد فيه النص الذي يحتج به المنصّرون، صحيح، فقد أخرجه البخاري ومسلم، إلا أنّ هذا النص الذي نحن بصدده، والذي يشكل جزءًا صغيرًا من حديث «عائشة» رضي الله عنها الطويل، قد جاء على أكثر من صورة، رغم أنّ مخرجه واحد، وكلام عامة الشرّاح فيه، فيه نظر؛ حتّى قال الإمام «العيني»: «لم أر شارحًا من شرّاح البخاري حقّق هذا الموضع بما يشفي الصدور»(د).

<sup>(1)</sup> آرثور فووبوس (1988-1909): أستاذ العهد الجديد والتاريخ المبكّر للكنيسة في The Lutheran School of

Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament: Manuscript Studies, Stockholm: 1954,pp.274-275. (2)

<sup>(3)</sup> العينى، عمدة القاري، 1 / 1 5.

لفظ النص المحتج به من الحديث:

- جاءت الرواية في البخاري عن: (يونس) و(معمر) عن: ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: يكتب الكتاب العربي، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب.

وهي في مسلم عن (يونس) فقط.

وجاءت الرواية في البخاري عن (عقيل) عن ابن شهاب الزهري، عن عروة
 بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: وكان يكتب الكتاب العبراني؛ فيكتب من
 الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب.

لقد حاول كثير من أهل العلم الجمع بين هذه الألفاظ، لكن يؤخذ على ذلك أمران:

- في الجمع بينهما تكلّف ظاهر؛ لأنّ ألفاظهما متباعدة دلالة.
- في الجمع تعسف شديد؛ لأنّ مخرج الحديث واحد<sup>(1)</sup>؛ فكلّ أسانيد الحديث في الصحيحين تسوق هذا الحديث عن «الزهري»، عن «عروة»، عن «عائشة» رضي الله عنها، فهل روت «عائشة» رضي الله عنها، وروى «عروة»، و «الزهري»، هذا الجزء من الحديث بهذه الألفاظ المختلفة؟! هذا أمر بعيد!

ثانيًا: يعسر أن نجد معنى غير متكلّف لعبارة (الكتاب العربي)؛ فما هو الكتاب العربي؟! هل كان عند النصارى سفر مقدس عربي؟! إنّ هذا اللفظ دال على وهم كلّ من (يونس) و(معمر)، أمّا رواية (عقيل) فهي قريبة للإدراك؛ إذ العهد القديم هو الكتاب العبري، وكان «ورقة بن نوفل» يترجم الإنجيل من اليونانيّة إلى العبرانيّة لتمكنه من اللغة العبرية.

<sup>(1)</sup> ذهب الإمام "ابن حجر" رحمه الله إلى الجمع بين اللفظين رغم أنّه هو نفسه قد ضعّف اللفظ الوارد في صحيح مسلم لنفس الحديث: «فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَى عَمّ»، واحتج لتضعيفه (شذوذه) بقوله: «قولها «يا ابن عم» هذا النداء على حقيقته. ووقع في مسلم «يا عم» وهو وهم؛ لأنه وإن كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين، فتعين الحمل على الحقيقة»، وأضاف: «وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن التعداد، وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه». (المصدر السابق)، وهو قول لا يخلو من نظر؛ إذ إن اتحاد المخرج ثابت للقولين، وحجّة التمييز بينهما فيها مقال!

ثالثًا: قال الإمام «ابن أبي حاتم» في كتابه الجليل «الجرح والتعديل»: «سألت أبي (أي الإمام الجليل: أبي حاتم الرازي) عن عقيل بن خالد أحب إليك أم يونس؟ فقال: عقيل أحب إلي من يونس، وعقيل لا بأس به ...، سئل أبي عن عقيل ومعمر، أيّهما أثبت؟ فقال: عقيل أثبت؟ كان صاحب كتاب» (1). وهذا ما يرجّح كفّة «عقيل»، خاصة أنه كان يروي من كتابه لا من حفظه؛ فتكون رواية «العربيّة» شاذة؛ لأنّ راويها وإن كان ثقة، إلا أنه خالف من هو أوثق منه.

رابعًا: رواية «عقيل بن خالد» تدلّ على أنّ «ورقة» كان متمكنًا من اللغة العبريّة حتى إنه كان ينسخ التوراة العبريّة، ويترجم الإنجيل اليوناني إلى العبريّة، أمّا رواية «معمر» فمفككة؛ فهي تقول: «وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل»؛ إذ الصلة منقطعة بين (كتابة الكتاب العربي)، و(فيكتب بالعربيّة من الإنجيل).

خامسًا: رواية «يونس» و «معمر» التي يتشبّث بها المنصّرون، تقول إنّ «ورقة بن نوفل» لم يكن يكتب بالعربيّة غير الإنجيل!

سادسًا: رواية «يونس» و «معمر» التي يتشبّث بها المنصّرون، لم تُثبت كتابة كامل الإنجيل باللغة العربيّة، وإنما أثبتت تعريب بعضه: «يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب»، ووجود بعض النصوص المعرّبة ليس هو محلّ النزاع هنا، فقد يثبت وقد لا يثبت، وعلى فرض ثبوته لا يعدّ حجّة لوجود (ترجمة عربيّة للكتاب المقدس)؛ إذ المسافة هائلة بين (نصوص متفرقة فيها بعض الصلوات والمواعظ)، مستخرجة من الأسفار المقدسة، وبين (كتاب يضم نصوص أسفار العهدين بلغة العرب)!

سابعًا: يقول كثير من المنصِّرين إن «ورقة» كان ينتمي إلى طائفة الأبيونيين. قلت: طائفة الأبيونيين ترفض العهد الجديد (كاملًا) إلا إنجيل متى، فلها منه

<sup>(1)</sup> ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ت/ عبد الرحمن المعلمي، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1372هـ، 1952م، 7 / 43. هذا اختيار الإمام أبي حاتم،، وهو ما نميل إليه.

نسخة خاصة محذوفة الفصلين الأوّلين. وعلى هذا القول؛ يكون «ورقة» قد عرّب أجزاء من إنجيل واحد بنكهة هرطقية!

الحكم على «ورقة» أنه أبيوني ليس عليه دليل قاطع، لكن بإمكاننا أن نستشف من خلال رد فعله لما التقاه رسول الله على أنه لا يحمل تصور جمهور النصارى المتأخرين (الأرثوذكس)؛ بما يرجح أنه كان ينتمي إلى فرقة تعتبر عند الأرثوذكس مهرطقة! علمًا أنّ إثبات أبيونية «ورقة» يزيد رواية «عقيل بن خالد» وضوحًا؛ إذ إنّ الأبيونيين حكما يقول قديس الكنيسة (إبيفانيوس) - كانوا يتبنون إنجيلًا باللغة العبريّة (1)؛ فيكون «ورقة» «يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب»، كما في رواية «عقيل»، أي: يستنسخ من نصوص الإنجيل العبري، نسخًا أخرى عبريّة -فعلى هذا المعنى يكون معنى (يكتب): (ينسخ) لا (يعرّب) -.

ثامنًا: ما الحاجة التي من الممكن أن تدفع «ورقة» إلى أن يقوم بهذا الجهد العلمي الهائل، والذي يحتاج كفاءات عالية جدًا- ومنها الإتقان التام للعبريّة الكتابيّة التي كانت قد ماتت في تلك الفترة، واستغنى عنها عامة اليهود بالترجمات الآراميّة- والمتمثل في ترجمة الكتاب المقدس إلى العربيّة، رغم غياب مجتمع نصراني في مكة، وعدم وجود عمل تنصيري فيها؟!

تاسعًا: لماذا اختفت تمامًا ترجمة «ورقة بن نوفل» إن كان لها وجود سابق، فهي ولا ريب قيمة علمية هامة؟!

عاشرًا: لماذا لم يقل كفار مكة للرسول ﷺ إنك قد أخذت من «ورقة» أخبار أهل الكتاب معرّبة، واكتفوا بنسبة هذا التعليم إلى فتى أعجمي، إلا أن يكون قد أعوزهم برهان ذلك؟!

الحادي عشر: لم يتعرّف الرسول ﷺ على ورقة إلا في تلك الحادثة، مع نزول

See Brooke Foss Westcott, An Introduction to the Study of the Gospels, Cambridge: MacMillan, 1881, (1) 6th edition, p.471

الوحي، ومات «ورقة» بعدها سريعًا، وكان عند التقائه بالرسول على أعمى، كبير السن! ولعل إعراض المستشرقين عن الاستدلال بهذا الحديث لصالح ترجمة عربية للكتاب المقدس زمن البعثة النبويّة، ممّا يقال فيه: (الصمت في معرض الحاجة إلى البيان؛ بيان)؛ فهو صمت يحمل اعترافًا (فصيحًا) بأنّه لا حجة فيه لما زعمه المنصّرون!

### المطلب الثاني: شهادة الاستقراء التاريخي

شهد لغياب الترجمة العربية لهذه الأسفار، العديد من الأكاديميين المحققين، وأقرّت بذلك الموسوعات المتخصّصة التي لم تحمل همّ دعوى نقض أصالة القرآن الكريم، وذلك بعد أن ثبت بالاستقراء التاريخي غياب الترجمة العربية للكتاب المقدس زمن البعثة النبوية، ولعلّ أهمّ من كتب في موضوع تاريخ ترجمات الكتاب المقدس في لغات العالم، البحّاثة «بروس متزغر» «Bruce Metzger» أستاذ لغة العهد الجديد وآدابه، في كتابه المرجعي «The Bible in Translation» المتعلّق بصورة مباشرة بتاريخ ترجمات الكتاب المقدس؛ فقد قال في هذا الشأن: «من الراجح أنّ أقدم التراجم (العربيّة) للكتاب المقدس تعود إلى القرن الثامن»! (2) . وكتب المستشرق المنصّر «توماس باتريك هوغز» «Thomas Patrick Hughes» في معجمه الذي خصّه للمصطلحات الإسلاميّة «Bruce Of Islam» –نقلًا عن المستشرق «ج. مرودويل» «The Dictionary of Islam» –نقلًا عن المستشرق «ج. مرودويل» «J. M. Rodwell» المقدسة على وجود مجة على أنّ محمّدًا قد اطّلع على وجود

<sup>(1)</sup> بروس متزجر (1914م- 2007م): أحد أثمة دراسات النقد النصي للعهد الجديد. له مؤلّفات متنوعة في موضوعات متعددة في الدراسات الأكاديميّة المتعلّقة بالعهد الجديد. شارك في إعداد أهم نص يوناني قياسي للعهد الجديد في القرن العشرين. كما شارك في تحرير العديد من الترجمات الإنجليزيّة للعهد الجديد والتعليق عليها. تعتبر مؤلّفاته مراجع أساسيّة في الدراسات المتخصصة في الجامعات الغربيّة.

Bruce Metzger, The Bible in Translation, Grand Rapids: Baker Academic, 2001, p. 46. (2)

<sup>(3)</sup> جون مدوز رودويل (1808م – 1900م): مستشرق إنجليزي.

ترجمة عربيّة للعهدين القديم والجديد سابقة لزمن محمد ...، أقدم ترجمة عربيّة للعهد القديم بلغنا أمرها، هي ترجمة الحبر سعديا الفيومي»(1).

واحتج بالاختلاف الثابت في الصياغة الأدبيّة بين الترجمات العربيّة المتأخرة لأسفار العهدين، واختلافها أيضًا في رسم أسماء الأعلام؛ للقول إنّها لا تعود لترجمة عربيّة قديمة سابقة للإسلام، وإنّما هي ترجمات متأخرة عن ذلك، من أصول لغويّة مختلفة (السبعينيّة اليونانية، والفولجات اللاتينية، والسريانيّة، والقبطيّة)(2).

وخلص الباحث الإنجيلي المصري «ألبرت إستيرو» في خاتمة أطروحته للدكتوراه حول (الترجمة العربيّة) التي اعتمدها «ابن قتيبة» في اقتباساته من الكتاب المقدس: «الاقتباسات الكتابيّة لعبد الله مسلم بن قتيبة ومصدرها: التحقيق في شأن أبكر الترجمات العربيّة للكتاب المقدس» «Abdullah Muslim Ibn Qutayba's» أبكر الترجمات العربيّة للكتاب المقدس» «Biblical Quotations and their Source: An inquiry into the earliest existing القالات العربيّة للكتاب القول: «ربّما ظهرت الترجمات العربيّة للكتاب المقدس في الفترة الأخيرة من الحكم الأموي – في بداية القرن الثامن» (5)، ومما استدلّ به لغياب ترجمة عربيّة قبل ظهور الإسلام؛ عدم حاجة يهود البلاد العربيّة لهذه الترجمة في لغة العرب؛ إذ دلّت النقوش على استعمالهم للآراميّة، أمّا النصارى فيشهد عدم وجود مجتمع نصراني في الحجاز، واعتماد الليتورجيا على اللغات

Thomas Patrick Hughes, The Dictionary of Islam, being a cyclopaedia of the doctrines, rites, ceremonies, (1) and customs, together with the technical and theological terms, of the Muhammadan religion, London: W.H. ALLEN, 1895, pp.516-516.

<sup>(2)</sup> انظر المصدر السابق، ص 16.

<sup>(3)</sup> يكتب بالحرف اللاتيني (Albert Isteero)، والمقابل العربي تقريبي إذ لم أعثر على اسمه كما يكتب باللغة العربية. جاء في مخطوطة الدكتوراه تعريفه أنه من مواليد سنة 1930م، في (بورسعيد) بمصر. رسّم قسيسًا سنة 1958 في الكنيسة الإنجيلية. انتخب سنة 1965م كسكرتير عام لمجلس كنائس الشرق الأوسط. وهو يدرّس الأدب الكتابي في إحدى مدارس الكنيسة الإنجيلية المصرية.

<sup>(4)</sup> ناقشها سنة 1990م في جامعة (Johns Hopkins) الأمريكيّة.

Albert Isteero, 'Abdullah Muslim Ibn Qutayba's Biblical Quotations and their Source: An inquiry into (5) the earliest existing Arabic Bible Translations, p.236, manuscript.

الأخرى، على أنّه من غير المعقول أن يواكب ذلك وجود ترجمة عربيّة للكتاب المقدس<sup>(1)</sup>.

ولعلّه من الجيّد أن نفصّل في هذه القضيّة؛ دفعًا للوهم عمّن يحسب أنّ ما نقرّره مخالف لما انتهى إليه من صنّفوا في هذا الموضوع من أعلام الكتّاب الغربيين المتخصصين في هذه الدراسات الدقيقة، ولِيعْلَم القارئ من وافق المحقّقين من الباحثين، ومن أسلم نفسه إلى انفعاليتها وأتبع نفسه هواها.

## الفرع الأول: الترجمة العربيّة للعهد القديم

ذكر الدكتور «إيرا موريس برايس» «Ira Maurice Price» -أستاذ اللغات السامية والآداب في جامعة شيكاغو -في كتابه الخاص باستقراء تاريخ مخطوطات الكتاب المقدس ونصوصها وترجماتها أن الفتح الإسلامي العربي لسوريا ومصر حيث تم تثبيت اللسان العربي هو الذي أوجد الحاجة لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية (2). ووافقته على ذلك «موسوعة المسيحية» «-tianity» بقولها: إنّ «الترجمات العربية تعود إلى الفترة الإسلامية» (3).

ولما تحدثت «الموسوعة الكاثوليكيّة» «The Catholic Encyclopedia» -طبعة سنة 1913م- عن التراجم العربيّة للكتاب المقدس، لم تُحدث ذِكرًا لترجمة قبل القرن العاشر؛ وإنّما جاء فيها أنّه: «توجد ست أو سبع ترجمات لأجزاء من العهد القديم طبق الترجمة اليونانيّة السبعينيّة، بعضها يعود إلى القرن العاشر»(4).

والأمر كما قال «هورن» «Horne»-أحد أعلام النصاري المحافظين البارزين-

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق، ص 7 - 17.

See Ira Maurice Price, The Ancestry of Our English Bible, Philadelphia: The Sunday School Times (2) Company, 1920, 7th edition, p.108.

Geoffrey W. Bromiley, ed. The Encyclopedia of Christianity, Tr. Erwin Fahlbusch, Michigan: Wm. B. (3) Eerdmans Publishing, 1999, p.242.

The Catholic Encyclopedia, New York: The Universal Knowledge Foundation, INC., 1913, 15/369. (4)

فإنَّ: «الترجمات العربيّة للعهد القديم لا تمتد إلى ما وراء القرن العاشر»(١).

وممّا يؤكد صدق هذه الشهادة، ما قاله المفسّر اليهودي «ابن عزرا» (توفي 1164م) في تعليقه على نص تكوين 2/11 من أنّ «سعديا الفيومي» (2) قد ترجم الأسفار الخمسة لموسى إلى «لغة إسماعيل وكتاباتهم ليظهر أنّها لا تضمّ أمورًا غير مفهومة». (3) أي إنّ بداية النص العربي للأسفار الخمسة قد كانت مع «سعديا الفيومي» في القرن العاشر (4). وهو ما أقّر به الدكتور القس «صموئيل يوسف خليل»

لا ينفي ما سبق أن تكون هناك بعض الترجمات العربيّة لمقاطع من الكتاب المقدس، (خاصة المزامير التي تستعمل في اللتورجا)، أو لأسفار صغبرة.

Thomas Hartwell Horne, An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures, (1) New York: R. Carter & Brothers, 1852, 1/274.

 <sup>(2)</sup> سعديا الفيومي (882 - 942م): حبر وفيلسوف يهودي. يعتبر راثد الكتابات اليهوديّة-العربيّة. تأثّر بالمناهج والمباحث الكلاميّة الإسلاميّة.

Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds, medieval Islam and Bible criticism, New Jersey: Princeton (3) University Press, 1992, pp.117.

<sup>(4)</sup> لا يبدو أنَّ ما ذكره «المسعودي» من وجود ترجمة عربيَّة من النص اليوناني السبعيني في القرن التاسع يعكر على ما قرّرته في المتن؛ فإنَّ قوله في كتابه: التنبيه والإشراف؛ (ت/ م. ج. دو غوج، ليدن: بريل، 1843) ص 112: البطلميوس الكصندرس ملك اثنتين وعشرين سنة، وهو الذي نقلت له التوراة، نقلها اثنان وسبعون حبرًا بالإسكندرية من بلاد مصر من اللغة العبرانية إلى اليونانية. وقد ترجم هذه النسخة إلى العربي عدة ممن تقدم وتأخر، منهم حنين بن إسحاق (809م - 877م)، وهي أصح نسخ التوراة عند كثير من الناس؛، فيه نظر؛ لأسباب: (1) لا توجد أدني شهادة من المخطوطات على هذه (الترجمات) (انظر Meira Polliack, The Karaite Tradition of Arabic Bible Translation, Leiden: Brill, 1997, p.18) رغم أنه قد عرفت الحنين بن إسحق) ترجمات لكتب كثيرة منها عشرات الكتب للطبيب اجالن) (انظر. Samir Johna, Hunayn s(ibn-Ishaq: A Forgotten Legend, American Surgeon, 00031348, May2002, Vol. 68, Issue 5, p.498 فكيف يذكر التاريخ ترجماته لكتب الطب، ويغفل الكل-إلا المسعودي- ذكر ترجمته للتوراة؟!- (2) قال •المسعودي٠ بعد هذا النص مباشرة (ص113–112): •فأمّا الإسرائليون من الأشمعث وهم الحشو والجمهور الأعظم والعنانية وهم ممن يذهب إلى العدل والتوحيد فيعتمدون في تفسير الكتب العبرانية التوراة والأنبياء والزبور، وهي ربعة وعشرون كتاباً، وترجمتها إلى العربية على عدة من الإسرائليين المحمودين عندهم قد شاهدنا أكثرهم، منهم أبو كثير يه نيي بن زكريا الكاتب الطبراني، إشمعثي المذهب، وكانت وفاته في حدود العشرين والثلاثمائة، ومنهم سعيد بن يعقوب الفيومي، إشمعثي المذهب أيضاً»، وهذه دعوى لا دليل عليها، كما أنّها مستبعدة جدًا؛ لأنّها تنفي عن ترجمة (سعديا) -الذي سماه هنا (سعيد) - مبررات إصدارها؛ إذ كيف يعرب الأسفار العبريّة مع ما في ذلك من مشقة وحرج علمي، مباشرة بعد أن قام بذلك أستاذه «أبو كثير يحيى بن زكرياً، ولماذا لا نرى ذكرًا لترجمة الأستاذ، ولم يبق في الخبر غير ذكر ترجمة التلميذ، مع توافر الدواعي لذكر الاثنين معًا؟!، (3) «المسعودي» متهم عند علماء المسلمين بنقل الروايات المكذوبة؛ قال فيه شيخ الإسلام «ابن تيمية» في كتابه امنهاج السنة؛ (ت/ محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، 1406 هـ) 4 / 84: اوفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى، فكيف يوثق في كتاب (يقصد (مروج الذهب) ) قد عرف بكثرة الكذب)، كما أنه كثيرًا ما ينقل دون إسناد. (انظر عبد الفتاح محمد وهيبة، جغرافية المسعودي بين النظرية والواقع، الإسكندرية، منشئة المعارف، 1415هـ، 1995م، ص 27) بما يضعف نقله بلا ريب.

في كتابه «المدخل إلى العهد القديم» بقوله: «أوّل وأهم هذه الترجمات المأخوذة من اللغة العبريّة هي التي قام بها سعاديا الجاوون (١١)، وهو رجل يهودي متعلم ومثقف جدّا، كان رئيسًا للمدرسة اليهوديّة في سورا في بابل، ومات عام 942م»(١).

وممّا لا بد من إضافته هنا هو أنّه رغم ظهور ترجمة عربيّة للعهد القديم بعد انتشار الإسلام، إلاّ أنّ هذه الترجمة -وغيرها إن وجدت-لم ترج بين المسلمين في قرون الإسلام الأولى، إلاّ ما قد يمكن أن يستثنى في بلاد أوروبا - في الأندلس-(3).

وقد كان النقل في الكتابات الإسلاميّة عن الكتاب المقدس في تلك القرون أساسًا من الزاد الشفهي غير المباشر<sup>(4)</sup>، كما كانت كتب المؤرّخين الأخباريين «كاليعقوبي» وغيره، تخلط في نقلها عن اليهود بين نصوص الأسفار المقدسة والكتابات المدراشيّة، بما ينفي -كما تقول المستشرقة «حوا لازاروس يافه» «Hava» والكتابات المدراشيّة، بما ينفي تما ترجمة عربيّة رائجة بين المسلمين في تلك الفترة (6).

وتؤكّد الحقيقة التاريخيّة الاستقرائيّة السالفة عسر التعامل مع النصوص الكتابيّة لما كانت بأيدي أهل الكتاب، وإن كانت بلغة العرب ...، فكيف يفترض أن تتاح بين يدي رسول الله ﷺ ليأخذ منها ويذر بيسر، لما لم يكن لها وجود في اللسان العربي!؟

<sup>(1)</sup> هو نفسه (سعديا الفيومي).

<sup>(2)</sup> صموئيل يوسف خليل، المدخل إلى العهد القديم، القاهرة: دار الثقافة، 2005م، ط2، ص68.

<sup>(3)</sup> وجود ترجمة عربيّة للعهد القديم زمن «ابن حزم» في الأندلس لا يزال محلّ جدل بين النقاد لغياب الدليل المباشر والحاسم Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds, medieval Islam and Bible لصالح مذهب الإثبات أو النفي. (انظر criticism, pp.124). وقد ذهب بعض النقاد إلى أنّ «ابن حزم» قد اعتمد ترجمة عربيّة من اللاتينيّة عرّبت في القرن العاشر على يد «Ishaq ibn Balask» (انظر Press, 2002, p.155).

<sup>(4)</sup> لعل الإمام «ابن جرير الطبري» يعد من أهم الأمثلة في هذا الباب، فقد أكثر من النقل عن أهل الكتاب، لكنه كان في القليل النادر يوافق النص الحرفي للعهد القديم. ومن الملاحظ أنّ المهتدي «علي بن ربن الطبري» في القرن التاسع ميلاديًا، وإن تميّز بالحرفية في كتابه «الدين والدولة» إلا أنّه –على ما تدلّ عليه القرائن الداخليّة – كان يستعمل ترجمة سريانيّة لا عربية. (انظر (Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds, medieval Islam and Bible criticism, pp.112-113).

<sup>(5)</sup> حوا لازاروس يافه: إحدى أهم من عملن في الحقل الاستشراقي من (الإسرائيليين) اليوم. حاصلة على جائزة (إسرائيل)للتاريخ. توفيت منذ فترة قصيرة.

<sup>(6)</sup> انظر المصدر السابق، ص 114.

### الفرع الثاني: الترجمة العربيّة للعهد الجديد

قال الباحث النصراني المحافظ الشهير، والذي شغل منصب مدير المتحف البريطاني، «فردريك ج. كنيون» «Frederick G. Kenyon»، عند سرده للترجمات المتاحة للعهد الجديد: «عدة ترجمات عربية يُعلم وجودها (اليوم)، بعضها ترجمات عن اليونانية، وبعضها عن السريانية، وبعضها عن القبطية، في حين أن ترجمات أخرى هي مراجعات قامت على بعض (تراجم) اللغات السابقة أو كلّها، لا ترجع أيّ منها إلى ما قبل القرن السابع، وربما لا توجد واحدة في ذاك الزمن المبكّر»(1).

وقد عدّد «بروس متزغر» في دراسته المعنونة بـ: «ترجمات عربيّة مبكّرة للعهد الجديد» «Early Arabic Versions of the New Testament» الشخصيات التي نسب إليها القيام بأوّل تعريب لنصّ العهد الجديد:

1 - زعم «ميخائيل السرياني» (توفي سنة 1199م) في تاريخه أنّ «الأمير العربي» «عمرو» ابن الصحابي «سعد بن أبي الوقاص» (رضي الله عنه) قد طلب من البطريرك اليعقوبي «يوحنا» أن يعرّب الأناجيل من السريانيّة إلى العربيّة، على أن يحدّف المواضع التي تشير إلى ألوهيّة المسيح والصلب والتعميد، ونظرًا لإصرار البطريرك «يوحنا» على رفض حذف ما طلب منه من نصوص الأناجيل؛ فقد تمّت الترجمة على يد مجموعة من الأساقفة، دون إقصاء أيّ من النصوص (2).

2 - قام الأسقف الإسباني «يوحنا الإشبيلي» «John of Seville» في بداية القرن الثامن بترجمة الأناجيل من لاتينيّة الفولجات إلى العربيّة (3).

<sup>&</sup>quot;Several Arabic versions are known to exist, some being translations from the Greek, some from (1) Syriac, and some from Coptic, while others are revisions based upon some or all of these. None is earlier than the seventh century, perhaps none so early." (Frederick G. Kenyon, Our Bible and The Ancient Manuscripts, London: Eyre and Spottiswoode, 1898, 3rd edition, p. 65)

See Bruce Metzger, 'Early Arabic Versions of the New Testament,' in Matthew Black and William A. (2) Smalley, eds. On Language, Culture, and Religion: In Honor of Eugene A. Nida, Paris: Miton, 1974, p.158

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق، ص 159.

3 - جاء في كتاب «الفهرست» «لابن النديم» -ألّف سنة 987م- قوله: إنّ رجلًا اسمه «أحمد بن عبد الله بن سلام» مولى الخليفة «هارون الرشيد» قد عرّب التوراة والإنجيل<sup>(1)</sup>.

# الفرع الثالث: تقويم (2) هذا التراث

دقة المصادر المحال إليها لمعرفة أوّل ترجمة عربية للعهد الجديد، وكثرتها، يُلزماننا أن نبحث الأمر عن كثب، مع النظر في لوازم ذلك أوّلًا..

- 1 كل هذا التراث يرد الترجمات العربية إلى ما بعد ظهور الإسلام، ويثبت بذلك غياب دليل تاريخي على وجود ترجمة عربية سابقة للبعثة النبوية.
- 2 -سواء صحّ هذا التراث أو بعضه، فإنّ فيه دلالة قوّية على غياب دلائل مسندة -ولو ضعيفة على ردّ الأمر إلى ما قبل البعثة النبويّة الشريفة.
- 3 لا نجد أثرًا لما زعمه «ميخائيل السرياني» في المؤلّفات العربيّة والإسلاميّة، رغم أهميّته، ولعلّه أراد من خلال هذه القصّة تمجيد هذا البطريرك أنّه رفض التنازل عن ولائه للأسفار المقدّسة، رغم أنه كان يعيش تحت سلطان المسلمين.

القصّة تحمل نكارة بارزة في متنها بدعواها أنّ أميرًا عربيًا في التاريخ الإسلامي المبكّر قد طلب تعريب الأناجيل. وأوجه النكارة هي:

- غياب الحاجة الدينية لذلك.
- مخالفة ذلك للشرع الذي منع من النظر في كتب أهل الكتاب لغير نقضها، وإثبات دلالة بعض ما فيها على ربّانيّة الإسلام<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن النديم، الفهرست، بيروت: دار المعارف، د. ت، ص 32 – 33.

<sup>(2)</sup> يكتبها البعض (تقييم)، وهو خطأ!.

<sup>(3)</sup> قال «البهوتي» في اكشاف القناع» (بيروت: دار الفكر، 1402هـ، 1 / 434): اولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب ...، ولا النظر في كتب أهل البدع، ولا النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل، ولا روايتها، لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد»، وقد نصّ أهل العلم على إباحة النظر في هذه الكتب لنقضها، لا للاستدلال بها!

حاجة هذا (الأمير) إلى ترجمة محذوفة الإشارات إلى ألوهية المسيح والصلب والتعميد لا تملك مبررًا تاريخيًا أو دينيًا أو منطقيًا، فالمسلمون لا يرون حجية الأناجيل، ويؤمنون -ديانة-بتحريفها، فلم يُحتاج إلى تعديل ما ليس بحجّة؟! وممّا يؤكد بطلان قصّة «ميخائيل السرياني» الذي عاش في القرن الثاني عشر، أنّه قد جاء في كتاب تاريخ سرياني يعود إلى القرن الثامن أنّ لقاءً جمع قائدًا مسلمًا اسمه «عمرو» والبطريرك اليعقوبي «يوحنا الأول»، عرض فيه الطرف المسلم تساؤلاته حول مضمون الإنجيلط(1).

وليس في هذه الوثيقة إشارة إلى الطلب الغريب الذي نسب لاحقًا إلى القائد «عمرو»، ولا شك أنه حرى بالمؤرخين أن يشيروا إلى طلب هذا القائد تعريب الإنجيل؛ لقيمة هذه الواقعة ودلالاتها، وهو ما لم يكن؛ وفي ذلك دلالة على أنّها لم تقع!

ويرى «لويس لوبلوا» «Louis Leblois» أنّ هذه القصّة ما هي إلا خرافة (légende)، وأكّد أنّه لم تكن هناك ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن الرسول ﷺ (٢٠٠٠)، ووافقه «ترمنغهام» «Trimingham» (قل يمكن أن نمنح غير القليل من الثقة لهذه القصة» (٩٠)، كما أثار الناقد «جورج غراف» «Georg Graf» عددًا من الاعتراضات الأخرى على تاريخيّتها (٥٠).

See M. J. Nau, 'Un colloque du patriarche Jean avec l'émir des agaréens et faits divers des années (1) 712 a716,' in Journal Asiatique 11th Series, 5 (1915), pp.225-279 (Quoted by, Sidney H Griffith, 'The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its Appearance In The First Abbasid Century,' in Oriens Christianus, 1985 Volume 69, p. 135).

See "Il est certain qu'il n'existait point de traduction arabe de la Bible au temps de Mohammed" Louis (2) Leblois, Les Bibles et les Initiateurs Religieux de L'Humanite, IV.207, Paris, Librairie Fischbacher, 1888.

 <sup>(3)</sup> جون سبنسر ترمنغهام John Spencer Trimingham: أستاذ اللاهوت في مدرسة الشرق الأدنى ببيروت. كانت له عناية بدراسة الإسلام في إفريقيا.

<sup>&</sup>quot;Little credence can be given to this story" Trimingham, Arabs, p.225 (Quoted by, Yoel Natan, Moon-o- (4) Theism: Religion of a War and Moon God Prophet, Yoel Natan, 2006, 1/595).

See Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Studi e testi 118, Citta del Vaticano, (5) p.35.

4 – اختلف النقاد في أمر ترجمة الأسقف «يوحنا»؛ إذ تذكر عامة المراجع أنّ هذا الأسقف قد عاش في القرن الثامن ميلادي سنة 737م، تبعًا لما نقله المؤرخ الإسباني «ماريانا» «Mariana»، في حين ذهب «Simonet» و «Tisserant» إلى أنّ «يوحنا» المذكور قد عاش في القرن التاسع (۱) ، أمّا «جيلدمايستر» «Gildemeister» (يوحنا» المذكور قد عاش في القرن العاشر (2). كما أنّ أوّل من نقد قرّر أنّ الأسقف «يوحنا» المعروف قد عاش في القرن العاشر (2). كما أنّ أوّل من تحدّث عن قصّة هذه الترجمة هو أسقف تولندو «Rodrigo Ximenes» (توفي: 1237م) الذي عاش أثناء حكم «ألفونصو الثامن»، وقال إنّ العرب كانوا يسمون «يوحنا» هذا بـ«سعيد المطران»، ثم كرّر هذا الزعم في كتاب «Primera يسمون «يوحنا» أثناء حكم «ألفونصو العاشر»، وهو ما ردّده أيضًا وبصورة أوسع «ماريانا» في القرن السادس عشر (3).

يكشف الفارق الزمني بين القصّة المدّعاة وزمن ذكرها، رخاوة الإسناد بل هشاشته. وممّا يضاف في هذا الشأن أنّ أقدم ترجمة عربيّة متاحة في الأندلس تعود إلى القرن العاشر، وتضمّ الأناجيل الأربعة والمزامير<sup>(4)</sup>.

5 - لا يُعلم متابع «لابن النديم» في قوله، من غير طريقه، وهو ما يضعف شهادته بصورة كبيرة، والكلام الذي نقله فيه مبالغة: «قرأت في كتاب وقع إلي قديم النسخ يشبه أن يكون من خزانة المأمون، ذكر ناقله فيه أسماء الصحف، وعددها، والكتب المنزلة ومبلغها، وأكثر الحشوية والعوام يصدقون به ويعتقدونه، فذكرت منه ما تعلق بكتابي هذا، وهذه حكاية ما يحتاج إليه منه على لفظ الكتاب: «قال أحمد بن عبد الله بن سلام مولى أمير المؤمنين هارون -أحسبه الرشيد- ترجمت هذا

See Maria Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin and Michael Anthony Sells, eds. The Literature of (1) Al-Andalus, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p.423.

See William Smith, ed. A Dictionary of the Bible, London, John Murray, 1893, 3/1615. (2)

See Maria Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin and Michael Anthony Sells, eds. The Literature of (3) Al-Andalus, p.423.

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق، ص 423.

الكتاب من كتاب الحنفاء وهم الصابيون الإبراهيمية الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام، وحملوا عنه الصحف التي أنزلها الله عليه، وهو كتاب فيه طول، إلا أني اختصرت منه ما لا بد منه؛ ليعرف به سبب ما ذكرت من اختلافهم وتفرقهم، وأدخلت فيه ما يحتاج إليه من الحجة في ذلك من القرآن والآثار التي جاءت عن الرسول عليه وعن أصحابه، وعن من أسلم من أهل الكتاب، منهم عبد الله بن سلام، ويامين بن يامين، ووهب بن منبه، وكعب الأحبار، وابن التيهان، وبحيرا الراهب.

قال أحمد بن عبد الله بن سلام: «ترجمت صدر هذا الكتاب والصحف والتوراة والإنجيل، وكتب الأنبياء والتلامذة، من لغة العبرانية واليونانية والصابية -وهي لغة أهل كل كتاب-، إلى لغة العربية حرفًا حرفًا، ولم أبتغ في ذلك تحسين لفظ ولا تزيينه مخافة التحريف...»(1).

إنّ ضياع هذا العلم الضخم الناتج عن جهد علمي هائل في تلك الفترة المبكّرة، وغياب كلّ ذكر له -حتى لاسمه - في غير هذا الكتاب المغمور الذي نقل عنه صاحب «الفهرست»؛ لمن الأمور التي تلقي بظلال قاتمة من الشك على صدق هذه الدعوى، كما أنّ الحديث عن أتباع نبي الله «إبراهيم» عليه السلام وأسفارهم المقدّسة، هو أمر يجمع بين الإبهام المريب والغرابة، خاصة أنّ المسمّى «أحمد بن عبد الله بن سلام» لم يكن يذكر أمرًا عارضًا قد يحدث فيه التباس عفوي، وإنّما كان يتحدّث عن أسفار ضخمة قام هو نفسه بتعريبها! وزاد عدد من النقاد في إضعاف هذه الشهادة بإظهار شكّهم بمعرفة هذا الرجل باليهوديّة واللغة العبريّة من خلال ما ذكره عن منهجه في التباحيمة أنّ.

وممّا يزيد القول بوجود ترجمة عربيّة للعهد الجديد زمن البعثة النبويّة نكارة، أنّ

<sup>(1)</sup> ابن النديم، الفهرست، ص 32 - 33.

See Meira Polliack, The Karaite Tradition of Arabic Bible Translation, p.18. (2)

الترجمات العربيّة الأقدم المتاحة، فيها ركاكة وسوء تعبير باللسان العربي – رغم أنّها صادرة عن نفس الدوائر الكنسيّة التي كتبت في الجدل الديني ضد الإسلام بأسلوب عربيّة، (1) عربي بليغ – حتّى إنّ الناقد «بلو» «Blau» يرى أنّه من العسير القول إنها تراجم عربيّة، (1) ولا ريب أنّ ذاك يعود للنقل الحرفي عن مخطوطات يونانيّة وسريانيّة، وغياب ترجمة أو ترجمات عربية قديمة، تصل إلى عصر البعثة النبويّة.

ومن الملاحظات الأخرى الهامة التي تؤكّد النقطة السابقة، ما لاحظه الناقد «بومستارك» «Baumstark»، و «ابن ربن الطبري»، و «الجاحظ»، و «ابن ربن الطبري»، – وقد عاشوا في القرن التاسع ميلاديًا – قد اقتبسوا نصوصًا من الأناجيل، باللغة العربيّة؛ ممّا أظهر أنّ أصل هذه الاقتباسات نصوصٌ أصلها سرياني، وهو ما يَظهر بأدلّة جوهريّة في هذه الاقتباسات ذاتها، ومنها تضمنّها كلمات سريانيّة (ق. وفي ذلك دلالة على غياب جذر عربي للترجمات العربيّة التي وجدت بعد انتشار الإسلام.

ويزداد الأمر وضوحًا من خلال ما يخبرنا به الناقد «بول دو لاجارد» «Paul de» ويزداد الأمر وضوحًا من خلال ما يخبرنا به الناقد «بول دو لاجارد» «Lagarde (Lagarde) من أنّ عدد الترجمات العربيّة للأناجيل أكثر مما يرغب فيه طلبة اللاهوت(!)، فهي ترجمات متنوّعة إلى درجة مزعجة جدّا، وذاك ناتج عن تعدد مصادرها، حتّى إن بعض الترجمات يعتمد جزء منها على أصل سرياني، وجزء آخر على أصل قبطي، وثالث على أصل يوناني. وكان الناقد «جراف» (Graf) قد عمّق تأكيد هذه الحقيقة من خلال تصنيفه للترجمات العربيّة (6).

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق، ص 5.

<sup>(2)</sup> أنتون بومستارك (1800م - 1876 م) : عالم فيلولوجي ألماني.

See Anton Baumstark, Arabische Ubersetzung, p.169 (Quoted by, Arthur Vööbus, Early Versions of the (3) New Testament: Manuscript Studies, pp.276-277).

<sup>(4)</sup> بول دو لاجارد (1827م- 1891م): مستشرق وناقد كتابي ألماني.

<sup>(5)</sup> جورج جراف (1875م-1955م): مستشرق ألماني. من أهم النقّاد الذين درسوا الشرق النصراني.

See Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament: Manuscript Studies, pp.287-288. (6)

وأشار «سدني هـ جريف» «Sidney H. Griffith» (1) إلى ملحظ علمي آخر له دلالة عظيمة على تأخر تأريخ أقدم الترجمات إلى ما بعد البعثة النبويّة؛ إذ كشف أنّ أقدم الترجمات العربيّة المتاحة لكتب العهد الجديد ظاهرة الصلة بمؤلفات الدفاعيين النصارى المؤلفة باللغة العربية –خاصة كتابات «ثيودور أبي قرة»(2) ... وهو ما يعني أن كلّ هذه الكتب هي إفراز زمن واحد(3).

كلّ ذلك يكشف أنّ بذرة الترجمات العربيّة للعهد الجديد التي ظهرت في العصر الإسلامي، لم تنبت في أرض عربيّة، وإنما قد أُخذت فسيلة من بيئة أعجميّة اللسان. النتيجة: إنّ الباحث لا يمكنه أن يستخرج من المستندات التاريخيّة دليلًا على سبق الترجمة العربيّة للعهد الجديد، للبعثة النبويّة، فالدلائل المتاحة كلّها متأخّرة عن ذلك، وليس أمام المستقصي إلاّ أن يقبل ما ورد فيها، أو أن يردّها، ليتأخّر بذلك الزمن المقترح لظهور هذه الترجمة.

وممّا يلفت الانتباه، إقرار عدد من خصوم الإسلام غياب ترجمة عربيّة للعهد الجديد حتّى القرن السابع؛ ومن هؤلاء «تسديل» الذي يعتبر أشهر من كتب في زعم الاقتباس، إذ قد قال في كتابه «المصادر الأصليّة للقرآن» « Of The Qur'an»: «يبدو أنّه لا توجد حجّة مُرضِيّة على وجود ترجمة عربيّة للعهد الجديد في زمن محمد». «Of There seems to be no satisfactory proof that an Arabic»: ((\*))

<sup>(1)</sup> سدني غريفث: يعمل الآن أستاذًا في قسم اللغات الساميّة والمصريّة وآدابها في الجامعة الكاثوليكيّة في أمريكا. هو اليوم أهم كاتب متخصص في الردود النصرانيّة -السريانيّة والعربيّة- المبكّرة على الإسلام، وله في ذلك كتب ومقالات كثيرة.

<sup>(2)</sup> ثيودور أبو قرة (750م- 825م): أسقف حران. لأهوتي نصراني على مذهب الملكّانية. كان كثير التأليف في الرد على الإسلام واليهوديّة وغيرهما.

See Sidney H Griffith, 'The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its Appearance In The First Abbasid (3) Century,' in Oriens Christianus, 1985 Volume 69, p. 134.

St. Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, London: Society For The Promotion Of Christian (4) Knowledge, 1911, p. 140

#### المطلب الثالث: شهادة مخطوطات الكتاب المقدس

بعد أن ثبت بالاستقصاء التاريخي أنّ السجلات التاريخيّة تنكر وجود ترجمة عربيّة للكتاب المقدّس قبل البعثة النبويّة، علينا أن ننظر في محفوظاتنا من مخطوطات العهدين القديم والجديد، وحكم علماء الخطاطة (Palaeography) والنقد النصّي على زمن نسخها، وطبيعة أصالة هذه الترجمات؛ أي هل هي مستنسخة من ترجمات عربيّة سابقة، أم أنها ترجمات حديثة عن أصول غير عربيّة؛ إذ إنّ ثبوت الاحتمال الأوّل يردّ تاريخ الترجمة العربيّة إلى ما قبل تاريخ النسخ المتاحة.

## الفرع الأول: مخطوطات العهد القديم

رغم اهتمام النقّاد بحصر مخطوطات العهد القديم في لغتها العبريّة وترجماتها القديمة، إلاّ أنّ رصيد الترجمات العربيّة كان شديد الضعف رغم أنّ اليهود قد عاشوا أفضل مراحل تاريخهم العلمي في أحضان الدولة الإسلاميّة التي تأسّست زمن البعثة النبويّة، حيث أنشؤوا أكبر مدارسهم، وظهرت فيهم حماسة كبيرة للتأليف الديني.

وقد اتفقت المراجع العلمية الأكاديمية الكبرى على أنّ ترجمة «سعديا الفيومي» هي أقدم ترجمة عربية متاحة اليوم، ولا يذكر لنا التاريخ اليهودي المشرقي ترجمة قبلها، ومما يثير الانتباه أنّ يؤكد النقّاد أنّ ترجمة «سعديا» ليست نسخًا لترجمة عربية أخرى، ولا تنقيحًا لسلف عربي؛ وإنّما هي ترجمة مباشرة عن العبريّة (1)، كما أنّ أقدم أسفار العهد القديم الأخرى مترجمة مباشرة عن السريانيّة واليونانيّة وبقيّة الترجمات الأخرى (2).

Ernst Würthwein, The Text Of The Old Testament, 1995, Tr. Erroll F. Rhodes, Michigan, William B (1) Eerdmans Publishing Company, p. 104.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

ومن الملاحظات الهامة حول ترجمة «سعديا» أنّها كانت باللغة العربيّة لكن بالحرف العبري، وقد انتشرت على تلك الصورة، وإن كانت ظهرت أيضًا بصورة أقل بالحرف العربي<sup>(1)</sup>؛ وفي ذلك بيان لانحسار المعارف الكتابيّة في حدود أهلها، وما يحتاجه انتقالها إلى غيرهم من وقت بطىء وجهد طويل.

إنّ ترجمة «سعديا» وما تلاها، ليست إلا استجابة لظهور حاجة طارئة في اللسان العربي الذي تبنّاه اليهود في البلاد العربيّة؛ وفي هذا يقول «إرنست فرذفين» «Würthwein في كتابه الحجّة في الدراسات الأكاديميّة «نصّ العهد القديم» «Würthwein» في كتابه الحجّة في الدراسات الأكاديميّة بنصّ العهد القديم» «Of The Old Testament»: «مع انتصار الإسلام انتشرت اللغة العربيّة بصورة واسعة، وأصبحت بالنسبة لليهود والمسيحيين في البلاد المفتوحة لغة الحياة اليوميّة، وقد أدّى هذا الأمر إلى بروز الحاجة إلى ترجمات عربيّة للكتاب المقدّس»(2).

### الفرع الثاني: مخطوطات العهد الجديد

قال «ف. س. بوركت» «F. C. Burkitt» في مقاله عن الترجمة العربيّة للعهد الجديد ضمن المعجم الكتابي «Dictionary of the Bible»: "إنّه من المرجوح بجد أن يكون أي تأليف أدبي مسيحي عربي يعود في قدمه إلى زمن محمد. كان هناك مسيحيون في المملكة العربيّة للغساسنة، شرق دمشق، وفي نجران جنوب البلاد العربيّة، لكن أن نحكم على تطوّر الكنيسة في تلك المناطق من خلال معلوماتنا التاريخيّة الهزيلة جدًا؛ فإننا نقول إنّ اللغة الكنسيّة كانت السريانيّة. لم تظهر الحاجة إلى ترجمات للأسفار المقدّسة بالعربية العاميّة إلاّ بعد نجاح القرآن في تحويل العربيّة إلى لغة أدبيّة، وتحويل غزوات الإسلام أجزاء كبيرة من سوريا ومصر ومصر

See Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds, medieval Islam and Bible criticism, pp.117. (1)

Ernst Würthwein, The Text Of The Old Testament, p. 104. (2)

المسيحيتين إلى مقاطعات متحدّثة باللغة العربيّة»(1).

وقد كشفت آخر الأبحاث الخاصة بالأناجيل العربيّة أنّها تعود في الحقيقة إلى سلسلة من الترجمات ومراجعاتها من اللغات اليونانيّة والسريانيّة (البشيطا) والقبطيّة البحيريّة واللاتينية (عمّا يظهر بجلاء أنّه ليس لهذه الترجمات سند وسلف من ترجمة أو ترجمات عربيّة قديمة (تناسلت) منها الترجمات التالية.

وقد بين «سدني جريف» -بعد أبحاث طويلة -عدم وجود إنجيل عربي زمن البعثة النبويّة؛ فقال: «إنّ أقدم نسخ مؤرخة معروفة للمخطوطات التي تحتوي ترجمات عربيّة للعهد الجديد؛ هي مجموعة دير القديسة كاترين في جبل سيناء، مخطوطة سيناء العربيّة رقم 151 تحتوي على نص ترجمة لرسائل بولس، وأعمال الرسل، والرسائل الكاثوليكيّة، إنّها أقدم مخطوطات مؤرخة للعهد الجديد. البيانات في نهاية هذه المخطوطة تخبرنا أنّ بسر بن السري قام بالتعريب من اللغة السريانيّة في دمشق في شهر رمضان للعام الهجري 253هـ، أي 867م»(د).

وكان «إبرهارد نستل» «Eberhard Nestle» قد قال: «أقدم مخطوطة معروفة هي ربّما مخطوطة في سيناء، كتبت في القرن التاسع، نقّحت منها السيدة جيبسن نصّ الرسالة إلى روما، والرسالة الأولى والثانية إلى كورنثوس، والرسالة إلى غلاطية، والرسالة إلى أفسس 1/1 - 2/9».

F. C. Burkitt, 'Arabic Versions,' in James Hastings, eds. A Dictionary of the Bible, New York: C. Scrib- (1) ner's sons, 1911, 1/136.

See D. C. Parker, An Introduction to the New Testament Manuscripts and their Texts, Cambridge: (2) Cambridge University Press, 2008, p.124.

Sidney H Griffith, 'The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its Appearance In The First Abbasid (3) Century,' in Oriens Christianus, 1985 Volume 69, p. 131-132.

Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek New Testament, New York, (4) Williams and Norgate, 1901, p.143.

وقال قبله «ف. س. بوركت» إنّ مخطوطة «Vat. Ar. 13» – وهي تضم أجزاء من الأناجيل الثلاثة الأولى ورسائل «بولس» – هي الأقدم (١)، ورغم أنّه قد نسبها إلى القرن الثامن ميلاديّا، إلاّ أنّه يبدو أنّ هذا التأريخ غير دقيق (٤)، فالعلامات المستدلّ بها لردّ هذه المخطوطة إلى القرن الثامن ضعيفة جدّا؛ فنحن نجد الميم ذات الذيل القصير المائل المشابه للراء، والنون في نهاية الكلمة دون نهاية إلى الأعلى، والباء والتاء المنتهيتين بخط أفقي لا عمودي ... كلّها لها حضور في مخطوطات القرن التاسع والعاشر أيضًا؛ ولذلك لا يعرف لقول «بوركت» ذيوع بين النقاد بعده؛ وقد ردّ هذه المخطوطة إلى القرن التاسع كلّ من «جراف» «Graf» (٥)، و «فووبوس» ردّ هذه المخطوطة إلى القرن التاسع كلّ من «جراف» (Graf» (هنووبوس»)، وغير هم.

ورغم حماسة القس «حكمت قشوع» لرد المخطوطات العربيّة إلى أبكر زمن Sin. Ar. N. F. Parch) :- حسب اجتهاده مكن (٥٠)، إلا أنّه قد رد أقدم مخطوطة -حسب اجتهاده (8,28) (١٤) إلى القرن الثامن أو التاسع ميلاديًا (٩٠).

أما أقدم مخطوطة مؤرّخة (10) متاحة للأناجيل الأربعة؛ فالمشهور أنها مخطوطة

See F. C. Burkitt, 'Arabic versions,' in James Hastings, eds. A Dictionary of the Bible, 1/136. (1)

<sup>(2)</sup> أشار (بوركت) إلى أنّ هذه المخطوطة لم توصف بدقة إلا من طرف (Guidi)! (المصدر السابق).

See Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament: their origin, transmission, and limitations, Oxford: Oxford University Press, 1977, p.261.

See Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament : Manuscript Studies, p.288. (4)

<sup>(5)</sup> ميشال فون إزبروك: أستاذ فيلولوجيا الشرق النصراني في جامعة لودفيج بألمانيا.

See Michel van Esbroeck, 'Les Versions Orientales de la Bible: Une Orienatation Bibliographique,' in (6) Jože Krašovec, ed. Interpretation der Bible, England: Sheffield Academic Press, 1998, p.403.

<sup>(7)</sup> سيأتي بيان هذا الأمر لاحقًا.

<sup>(8)</sup> تمّ تقسيم هذه المخطوطة عند اكتشافها في دير سانت كاترين سنة 1975م إلى مخطوطتين اثنتين متمايزتين خطأ: (Sin. Ar. N. F. Parch 28) و(Sin. Ar. N. F. Parch 28).

See Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (9) manuscript, 1/89.

<sup>(10)</sup> أي عليها تاريخ نسخها.

سيناء العربية 72 (1) وقد جاء في بيانات المخطوطة أنّها من إعداد «اسطافنا الرملي» سنة 83 2هـ، الموافق لسنة 897هـ غير أنّه قد اكتشفت في دير سانت كاترين بسيناء سنة 1975م مجموعة من المخطوطات؛ جاء في نص إحداها – وهي المعروفة باسم (Arabic N. F. Parch 16) – أنّها قد نسخت سنة 859م (3) (4).

. (Sinai Arabic MS 72) (1)

وقد جاء في الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء «رويترز» 25\9\2007 : «القاهرة - يرجح يوسف زيدان مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية أن تكون النسخة «شبه المجهولة» في دير سانت كاترين بسيناء المصرية «أقدم مخطوطة عربية للأناجيل الأربعة المعتمدة» وهي متى ومرقس ولوقا ويوحنا وتعود المخطوطة لعام 284 هجرية».

وقال زيدان لرويترز في مقابلة إنَّ المخطوطة تحمل تاريخ النسخ واسم الناسخ على النحو التالي: «وكتب الخاطئ المسكين الضعيف الأثيم اصطافنا يعرف بالرملي.. وكتب المسكين في أشهر العجم في أول شهر آذار، ويكون من حساب سني العالم على ما تحسبه كنيسة بيت المقدس (القيامة المجيدة) من سنة ست آلاف وثلثمائة وتسعة وثمانين سنة، ومن سني العرب في شهر المحرم من سنة أربع وثمانية ومائين.

وأضاف أن المخطوطة مدونة على الرق (الجلد) بخط كوفي، وعدد رقوقها 119 رقًا، وهي موضوعة في غلاف خشبي منقوش، مكسو بغطاء جلدي مزين برسوم دقيقة، وعلى الرق الأخير وقف نصه قبسم الاب والابن وروح القدس إله واحد يكون هذا الإنجيل المقدس للدير المبارك عمره الله لا يباع ولا يشترى. وكتب بخطه الحقير ميخائيل المذنب غفر الله خطاياه وخطايا من قرأ وقال.. آمين.

الرابط الالكتروني:

http://ara.today.reuters.com/News/newsArticle.aspx?type=internetNews&story-ID=2007-09-25T072013Z\_01\_OLR525464\_RTRIDST\_0\_OEGIN-EG-MANUSCRIPTS-MA4.XML

Sidney H Griffith, 'The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its Appearance In The First Abbasid Century,' in Oriens Christianus, 1985 Volume 69, p.132

<sup>(3)</sup> انظريني ميماريس، كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديثًا بدير سانت كاترين المقدس بطور سيناء، أثينا: الهيئة القومية اليونانية للبحوث، 1985م، ص24 – 25.

<sup>(4)</sup> لا تضم المخطوطة (Arabic N. F. Parch 16) غير نص يوحنا 20 / 16 - 21 / 25. وقد زعم القس «حكمت قشوع» مؤخرًا أنَّ المخطوطة (Arabic N. F. Parch 16) التي تعود إلى سنة 59 هم مكمّلة للمخطوطة (Arabic N. F. Parch 16) التي تعود إلى سنة 59 هم مكمّلة للمخطوطة (Arabic N. F. Parch 16) التي لا تحمل تاريخ نسخها والتي تضم أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا (انظر the Gospels, The Manuscripts and their Families, manuscript, 1/75 (ويبقى أمر صحة الجمع بين المخطوطتين محتاجًا إلى دراسة علميّة مقرونة بأدلتها؛ خاصة أنّ «يني ميماريس» -الذي يعتبر أوّل من عرّف بالمخطوطات المكتشفة سنة م1975 من واقع الزخرفة يمكن القول بأنّ تاريخ المخطوط يرجع إلى القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر». (يني ميماريس، مصدر سابق، ص24).

صورة عن مخطوطة (Arabic N. F. Parch 16) وفيها تاريخ النسخ



# صورة عن مخطوطة

(Arabic N. F. Parch 14)



#### صورة عن مخطوطة سيناء العربية 72

نا سون ولع سلموي سلمون و لم بوز مز د بوز ولد بوبدم روث ، بوبد ولد س م مره اوريا مليو ولدر بعداه "ربعام يوسافاك ولديورام ، بورام و لداوز اوزما ولد بونام بونام ولد اخاز اح و لد ارفيان ، ارفيان و لدمني منسي و لد اخونه عاسيها له دوم بعد مولد از ورماز ورولد صادوق علموة ولدانت وانتمن ولدالبود البود ولد العان والعان ولد منان فسان ولك عِمْود بعقة دو لدبومف رحا مردم الد

صورة عن مخطوطة

Sin. Ar. N. F. Parch 8

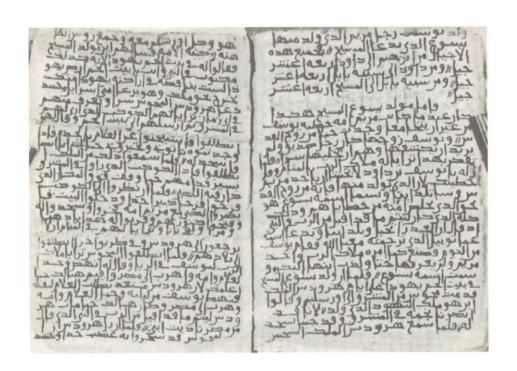

# صورة من مخطوطة سيناء التي نشرتها الناقدة (جيبسن)

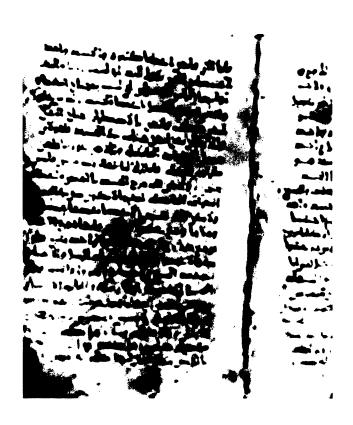

### صورة من مخطوطة Vat. Ar. 13 (مرقس 15/ 6 - 24)

لاحظ مشابهة هذه المخطوطة -من حيث رسم الميم والنون والباء والتاء في نهاية الكلمة -للمخطوطة التالية التي نُسخت سنة 289هـ، 901م

> THARTTACKTYTICOPA II لمواسع اداما الم بالوند فحكوته العبرواحد بقالله وإباكان جهوساموا بحدادا لفقالدو فنلها اب ومعدوا والعدراه العاسانموع واسانت العادموس منمه فلمام عند داد فبلا عب وقال المعون زادا والمسالمودان فلاكر والعالم الاعكما دهولم وتوازعمامالكمه حفله انعضون العماعم الورد وتفونمه ارساله فنلالم الدلم واناه فقال لموثيلاكم انصاما المراديين المسوال المراد كون ماك النعير دفعتنيا عدار داد اسعاد فالوال الحلية فلا لموخلاكم اعصالها عمر عمل المداده رصاحا وبداو بعد الورادة فاحد فالأطع ارضعه العرافي كلموويته هوا وو فأكلولمون أماودقه البصوافيرغ معور المضاد وت وانطوره النوصة الدرحمالمساهد عدا الماعد باسرها فالسوه تفام الانجوان وسعود اللامز دوره فيصعود عاد إسه قمو بملمون علم و تقولون الس عليك ملحة اليهود وحمل المصريون منفسه علا د سه و بنولون و و حملو لحد ن عاد کیمو والعدوظم عطما المتمروايد فرعوعنمالاده ليفاليوه فانهواند دوه ليحلوه فعوداد طاحان ماداوهو سمعور العنهرمل المفرمز القرب وهوا بوالا كيدوح وروميس المعاركية الداحله وجوموسوسا المامه واحداجه يدعلت وحددممام فانالنيريما طماحات

المخطوطة المنسوخة سنة 289هـ، 901م، كما هو منصوص عليه من ناسخها (ميخايل الشماس)(1)



 <sup>(1)</sup> اكتشفت هذه المخطوطة حديثًا -سنة 1975م- في دير سيناء، وقد نُقلت هذه الصورة وبياناتها في كتاب: يني ميماريس،
 كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديثًا بدير سانت كاترين المقدس بطور سيناء، ص 145.

وخلص «جريف» إلى أنّ: «كلّ ما يمكن أن يقوله الواحد عن إمكانية وجود ترجمة عربية للإنجيل قبل ظهور الإسلام؛ هو أنّه لم تظهر علامة يقينيّة على هذا الأمر»(1)، وقد نقل «ويليام هنري بنّوك» «William Henry Pinnock» أنّ القول إنّ ترجمة العهد الجديد العربيّة لم تظهر إلاّ بعد ظهور الإسلام، هو قول عامة النقاد في منتصف القرن التاسع عشر (2)، ورغم أنّه قد عدّ «آدم كلارك» استثناء رافضًا لهذا القول، إلاّ أنّ النظر في حجّة «آدم كلارك» من كتبه تظهر أنّ هذا اللاهوتي النصراني قد اعترف صراحة أنّه لا حجة ماديّة لقوله، وليس دليل مذهبه إلاّ أمرًا واحدًا، وهو عجزه عن تفسير علم الرسول على بما جاء من تفاصيل في العهد الجديد، إلاّ أن يكون قد اطّلع على ترجمة عربيّة متاحة بين يديه (3)، وهو كما يظهر دليل (ذوقي) جعل من محلّ النزاع حجّة! ولا زالت الدراسات النقديّة الأكاديميّة لعلماء (النقد النصّي) (Textual Criticism) في الغرب في منأى عن التقاطع مع دعاوى المنصّرين حول وجود ترجمة عربيّة في الغرب في منأى عن التقاطع مع دعاوى المنصّرين حول وجود ترجمة عربيّة سابقة لبعثة الرسول على المنسّرين حول وجود ترجمة عربيّة في الغرب في منأى عن التقاطع مع دعاوى المنصّرين حول وجود ترجمة عربيّة سابقة لبعثة الرسول على المنسّدين حول وجود ترجمة عربيّة منابقة الرسول المنسّدية الرسول المنسّدين عن التقاطع مع دعاوى المنصّرين حول وجود ترجمة عربيّة ويا المنتقة الرسول المنسّدية الرسول المنسّدية الرسول المنسّدية الرسول المنسّدية المنسول المنسّدية الرسول المنسّدية المنسّدية الرسول المنسّدية المنسول المنسّدية الرسول المنسّدية المنسول المنسّدية المنتبة المنسّدية المنابعة المنتبية المنابعة المنتبعة المنسول المنسّدية المنتبعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنتبعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنسرية المنتبعة المنابعة المنابعة

وقد قدّم «جرهارد بورنغ» «Gerhard Bowering» (4) خلاصة آخر الأبحاث الاستشراقية الحديثة في المصادر الكتابيّة للقرآن، بقوله: «لا يوجد دليل على أنّ (محمّدًا) قد اعتمد على مواد أجنبيّة مكتوبة لصياغة القرآن، وحتّى ظهور حجّة على عكس ذلك؛ فعلينا أن نؤيّد القول إنّ المعلومات الشفهيّة كانت هي المرجع المباشر للقرآن» (5)، وهو عين ما قرّرته «موسوعة الإسلام» «Encyclopaedia of Islam» (الاستشراقيّة الشهيرة -في طبعتها الثانية - في ختام حديثها عن الترجمات العربية

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ص 166.

<sup>&#</sup>x27;The Arabic Version is thought by most critics to have been made subsequent to the time of Moham- (2) med' (William Henry Pinnock, An Analysis of New Testament History, Cambridge: J. Hall & Son, 1854, 4th edition, p.19).

See Adam Clark, The New Testament of our Lord and Saviour, Philadelphia: Thomas, Cowperthwait, (3) 1844, p.8.

<sup>(4)</sup> جرهارد بورنغ: أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة (يال) بأمريكا.

Gerhard Bowering, 'Recent Research on the Construction of the Qur'an,' in Gabriel Said Reynolds, (5) ed., The Qur'an in its Historical Context, New York, Routledge, 2007, p. 83.

للأناجيل بقولها: «بإمكاننا أيضًا أن نستنتج مع «جراف» (Geschichte, i, 41) أنّه ليس بالإمكان-في مرحلتنا المعرفيّة اليوم- القول إنّ محمدًا وأتباعه الأوائل كان بوسعهم أن يحصّلوا معرفة مباشرة بالأناجيل باللغة العربيّة»(1)، في متابعة للمستشرق الألماني «جورج جراف» (Georg Graf» في نتيجة بحثه في أضخم عمل علمي في القرن العشرين حول المخطوطات العربيّة للأناجيل ضمن كتابه «تاريخ الأدب العربي المسيحي» (Geschichte der Christlichen Arabishen Literatur).

#### الفرع الثالث: الخلاصة

بعد سبرنا لموضوع احتمال وجود ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن البعثة النبويّة أو قبلها؛ نخلص إلى:

- غياب أيّ دليل مادي مباشر على وجود ترجمة عربيّة للكتاب المقدّس زمن البعثة
   النبويّة؛ وهو ما يشكّل حجّة ملموسة لا يمكن نقضها إلاّ بدليل يوازيها أو يفوقها!
  - غياب أي أثر لترجمة عربية في الموروث الديني والأدبي الجاهلي.
- اعتماد أقدم الترجمات العربية لأسفار الكتاب المقدّس على أصول يونانية
   وسريانية وقبطيّة، يؤكّد غياب ترجمة عربيّة أقدم يستنسخ منها.

### الفرع الرابع: وقفات مع أحدث الدعاوى

نُوقِشَت في جامعة برمنغهام -بريطانيا- سنة 2008م أطروحة دكتوراه تحت إشراف الناقد «دافيدس. باركر» (2) لقسيس لبناني اسمه «حكمت قشوع» (3)، ونشرتها دار «De Gruyter» آخر سنة 2010م، تحت عنوان «الترجمات العربية للأناجيل؛

B. Carra de Vaux, 'Indjil,' in Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, Brill Online. (1)

<sup>(2)</sup> هو من أهم المتخصصين في النقد النصي لكنه لا يُعرف بالتخصص في اللغة العربية، ولا في التاريخ الإسلامي، ولا في تاريخ النصاري العرب!

<sup>(3)</sup> اسمه بالحرف اللاتيني في كتاباته باللغة الإنجليزية: (Hikmat Kachouh).

المخطوطات وعائلاتها» «The Arabic Versions of the Gospels; The Manuscripts المخطوطات وعائلاتها» «and Families »، في أكثر من ألف صفحة (١).

تتبّع القس «قشوع» الدراسات العلميّة التي بحثت تأريخ مخطوطات الترجمات العربية للعهد الجديد ونتائج الدراسات التي تمّت حولها، وسافر إلى عدد من الدول للاطلاع عليها<sup>(2)</sup>، وقام بجمع 210 مخطوطة عربية، إلاّ أنّه لم يجد مخطوطة واحدة تعود إلى ما قبل البعثة النبويّة، أو حتى موازية لها زمنًا ...، غير أنّه ادعى مع ذلك أنّ نصًا واحدًا من نصوص الأناجيل التي جمعها يعود إلى القرن السادس أو بداية القرن السابع؛ فهو إما سابق للبعثة النبويّة، أو معاصر لها، وهو نص مخطوطة (Vat. Ar. 13) التي اعترف هذا الباحث نفسه أنّها تعود إلى القرن التاسع (أنّا فهو إذن يزعم أنّ هذه المخطوطة قد نُسخت في القرن التاسع، لكنّ نصها كان قد نقل إلى العربيّة في القرن السادس أو بداية القرن السابع؛ وهو لذلك يعتبرها تمثّل أقدم وثيقة نصرانيّة عربيّة على الإطلاق! (4)

السؤال هو: ما هي القيمة العلميّة لهذه الدعوى؟ وكيف استطاع القس «قشوع» (القفز) إلى الخلف مسافة زمنية قد تمتد إلى ثلاثة قرون؟! وهل أثبتت هذه الدراسة أنّ زمن الرسول على قد عرف ترجمة عربيّة للأناجيل؟(٥)

أنصب هذا القسيس مباشرة بعد مناقشته هذه الأطروحة عميدًا لكلية اللاهوت المعمدانية العربية في لبنان.

<sup>(2)</sup> جمع مخطوطاته من تسع دول.

See Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (3) manuscript, 1/138.

الإحالة لأطروحة (قشوع) ستكون لمخطوطة الدكتوراه، وقد طبع الكتاب بعد ذلك (Berlin ; New York : De Gruyter, 2012) (4) انظر المصدر السابق، 1 / 135.

رع المعادر و المعادر أي أي أبعاد الله المعادر المعادر

السبب الأول: أحدثت هذه الأطروحة صدى في الساحة العلميّة في الغرب عند المتخصصين في النقد النصي؛ بسبب أنها صادرة في قالب أكاديمي (أطروحة أشرف عليها ناقد علم)، ولحجمها الكبير، ولندرة الكتب المتخصصة في هذا الموضوع؛ إذ جل ما صدر في الفترة الأخيرة كان على شكل مقالات، أو فصول غير مستوعبة للموضوع، ضمن كتب متنوعة الأغراض؛ ولذلك فأنا أتوقع أن تروج دعوى هذا الباحث في المكتبة الغربيّة، وأن تجد لها مكانًا في مؤلفات المستشرقين، إن لم ننقضها بالدليل القاطع والأدلة المتنوعة.

السبب الثاني: نقضنا لدعوى هذا القسيس مؤكد للفكرة التي نسعى لإثباها؛ وهي غياب ترجمة عربيّة للأناجيل قبل الإسلام.

#### نظرات عامة:

يحسن بنا قبل النظر في تفاصيل بحث «قشوع» أن ننظر في ما هو دون ذلك:

- المدى الزمني للبحث: اعترف القس «قشوع» أنّه أعدّ أطروحة الدكتوراه التي قدّمها، في ثلاث سنوات، رغم أنّه قد كتب في موضوع كبير جدًا لا شك أنّه يستوعب-عند الباحثين الجادين- كامل سنوات العمر، بل إنّ هذا الباحث قد أمضى فترات هامة من هذا البحث في السفر إلى عدد كبير من الدول لجمع المخطوطات .. فمتى جمع، ونظر، وحلّل، واستنبط، وكتب، وبيّض، وقبل ذلك رسخت قدمه في أصول علم النقد النصي؟! ولا بد أن ينتبه القارئ إلى أنّ موضوع الأطروحة هو من المواضيع المعقدة و(الميتة) التي يحذر الكثير من النقاد الخوض فيها؛ لأنها تحتاج نقشًا على الصخر الخام. فكيف إذا أضفنا إلى ما سبق الاجتهادات الجديدة (الثورية) الكثيرة لهذا الباحث؟! لا شك أنّ ذلك يدفع القارئ إلى مزيد من الريبة في القيمة العلميّة لهذه الأطروحة!
- أهليّة الباحث: لم يظهر هذا الباحث -الذي يكتب في الأناجيل العربيّة التي نبتت في بيئة عربية إسلاميّة معرفة بتاريخ النصارى العرب، بل ويبدو من بيانات بحثه ومن مراجعه أنّه لا يحمل القدر الأدنى من المعرفة بالدراسات العلميّة عن النصارى السريان<sup>(1)</sup>؛ خاصة الدفاعيين الأوائل منهم، فلم نر أثرًا لدراسات «سيبستيان بروك»، و«سدني جرافث»، وغيرهما في هذا الموضوع، رغم أنّ أهم المخطوطات التي درسها تعود أصولها الأولى إلى النصارى السريان!

بل أزيد وأقول: إنّ هذا الباحث الذي يدرس المخطوطات العربيّة للأناجيل، ضعيف المعرفة باللغة العربيّة نفسها، رغم أنّ عمدة النتيجة التي سينتهي إليها في بحثه أصلها قوله في طبيعة لغة نص المخطوطة؛ ويكفي أن أقدّم لذلك مثالين اثنين:

<sup>(1)</sup> هم أهم من حافظ على التراث النصراني الديني والعلمي في البيئة الإسلاميّة الحادثة.

المثال الأول: كتب ناسخ المخطوطة -التي نسب القس «قشوع» أصلها إلى ما قبل الإسلام- نص متى 23/ 14 هكذا: «بيوت الأتامى». وقد ظن هذا القس أنّ «الأتامى» تصحيف للـ«الأيتامى»، أو «الأرامل»! رغم أنه من الجلي أنها تصحيف لكلمة «الأيامى» فهي تقابل الأصل اليوناني «χηρων»، ولا تحتاج إلى تغيير هيكل الحروف لتدارك خطأ الناسخ؛ لكن لأنّ هذا الباحث يجهل هذه الكلمة-كما يبدو!؛ فقد انتقل إلى غيرها دون مبرر؛ حتى إنه قدّم اختيارين ولم يجعل «الأيامى» ثالثهما، رغم أنها البديل الواضح، بالإضافة إلى أنّ الصواب هو: «الأيتام» لا «الأيتام»!

المثال الثاني: زعم هذا الباحث أن ناسخ ذات المخطوطة قد أخطأ في نسخه نص متى 11/ 28؛ إذ كتب كلمة «الأعدال» في حين أنّه يقصد «الأعتال»؛ لأنّ الكلمة الأصل غير مُعجمة! والصحيح أنّ من معاني كلمة «الأعدال»: «الأثقال التي تُحمل»،كما هو مبثوث في معاجم اللغة!

أمّا معرفة هذا الباحث بالبيئة الإسلاميّة وبالثقافة الإسلامية ... فالخطب فيها أجل!

نظرات تفصيلية:

لا يملك القس «قشوع» دليلاً ماديًا على دعواه أنّ نص المخطوطة (Vat. Ar. 13) يعود إلى القرن السادس أو بداية السابع، وإنّما انطلق من أنّ:

- (1) هذه النسخة ليست هي الأصل المعرّب، وإنما هي نسخة عن الأصل. وهذا أمر لا ننازعه فيه، بدليل أخطاء النسخ التي لا يمكن أن تعزى إلى المعرّب، لكنّ ذلك في ذاته ليس حجّة للقفز قرابة ثلاثة قرون للخلف!
- (2) ادّعى هذا الباحث أنّ المخطوطة الأصل التي انتُسخت منها هذه المخطوطة للصل التي انتُسخت منها هذه المخطوطة للم تكن معجمة (diacritical marks)(1) إلاّ قليلاً.

<sup>(1)</sup> النقط التي تميّز الحروف عن بعضها (الباء عن التاء عن الثاء ...).

(3) ادّعى أنّها كُتبت بلغة غير متأثّرة بالقرآن الكريم، ودالة على بيئة سابقة للإسلام-وهذا هو جوهر الاستدلال-!

لا تضم هذه المخطوطة من الأناجيل غير:

إنجيل متى: لا تنقصه إلا أعداد قليلة.

إنجيل مرقس: يبدأ من 5/ 19.

إنجيل لوقا: الفصول 4 و5 و6 وأعداد من الفصلين 3 و7.

أي إنّنا نفقد تقريبًا نصف فصول الأناجيل الأربعة ..، وبما أنّ القس «قشوع» قد قال إنّ معرّب هذه المخطوطة قد اعتمد على ترجمة البشيطا السريانية، كما استفاد من الترجمات السريانية القديمة؛ فسنقارن نص المخطوطة –أثناء عرضنا أدلتنا– بترجمة البشيطا(1)، وبالمخطوطة الكورتونية (1)؛ المخطوطة الكورتونية (1)؛ والمخطوطة السينائية السريانية (4) من سنقارن نص هذه المخطوطة التي نسخت في القرن التاسع ميلاديًا بمخطوطة سيناء العربيّة 72 التي نسخت في نفس القرن.

وردّنا على دعوى القس «قشوع» هو:

أ-الإعجام:

أخطاء إعجام الحروف في هذه المخطوطة لا تثبت أنّ الأصل قد كتب قبل ظهور الإسلام، أو أثناء البعثة النبويّة؛ وأدلّة ذلك:

<sup>(1)</sup> ترجمة البشيطا: الترجمة الأشهر والأكثر رواجًا للكتاب المقدس السرياني في الكنائس السريانية منذ القرن الخامس.

<sup>(2)</sup> أفرّ البحاثة (سيبستيان بروك) أننا لا نملك غيرهما كشواهد للترجمات السّريانية القديمة للعهد الجديد (Sebastian Brock, The Bible in the Syriac Tradition, New Jersey: Gorgias Press LLC, 2006, p.33 (انظر Sebastian Brock, The Bible in the Syriac Tradition, New Jersey: Gorgias Press LLC, 2006, p.33

<sup>(3)</sup> تعود هذه المخطوطة إلى القرن الخامس ميلاديًا، ولم يكتشف منها غير: متى 1 / 1 - 8 / 22؛ 10 / 32 - 23 / 25؛ مرقس 16 / 17 - 16 / 20؛ لوقا 2 / 48 - 3 / 16؛ 7 / 33 - 24 / 44؛ يوحنا 1 / 1 - 1 / 42؛ 3 / 5 - 8 / 19؛ 41 / 10 - 14 / 12؛ 14 / 15 - 14 / 19؛ 14 / 21 - 14 / 24؛ 14 / 26 - 14 / 29.

 <sup>(4)</sup> تعود هذه المخطوطة إلى القرن الرابع أو الخامس ميلاديًا، وقد اكتشفت في دير سانت كاترين بسيناء، وهي غير المخطوطة السينائية اليونانية المشهورة.

<sup>(5)</sup> النص الذي سنعتمده للبشيطا والمخطوطة الكورتونية والمخطوطة السينائية (والترجمة الهرقلية التي سنحتاجها أحيانًا)؛ هو الوارد في أهم توثيق أكاديمي اليوم، والذي قام به «جورج كيراز» ضمن السلسلة العلمية المشهورة «Comparative Edition of the Syriac Gospels» (1998).

أولًا: أخطاء الإعجام موجودة أيضًا في مخطوطة 72 التي تعود إلى القرن التاسع، وهي وإن كانت أكثر في المخطوطة (Vat. Ar. 13)؛ فلا شك أن سبب ذلك يعود إلى أساب؛ أهمها:

- قلّة حرص الناسخ؛ ودليل ذلك أنّه قد يخطئ في إعجام كلمة في موضع ما من المخطوطة، ثم هو يرسمها بصورة صحيحة في السطر التالي، أو بعد أسطر قليلة!
- جلّ أخطاء النسخ التي مثّل بها القس «قشوع» على هذا الأمر لا تدلّ على خطأ في معرفة موضع النقاط، وإنما هي مرتبطة بالضعف البيّن للناسخ في اللغة العربية؛
   بدلالة أن شكل الكلمة الجديد الذي يحدثه الناسخ، لا معنى له في سياق الجملة؛
   ومن أمثلة ذلك:
  - متى 3/8: «اجعلوا الآن الأثمار التي تواقف؟ (توافق) التوبة».
  - متى 15/12: «لما سمعوا هذه المقالة غضبوا وأفموا؟ (أفحموا) ».
    - متى 16/ 24: «من أراد أن يتبعنى فليفكر؟ (فليكفر) بنفسه»(1).
- مرقس 6/ 9: «لكن ليتيلغوا؟ (لاحظ أنّ هذه الكلمة لا معنى لها، كما أنّ اللام سابقة للعين/ الغين!) بالنعلين».

وقد فسَّر القس «قشوع» سبب اختلاف الرسم أحيانًا بأمور بعيدة لا تستقيم؛ إذ قد علّق على نص متى 7/ 29: «لأنه كان يعلّمهم كالمسلط، وليس مثل الكهنة والأحبار»، بقوله: إنّ كلمة «الكهنة» تعتبر قراءة خاطئة من الناسخ لكلمة «كتبة»، بزعم التشابه بين (التاء والباء) من جهة و(الهاء) في الجهة المقابلة، وهذا بعيد جدًا! ثانيًا: تفسير أخطاء الإعجام بالقول إنّ الأصل لم يكن معجمًا إلاّ قليلاً، لا يستقيم مع إصابة الناسخ في إعجام جل الكلمات.

ثالثًا: وجود نصوص لا إعجام فيها إلاّ قليلاً ثابت في مخطوطات ذات أهميّة دينيّة

 <sup>(1)</sup> الأصل السرياني (ترجمة البشيطا والمخطوطة الكورتونية- نص المخطوطة السينائية مفقود-) يقرأ: «نحصة مجمعه» (نكفور بنفشه) بنفس المعنى العربي المصحّح في المتن.

قصوى عند المسلمين كمخطوطات للقرآن الكريم تعود إلى قرابة قرن بعد البعثة النبويّة، بل إنّ الإعجام لم يستقر نظامه إلاّ في النصف الأول من القرن الهجري الأول، وبقي مع ذلك -كما يقول- «جوندلر» «Gruendler» المتخصص في الخط العربي- «انتقائيًا» في القرن الأول هجريًا (أ)، ونحن نملك اليوم مخطوطات للقرآن الكريم تعود إلى القرنين الثاني والثالث هجريًا ليس فيها من الإعجام إلّا القليل؛ فليس في دعوى أنّ أصل المخطوطة (Vat. Ar. 13) يغلب عليه ترك الإعجام، حجة لرده إلى زمن البعثة النبويّة أو ما قبلها.

رابعًا: ادعى «قشوع» أنّه من الممكن الاستنباط من ذلك أنّ الأصل قد كتب في فترة تمتد من النصف الثاني من القرن السابع، وأضاف بين قوسين «may be even early eighth century» «ربما حتى بداية القرن الثامن» (2)!

قلت: فإذا كان ذلك كذلك؛ فليس في مسألة الإعجام حجّة لردّ أصل نص المخطوطة إلى زمن البعثة النبويّة أو ما قبله!

See Beatrice Gruendler, 'Arabic Script,' in Jane Dammen McAuliffe, eds. Encyclopaedia of the (1) Qur'an, Leiden: Brill, 2001, 1/139.

Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (2) manuscript, 1/163.

### إحدى مخطوطات القرآن الكريم -صنعاء (القرن الثاني)-

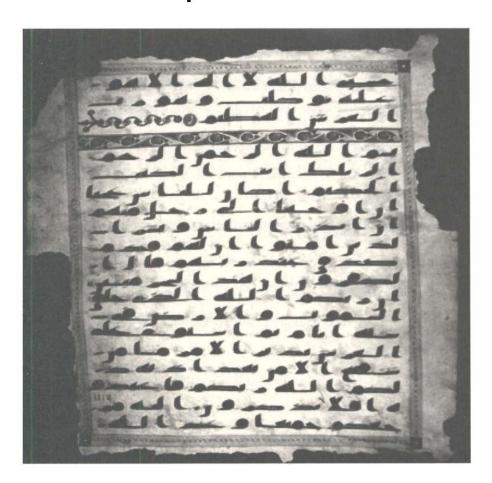

#### ب-المعجم اللغوي لنص المخطوطة:

عمدة ما احتج به القس «قشوع» للتأريخ المبكّر المدعى لنص المخطوطة يكمن في معجمه اللغوي الذي استنبط منه هذا الباحث أنّه يعود إلى القرن السادس، أو بداية القرن السابع، وأنّه قد كتب في منطقة الحيرة في العراق.

ونحن وإن كنّا نعتقد أنّ نسبة نص المخطوطة إلى منطقة الحيرة في العراق يحمل شيئًا من الوجاهة؛ لأنّ الرصيد المعجمي لهذا النص يخالف بصورة ملاحظة نصوص مخطوطات الأناجيل التي عُرّبت في فلسطين، إلا أنّنا نردّ مع ذلك التأريخ المبكّر لنص المخطوطة..، ولنا في هذا السياق وقفات:

وقفة أولى: من الممكن تفسير الاختلاف المعجمي بين هذه المخطوطة وعامة المخطوطات الأخرى بأمرين: اختلاف مكان التعريب (الشام/ مصر/ العراق)، واختلاف الأصل المترجم عنه؛ فمخطوطتنا معرّبة عن السريانية، أمّا المخطوطة 72 مثلاً فهي معرّبة عن اليونانية كما هو ظاهر ومعترف به من القس «قشوع»، فلا داعي إذن للزعم بوجود فاصل زمني كبير بين أصل كل من الترجمتين القديمتين! وقفة ثانية: الأثر الإسلامي: هذه النقطة هي الأهم، وهي أوضح المسالك التي

تثبت وجود أثر إسلامي على الترجمة بما يؤكد أنها قد حُررت بعد الإسلام، أو تثبت غياب آثار هذا التأثير بما يخرج هذه الآلية من رد الترجمة إلى العصر الإسلامي.

من الملاحظ هنا أنّ القس «قشوع» قد انتبه إلى أصل هذه الآلية، فقد عقد مبحثًا بعنوان: « Qur'anic Influence?» «تأثير قرآني؟» لغرض النظر في إمكانيّة أن يكون القرآن الكريم قد أثّر في المعجم اللغوي لنص المخطوطة، ولنا على منهج القس هنا ملاحظات:

الملاحظة الأولى: التأثير القرآني على الترجمات العربية الأولى التي صيغت في القرون الهجرية الأولى ضعيف (عامة)؛ وبالتالي فليس بالإمكان بناء نتائج صلبة إذا كانت هذه الترجمة على المنهج العام بتنائيها عن لغة القرآن الكريم! وقد ذكر القس «قشوع» نفسه أنه يوافق من قال من الباحثين إنه لا يتصوّر الواحد أن يجد في نصوص الأناجيل «لغة عربية خاصة بالمسيحيين»!(1)

See Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (1) manuscript, 1/16

الملاحظة الثانية: ضيّق القس «قشوع» واسعًا عندما تحدّث عن (التأثير القرآني)؛ إذ الأولى أن يتحدّث عن التأثير الإسلامي عامة، والتأثير العربي الإسلامي خاصة على لغة هذا الإنجيل؛ إذ إنّ الغرض الأساسي من هذا المسلك هو البحث من خلال الألفاظ وخلفياتها عن زمن الصياغة؛ وبالتالي فالأصل أن تُوسّع دائرة النظر لتشمل كامل العناصر المميّزة للبيئة الإسلاميّة؛ وهي أساسًا: القرآن الكريم، والسنة النبويّة، والعقيدة الإسلاميّة، والفقه الإسلامي، والأدب العربي بعد الإسلام، والبيئة السياسية والاقتصادية ... وسننحو نحو هذا المسلك في النظر لعلنا نكتشف من ألفاظ هذه الترجمة وتراكيبها اللغويّة انعكاسًا للبيئة الإسلاميّة.

الملاحظة الثالثة: درس القس «قشوع» في هذا المبحث سبعة ألفاظ فقط:

(1) «عهد» (يشوع) بمعنى «يسوع» - (2) «هلمعنه» (تلميدا) بمعنى «تلاميذ» - (3) «مهده» (يوحنا (المعمدان)» - (4) «مهد» (إليا) أي النبي «إلياس» عليه السلام - (5) «مهد» (يَونان) بمعنى النبي «يونس» عليه السلام - (5) «مهد» (ناموسا) أي «الفريسيون» - (7) «مهده» (ناموسا) أي «الناموس» التشريعي. وقد استنبط منها غير دلالاتها المنطقية كما سيأتي تفصيله لاحقًا.

الملاحظة الرابعة: خلص القس «قشوع» في آخر هذا المبحث إلى أنّ الجماعة التي عُرِّب لها نص هذه المخطوطة ما كانت قد ألفت اللغة السريانيّة ولا اليونانيّة! وهذا زعم عريض ومغال في نكارته؛ لأنّه:

أ- لم يُثبت بأي دليل مادي أنّ النصارى العرب كانوا مستقلين لغويًا في النواحي العباديّة عن اللغات الأعجميّة الأرسخ منها صلة بالأسفار المقدسة؛ كاليونانية، والسريانية، والقبطية، واللاتينية، كما أنهم كانوا من الناحية السياسيّة أتباعًا لأصحاب هذه اللغات<sup>(1)</sup>، علمًا أنّ لغة العهد الجديد يسيطر عليها (الاصطلاح الديني) بما يمنع من عزلها عن أصولها اليونانية، أو ترجماتها العريقة.

<sup>(1)</sup> انظر في الجرد الجغرافي-السياسي للنصارى العرب عند البعثة النبويّة وقبلها؛ سلوى بالحاج صالح، المسيحيّة العربية وتطوراتها؛ من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، بيروت: دار الطليعة، 1998م، ط2، ص 15 – 101، 127 – 141 (على ما في الكتاب من ضعف في التحليل والنظر) -وهي أطروحة دكتوراه تحت إشراف «هشام جعيط»!-.

ب- كان نصارى (الحيرة) الذين ينسب إليهم هذا الباحث هذه الترجمة العربية، وثيقي الصلة باللسان السرياني، وفك علاقتهم بهذه اللغة لا يقوم له دليل، كما أنّ (الحيرة) كانت مركز النصرانيّة في العراق منذ القرن الخامس، وكانت فيها النصرانيّة منظمة ومتعددة الألوان العقديّة، وقد كان العرب النصارى فيها من قبائل مختلفة وهو ما يحول دون اتفاقهم على الجهل بألفاظ استقرّت في الثقافة الدينية الشعبيّة على صورة مطّردة (۱).

نظرًا لقصور منهج القس «قشوع» في استنطاق (لغة) هذه الترجمة؛ فسنوسّع نحن دائرة النظر –على المنهج الذي سبق بيانه–(2).. وسيفاجأ القارئ –كما فوجئنا– بأنّ نص هذه المخطوطة مفصح بجلاء عن إسلاميّة عصره، وأستبعد أن تكون هناك مخطوطة عربية من العصور الإسلامية الأولى قد كتبت بهذه اللغة التي تعلن جهارًا عن بيئة إسلاميّة اللسان ... بل أقول: إنه يبدو أن من عرّب هذا النص هو من كبراء أهل الذمة العاملين عند الخلفاء والمختلطين بخاصة المسلمين من أهل العلم والسياسة .. وهنا ننقل شواهد ذلك من خلال (كلمات) دالة على أنّ نص هذه المخطوطة قد كتب بعد نزول القرآن الكريم، معتمدين على شروط هي:

- أن تكون من الكلمات المتميِّزة بانتمائها إلى المعجم الإسلامي الديني والسياسي.
- ألا يكون لها مبرر من الترجمات السريانية -وهي التي كتبت بلسان سامي يوافق في كثير من الأحيان اللسان العربي في هيكل الكلمات-؛ وذاك يظهر أساسًا في تبديل معاني الألفاظ بصورة لا يستسيغها الأصل المترجم منه، أو بزيادة مقحمة على النص.

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق، ص53 - 59.

<sup>(2)</sup> سندرس الجزء الخاص بالأناجيل دون الرسائل؛ لسبين: أ- أن هذا الباحث لم ينقل لنا نص الرسائل. ب-زعم أن الرسائل قد عُرّبت في القرن الثامن من طرف معرّبين غير الذين عرّبوا الأناجيل!

- أن تكون هذه الكلمات مع ذلك غير موجودة أو غير شائعة في المخطوطات العربيّة الأخرى؛ بما يؤكد أنّ إقحامها ناتج عن سلطان البيئة الإسلامية. وهذا شرط التزمناه في كثير من النماذج الآتية وليس كلّها<sup>(۱)</sup>، ونحن ندلّل عليه بمقارنة نص هذه المخطوطة بنص واحدة من أقدم المخطوطات، وهي مخطوطة سيناء العربية 72.
- 1 (الله) اسم الجلالة: استعمل معرّب هذا النص اسم الجلالة (الله) عند حديثه عن الربّ جل وعلا، ولئن كان قد شارك في ذلك جميع المخطوطات العربية المتاحة -بما فيها مخطوطة سيناء العربيّة 72 إلاّ أنّ ذلك في ذاته يرجّح كفة إسلاميّة بيئة هذا النص، حيث يعتبر هذا اللفظ هو (الاسم العَلَم) للربّ جل وعلا، ومن المستبعد ألاّ نجد في أي مرّة في نص كُتب قبل الإسلام كلمة «ثيوس» اليونانية، أو «ألاها» السريانية؛ فإنّ غياب بيئة مطلقة الولاء لهذا الاسم، وارتباط المعرّب بالأصل اليوناني للنص، أو الترجمة السريانية المترجم عنها؛ يستحثان المعرّب إلى إظهار معالم من الحرف الأصلي، أو المترجم عنه، وهذه قضيّة ثابتة بالاستقراء تظهر خاصة في رسم أسماء الأعلام، وهي ظاهرة ثقافية/ لسانيّة معروفة ناتجة عن محاولة الكاتب التوفيق بين الأصل المترجم عنه والبيئة المترجمة فيها.
- 2 الإيمان بالله ورسله ووعده ووعيده: متى 23/23: «... ورفضتم شرايع السنة وشرفها وما أمرت به العدل والبر والتحنن والرأفة والإيمان بالله ورسله ووعده ووعيده...»، هي ألفاظ متتالية ذات رنين إسلامي، علمًا أنّ مقطع (الله ورسله ووعده ووعيده) لا وجود له في الأصل اليوناني، ولا في الترجمات السريانية (البشيطا، والكورتونية، والسينائية)، وقد أضافه المعرّب من كيسه؛ تأثرًا بالمعجم

<sup>(1)</sup> لأنّ الترجمات العربية الأخرى هي أيضًا قد أنجزت في بيئة إسلاميّة.

الديني الإسلامي حيث يتكرر الاقتران بين (الإيمان بالله) و(الإيمان برسله)، وهو ما لا نجد له مكانًا في الخطاب اللاهوتي الكنسي، حيث الإيمان بالرسل ليس على رأس الخطاب الديني، وإنما هو (الإيمان بالآب والابن وروح القدس) ..

﴿ فَكَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا وَيُولِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا (وَيُولِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا (٥٠).

﴿ فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِيِّهِ. وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَتُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِثُ السُّبَحَنَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَكَالَمُ اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَالُمُ اللَّهُ وَكَالُمُ اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَكَالُمُ اللَّهُ وَكُلُمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّا إِلَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كما أنّ مصطلح (الوعد والوعيد) قد تكرّر في الجدل الكلامي المبكّر بصورة واسعة بين الفرق الإسلاميّة، بل هو مبحث عقدي كامل بهذا الاسم في كتب العقائد والفرق الإسلاميّة منذ القرون الهجريّة الأولى!(4)

5 - الله تبارك وتعالى: متى 15/4: استعمل المعرّب عبارة ثلاثيّة لا ريب في مستقاها الإسلامي، دون فاصل بينها: الله -تبارك - وتعالى: «لأنّ الله تبارك وتعالى قال أكرم أباك وأمك...»، وجاء أيضًا في متى 22/32: «والله تبارك وتعالى اسمه ليس برب للأموات»؛ فصارت رباعيّة إسلاميّة؛ وهي زيادات لا أصل لها في النص اليوناني والترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية).

سورة آل عمران/ الآية (179).

<sup>(2)</sup> سورة النساء/ الآية (150).

<sup>(3)</sup> سورة النساء/ الآية (171).

<sup>(4)</sup> انظر مثلاً «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (ت/ محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، بيروت: دار الجيل، 2/ 339) حيث خص الإمام «ابن حزم» (383هـ- 456هـ/ 994م - 1064م) هذا الموضوع بمبحث خاص، بدأه بقوله: «اختلف الناس في الوعد والوعيد فذهبت كل طائفة لقولٍ...».

4 - حمدوا الله وسبحوه: متى 9/8: «وحمدوا الله وسبحوه إذ أعطى البشر مثل هذا السلطان والقدرة». ذكرت الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) التسبيح فقط، أما التحميد فمن كيس المعرّب المتأثّر باللسان الإسلامي حيث يرتبط التسبيح بالتحميد.

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (١).

﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُوكَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ (اللهِ) ﴾(2).

﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١٠).

﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَٰتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيمِنَ ۚ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّ لَيْنَ اللهِ عَلَيْكِن لَكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ لَا لَنْهَا عَنُورًا اللهُ اللهُ

ومن دعاء المسلم في أذكاره التي جاءت في السنّة النبويّة: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، و«سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»...

سورة البقرة/ الآية (30).

<sup>(2)</sup> سورة الرعد/ الآية (13).

<sup>(3)</sup> سورة الحجر/ الآية (98).

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء/ الآية (44).

<sup>(5)</sup> سورة النساء/ الآية (172).

لها في النص اليوناني والبشيطا والسينائية (١)، ولم يستعملها صاحب ترجمة مخطوطة سيناء العربية 72!

6 - الشيطان الرجيم: متى 13/93: استعملَ المعرّب تعبير (الشيطان الرجيم)؛ وهو تعبير إسلامي خالص. ترجمة البشيطا السريانية تقول (ܩܝܙܩܐ) (ساطانا) أي (الشيطان)، وهي -(الشيطان)-الكلمة التي استعملتها مخطوطة سيناء العربية 72. المخطوطتان: الكورتونية والسينائية اعتمدتا كلمة «ܩܫܐ» (بيشا) أي «الشرير» مكان كلمة «الشيطان» الواردة في البشيطا .. أمّا (الرجيم) فهي عبارة إسلاميّة المشرَب زائدة عن أصل النص، وهي إضافة من المعرّب المتأثر باقتران كلمة (شيطان) بكلمة (رجيم) في المعجم الديني الإسلامي النابع من آي القرآن الكريم:

﴿ فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكِرُ كَٱلْأُنْنَى وَإِنِّ سَمِّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ اللَّهُ ﴿ ا

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ﴿ اللهُ ﴾ (٥).

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُوانَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرِّحِيمِ (١٠٠٠).

﴿وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ تَجِيمٍ ۗ ۞ ﴾ (٥).

7 - الحواريون: استعمل معرّب هذه الأناجيل خمسة ألفاظ للدلالة على حواريي المسيح: (1) (أربا) (2) (أردا) (3) (أوليا) (4) (تلاميذ) (5) (الحواريون) ..
 وقد اعترف القس «قشوع» أنّ لفظة «الحواريون» مأخوذة من القرآن الكريم (6)،
 لكنه عزا ذلك إلى أنّ نسّاخ هذه المخطوطة هم الذين أقحموا هذه اللفظة في

<sup>(1)</sup> المقطع الذي يضم هذا النص مفقود من المخطوطة الكورتونية.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران/ الآية (36).

<sup>(3)</sup> سورة الحجر/ الآية (17).

<sup>(4)</sup> سورة النَحل/ الآية (98).

<sup>(5)</sup> سورة التكوير/ الآية (25).

<sup>(6)</sup> زعم أنّ ناسخ المخطوطة قد أقحم كلمة «التلاميذ» تأثرًا بالأصل السرياني!

الترجمة (!)، ولم يجد دليلاً على ذلك غير أنّ لفظة «أربا» قد وردت أكثر من خمسين مرة في نص الأناجيل، في حين وردت كلمة «الحواريون» 16 مرّة فقط! (انتقائية) هذا الباحث غير مبرّرة علميّا؛ إذ إنّه:

- لم تكن من عادة نسّاخ المخطوطات إدخال الألفاظ الإسلامية، خاصة أنّ النسخ
   كان يتولاه الرهبان في أديرتهم المنعزلة عن المسلمين. وقد اعترف هذا الباحث نفسه أنّ الترجمات العربية التي كانت توافق القرآن في لغته كانت تُهمل ولا تُستنسخ!(1)
- كان الأولى بمن أراد أن يغيّر العبارة الدالة على (التلاميذ) من (أربا) إلى ألفاظ أخرى ألا يُبقي كلمة «أربا» في النص، وأن يحافظ فقط على كلمة (تلاميذ)؛ فهي الكلمة السائرة على ألسن النصارى العرب تحت الحكم الإسلامي، وهي المضمنة في الترجمات العربيّة لذاك الزمان، وهي أيضًا الموافقة لغة للأصل اليوناني «μαθηται»، والموافقة من ناحيتي المعنى والفونولوجيا للكلمة السريانية المضمنة في المخطوطات السريانية «هلاحد»» (تَلميدا)!
- 5 يرى القس «قشوع» أنّ كلمة «أربا» قد أضحت غير مفهومة في البيئة التي نسخت فيها هذه الترجمة؛ وجعل ذلك حجّة على رد هذه الترجمة إلى القرن السابع أو ما قبله، رغم أنّ محافظة الناسخ عليها حجة في الأصل لمعرفته معناها. ومن (العجيب) أنّ المخطوطة (3.0 كلمة (B. O. 430) التي يرى القس «قشوع» أنّها تعود في الأصل إلى (3.1 كلمة (3.1 كلمة «التلاميذ»! فلِمَ غاير بين منهج ناسخ (3.4 كلمة (3.0 كلمة (3.1 كلمة))!

إنّ من أبرز آفات عمل «قشوع» القفز إلى النتائج دون تقليب الأمر على أوجهه المحتملة، وأحيانًا دون النظر في أرجح الاحتمالات، أو حتى الحل الواضح المحكم؛

See Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (1) manuscript, 1/18.

فمن ذلك أنّه كان بإمكانه أن يصل إلى معنى «أربا» التي حار في مبناها ومعناها، وقال إنّها من (عتيق) اللغة العربيّة التي أصبحت مجهولة المعنى في القرن التاسع، مما اضطر الناسخ إلى أن يضع مكانها في مواضع من المخطوطة كلمة «الحواريين»، بالبحث عن مفردها في نص المخطوطة، ولو فعل لوجد أنّ كلمة «تلميذ» قد وردت في صيغة المفرد في الأصل اليوناني في مساحة الجزء المحفوظ من الأناجيل في المخطوطة، في أربعة مواضع:

متى 10/24: «مع أنه ليس ربيب ولا تلميذ أفضل من مؤدبه ومعلمه، ولا عبد أفضل من سيده». هذا نص مهم جدًا لأنّ المعرّب استعمل فيه المترادفات مخالفًا الأصل السرياني المترجم عنه:

أ- نصّ البشيطا والسينائية (١) يضمّ كلمة واحدة: «المحمد المهيدا)، في حين استعمل المعربّ كلمتين: «ربيب»، و «تلميذ».

ب- نصّ البشيطا والسينائية (2) يضمّ كلمة «نص» (رَبه) أي «ربّه»، واستعملت الترجمة الحرقليّة كلمة «حلطت» (مَلفانا) أي «المعلّم» في موافقة للأصل اليوناني الذي اعتمد كلمة «τον διδασκαλον»، في حين استعمل المعرّب كلمتين اثنتين: «مؤدب» و «معلّم» .. وهذا ما يؤكّد قصد المعرّب أن يستعمل كلمتين مترادفتين لمعنى واحد.

متى 10/25: حذفت المخطوطة المقطع الذي يضم كلمة «تلميذ»: «يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه، والعبد كسيده».

لوقا 6/ 40: «لا ربيب أفضل ممن (كذا) مودبه».

متى 10/42: «وكل من سقا أحد هاولي الصغار المؤمنين بي شربه ما قراح قط باسم ردا من اراديي الحق أقول لكم إن ثوابه لا [يتيه/يبيد] ولا ينقطع».

<sup>(1)</sup> المقطع مفقود من المخطوطة الكورتونية.

<sup>(2)</sup> المقطع مفقود من المخطوطة الكورتونية.

#### النتيجة:

- (1) (أربا) جمع (ربيب).
- (2) أردا جمع ردء -إذ ليس في نص هذه المخطوطات همزات-(1).

كلمة «أربا» -إذن- ليست كلمة (عتيقة) صارت مجهولة المعنى في القرن التاسع كما يزعم القس، وإنّما هي من مألوف اللغة، ولا يشغّب على هذا التفسير أنّ الجمع المستعمل لهذه الكلمة في مخطوطتنا هو: «أرباي»؛ فإنّ الأخطاء الكثيرة في النحو والصرف والرسم فيها لتكفي لتفسير ذلك، كما يُفسّر هيكل هذا الجمع بأنّ المعرّب قد جعله على نفس هيكل «أردا» و «أوليا» بختم الكلمة بالألف لا الباء.

كما أنّ استعمال المعرّب لكلمة «ربيب» في مقابل كلمة «تلميذ»، يفسّر لنا استعماله لكلمات أخرى لا تطابق حرفيًا معنى كلمة «تلميذ»؛ ف «الأردا» هي «الأرداء» -لغياب الهمزات في نص المخطوطة - جمع «الردء» أي المعين والنصير، و «الأوليا» هم «الأولياء» جمع «ولي» أي النصير .. وهو مسلك مطّرد من المعرّب في تعامله مع الأصل السرياني؛ فإنّ نص هذه المخطوطة كما وصفه النقّاد -وأقرّهم على ذلك القس «قشوع» - هو «ترجمة حرّة» «free translation» (2).

أمّا لو تركنا معنى «أربا» كما شرحه صاحب النصّ ذاته؛ وبحثنا عن معناه خارج ذلك؛ فإننا سنصل إلى ما اقترب منه القس وهو أنّ هذه الكلمة توافق كلمة «الربيون» الواردة في قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّيِي قَنتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا استَكَانُواً وَاللّهُ يُحِبُ الصَّنبِرِينَ (الله عنه الله الله عنه الربيين هم: «الأتباع»(4)؛ وهكذا تكون كلمة «أربا/ء» مرادفة لغة عن (ابن زيد) أنّ الربيين هم: «الأتباع»(4)؛ وهكذا تكون كلمة «أربا/ء» مرادفة لغة

<sup>(1)</sup> أثبتت مع ذلك الهمزات في نقلي من المخطوطة في المواضع الأخرى.

See Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (2) manuscript, 1/135, 147

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران/ الآية (146).

<sup>(4)</sup> الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، 7 / 266.

لكلمة «تلاميذ»؛ ويكون صاحب الترجمة متأثرًا باللسان القرآني كما هو ثابت في مواضع أخر كثيرة كما سيأتي بيانه، وتكون هذه الكلمة معروفة المعنى في زمن قريب من كتابة نسخة مخطوطتنا، قاطعين تردد القس «قشوع» الذي لم يعرف صاحب هذا التفسير فقال إنه من القرن الثامن وربما قبل ذلك! (١)؛ وهو ما يذهب بدلالة هذه الكلمة (العتيقة) على أنها من الكلم العربي المتداول قبل الإسلام لا بعده!

وأخيرًا نقول: لقد استعملت عائلة المخطوطات (J) كلمة «أربا» بمعنى «تلاميذ» (1) وقد أقرّ القس «قشوع» أنّ هذه العائلة من المخطوطات كانت هي السائدة في الشرق منذ القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر (3) وهو ما يظهر أنّ هذه الكلمة كانت مدركة المعنى عند النصارى العرب بعد الإسلام لقرون؛ ولا يُردّ ذلك بدعوى القس أنّ هذه العائلة تعود في أصلها إلى مخطوطتنا (Vat. Ar. 13) ؛ وذلك لسبين:

السبب الأوّل: القس «قشوع» نفسه لم يستطع أن يجزم بالعلاقة بينهما؛ فقد قال عن عائلة المخطوطات (J): «مصدرها العربي من الممكن أن يكون العائلة (هـ) «Its Arabic source could possibly be family h or a» أو نص مماثل للعائلة (هـ)» «similar text to family h

السبب الثاني: لماذا لم يقم ناسخو مخطوطات العائلة (J) بحذف كلمة «أربا» تمامًا إذا كانت غير مفهومة في زمانهم؛ خاصة أنّ نص هذه العائلة قد روجع وغيّر من الناحيّة اللغويّة بصورة كبيرة جدًا، حتى غدا من شبه المستحيل معرفة علاقته بالصورة الأصل التى نُسخ عنها -باعتراف القس «قشوع» نفسه (5)-!!

8 - إلى اسين: استعمل معرّب نص المخطوطة في حديثه عن النبي "إلياس" - والذي

See Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (1) manuscript, 1/55.

<sup>(2)</sup> قد علمنا هذا الأمر من النماذج التي عرضها القس نفسه. انظر (2 / 594).

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق؛ 1 / 378.

<sup>(4)</sup> العائلة (h) هي نفسها مخطوطتنا (Vat. Ar. 13).

<sup>(5)</sup> انظر المصدر السابق؛ 1 / 213.

هو في العهد القديم «κליהו» (إيليّاهو)، وفي الأصل اليوناني للأناجيل «Ηλιας» (إيلياس»، وفي السريانية: «ܐܠܩܐ» (إلِيا)، و«ܐܠܩܐ» (إلياس)(١) –أكثر من كلمة:

| إلياسين | إليا | إيليا | إيلياس | الاسم      |
|---------|------|-------|--------|------------|
| 11      | 6    | 1     | 2      | عدد المرات |

وردت عبارة (إل ياسين) في سورة الصافات في سياق الحديث عن النبي «إلياس» عليه السلام؛ وأعقب اسم «إل ياسين» السلام عليه، وذاك لا يكون إلا لنبي: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآمٍ كُمُ الْأَوَلِينَ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى إِلَا يَاسِينَ ﴿ اللهُ مَالَمُ عَلَى إِلَا يَاسِينَ ﴿ اللهُ وَرَبَّ عَابَآهِ فِي اللهَ فِي اللهُ عَلَى إِلَى يَاسِينَ ﴿ اللهِ عَلَى إِلَّا عَلَيْهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ عَلَى إِلَى يَاسِينَ ﴿ اللهِ وَإِلَّهُ اللهُ عَلَى إِلَّا يَاسِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وقد قال الإمام الطبري: "واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ﴿ سَلَمُ عَلَى إِلَى يَاسِينَ ﴾؛ فقرأته عامة قرّاء مكة والبصرة والكوفة: ﴿ سَلَمُ عَلَى إِلَى يَاسِينَ ﴾ بكسر الألف من إلىاسين؛ فكان بعضهم يقول: هو اسم إلياس، ويقول: إنه كان يُسمى باسمين: إلىاس، وإلىاسين، مثل إبراهيم، وإبراهام، يُستشهد على ذلك أن ذلك كذلك بأن جميع ما في السورة من قوله: ﴿ سَلَمُ ﴾ فإنه سلام على النبيّ الذي ذكر دون آله، فكذلك إلياسين، إنما هو سلام على إلياس دون آله»(ق)، ولا يعرف هذا الاسم في اليونانيّة ولا في الترجمات السريانيّة؛ بما يقطع بأصله القرآني.

لا نجد كلمة «إلياسين» في أي من المخطوطات العربيّة الأخرى؛ وهو ما جعل القس «قشوع» يدّعي أنّ هذه الكلمة كانت معروفة بين النصاري العرب في القرن

<sup>(1)</sup> انظر في استعمال (محمله علي علي المجامع)؛ Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, p.68

<sup>(2)</sup> سورة الصافات/ الآيات (123 - 130).

<sup>(3)</sup> الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 23 / 94 - 95.

السادس، لكنّها أصبحت مجهولة المعنى في القرن السابع مع مجيء الإسلام! (1) الإشكال في هذا المنطق الذي يسيطر على منهج هذا الباحث في الاستدلال هو انطلاقه إلى الفروض البعيدة التي تستدعي من الأسئلة أكثر مما تقدم من إجابات، مع أنّ الجواب المنطقى قريب منه، دان من يده.

منطقة «الحِيرة» كانت ذات لسان سرياني، والقول باعتماد القبائل العربيّة النصرانيّة التي كانت تعيش هناك اسم «إلياسين» كاسم للنبي «إلياس» عليه السلام رغم أنّ كل الترجمات السريانيّة لا تعرف هذا الاسم، ولا حتى الآباء السريان الذين عاشوا في القرنين الخامس والسادس -كما هو ظاهر من كتاباتهم -(2)، لا ينتهض؛ لأنه لا دليل عليه، في حين أنّه بين أيدينا دليل مادي حيّ على إسلاميّة هذه الكلمة بورودها في القرآن الكريم؛ فكيف نترك الدليل المادي الملموس إلى مجرّد (توهمات) بعيدة يزيدها وهاء أنّ المسلمين الأوائل ما كانوا يعرفون أنّ هذا الاسم هو من أسماء «إلياس» عليه السلام إلاّ من خلال فهمهم لسياقات القرآن الكريم ذاته، وليس من خلال الثقافة الخارجيّة!

لقد كان نصارى الحيرة تحت الحكم الإسلامي على اتصال بمصادر المعرفة الإسلاميّة، ولا أدلّ على ذلك من أنّ «ثيودور أبي قرّة» الذي كان أحد أبرز من كتبوا في الجدل الدفاعي النصراني المبكّر ضد الإسلام، قد كان في فترة من حياته مطرانًا لطائفة الملكانية في الحيرة في آخر القرن الثامن وبداية التاسع (795م - 812 م)، وقد كان يقتبس في كتاباته من القرآن، ويشير إلى المفاهيم والعادات الإسلاميّة بوضوح، وق. كان يفعل ذلك حتى في بعض مؤلفاته الخاصة بالأمور النصرانيّة البحتة!(ق)

See Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (1) manuscript, 1/158-159.

 <sup>(2)</sup> لم يُحل أي من المستشرقين إلى أصل سرياني لهذه الكلمة رغم حرصهم على رد الألفاظ القرآنية إلى أصول أعجميّة، وقد
سألت -مراسلة-البروفسور «سيبستيان بروك» إمام الدراسات السريانية اليوم-، فجزم أنّه لم ير البتة هذا الاسم في المؤلّفات
السائة

Sidney H. Griffith, 'Theodore Abū Qurrah's Arabic Tract on the Christian Practice of Venerating (3) Images,' in Journal of the American Oriental Society, Vol. 105, No. 1 (Jan. - Mar., 1985), p. 65.

- و الجمل في سم الخياط: متى 19/22: «لدخول الجمل في سم الخياط أيسر من دخول الغني ملكوت الله» .. عبارة «سم الخياط» مطابقة -عن غير صدفة للتعبير القرآني: ﴿ إِنَّ اللَّابِي كَذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ مَدُمُ أَبُوْبُ السَّمَاةِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذَلِك مَمُ أَبُوْبُ السَّمَاةِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذَلِك فَي مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُو
- 10 أكمه: متى 9/ 27: استعمل المعرّب كلمة (أكمهان) في مقام الحديث عن رد المسيح البصر لرجلين بهما عمى، وجاءت هذه الكلمة في صيغة الجمع: (الكمه) في متى 11/ 5، وفي متى 12/ 22 (أكمه) في المفرد ... والأكمه هو من ولد أعمى، وقد جاء وصف المسيح في القرآن الكريم أنه يبرئ (الأكمه)، لا (الأعمى): ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنِي قَدِّ حِثْنَكُمُ بِتَايَةٍ مِن رَبِّكُمُ أَنِي اَفْتُ لَا الأَعمى)؛ ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنِي قَدْ حِثْنَكُمُ بِتَايَةٍ مِن رَبِّكُمُ أَنِي اللَّهِ وَالْرَبِكُمُ اللَّهِ وَالْمَوْنَ طَيَرُ أَنِي اللَّهِ وَالْمِرْءِيلَ اللَّهِ وَالْمَوْنَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي لَكُونَ مَمَ وَالْمَرْمُ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي الْمَوْتِ اللَّهِ وَالْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّ
- 11 أخدود: متى 13/ 42: «ويلقونهم في أخدود من نار يضطرم» .. من المهم أن

 <sup>(1)</sup> سورة الأعراف/ الآية (40).

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران/ الآية (49).

نلاحظ أنّ الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) تستعمل هنا كلمة (١٠٨٥ه معرّب نص كلمة (١٠٥ه معرّب نص المخطوطة التي نحن بصدد دراستها أن يحافظ على الصيغة السريانية إذا كان لها مقابل يشابه بناءها الصوتي في اللغة العربيّة، غير أنه خالف هنا الترجمة السريانيّة ليستعمل كلمة (الأخدود) التي أخذها -بلا ريب- من سورة البروج القرآنيّة التي تذكر التعذيب (بالنار) في (الأخدود): ﴿ قُيل اَصْحَبُ اَلْأُخَدُودِ ﴿ اَلَى اَلْنَارِ ذَاتِ اللّوقُودِ ﴿ اَلَّهُ مُودً كُنّ اَلَى اَلْمُورِينِينَ شُهُودٌ ﴿ اَلَى العربية وقد تكرر نفس الأمر في متى 13/ 50، علمًا أن نص مخطوطة سيناء العربية وقد تكرر نفس الأمر في متى 13/ 50، علمًا أن نص مخطوطة سيناء العربية مستعمل عبارة (قامين النار)، وكلمة (قامين) تعني (أتون)، وهي مستعملة في كتابات رجال الكنيسة القدماء الذين كتبوا بالحرف العربي كالأنبا «بولس البوشي» (ولد: 1170م) في تفسيره لسفر الرؤيا (٤٠٠).

12 - العامل-الوالي: متى 27/2: «فأوثقوه وانطلقوا به، فدفعوه إلى فيلاطس العامل»... تكرّر وصف «بيلاطس» بأنّ وظيفته: «عامل»، في مقابل كلمة «صحصه» (هِجمُونا) الواردة في الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية)، والتي هي نقل صوتي للأصل اليوناني «ηγεμονι» (هِجموني) الذي يعني (حاكم) في الإمبراطورية الرومانية. ومعلوم أنّ مصطلح «العامل» هو مصطلح إسلامي كان يطلق على حكّام المقاطعات الإسلاميّة الكبرى؛ فيقال: (عامل الخليفة على مصر)، و(عامل الخليفة على الشام)!

واستعمل المعرّب في متى 8/ 13 كلمة (والي) في مقابل الكلمة اليونانية (εκατονταρχη) التي تعنى (قائد المئة)، وهو موظف رسمى في الجيش الروماني،

<sup>(1)</sup> هو نفس معنى الأصل اليوناني.

<sup>(2)</sup> سورة البروج/ الآيات (4 - 7).

<sup>(3)</sup> التفسير موجود على النت:

http://www.stmacariusmonastery.org/st mark/sm020808.htm

يقود في الأغلب 83 جنديًا، وإن كان اللقب يرفع الرقم إلى مئة. وقد جاءت الكلمة السريانية «علانه منه القطوطة الكورتونية نقلاً صوتيًا للكلمة اليونانية (أو مقابلها اللاتيني)، أمّا المخطوطة السينائية فقد اختارت كلمة «حلعنك» (كِلِيَركا) التي هي نقل صوتي للكلمة اليونانية «χιλιαρχος» التي تعني (قائد ألف)، وهي لقب قائد الوحدة العسكرية التي تضم ألف رجل!

كلمة (والي) لا أصل لها في النص اليوناني والترجمات السريانية، ولا تلتقي معهما معنى، وإنما هي من المعجم العربي الإسلامي حيث -أيضًا- لم يكن هناك (قائد مئة). وقد جاءت عبارة (قايد الماية) في هذا الموضع من مخطوطة سيناء العربية 72.

13 - صاحب الاستخراج: جاء في متى 5/ 25: «والقاضي يدفعك إلى صاحب الاستخراج»! مصطلح (صاحب الاستخراج) كان مستعملاً أيام الحكم الإسلامي في القرون الهجريّة الأولى -على الأقـل-؛ ودليل ذلك قول «الجاحظ» (150هـ - 255هـ/ 781م - 869 م) في كتابه «البيان والتبيين» في حديثه عن «ابن المقفع» (106هـ - 142هـ/ 724م - 759م): «وأما عبد الله بن المقفع فإنّ صاحب الاستخراج لما ألحّ عليه في العذاب، قال لصاحب الاستخراج: أعندك مال وأنا أربحك ربحاً ترضاه؟» (١٠٠٠. وقد عرّف الشيخ «عبد السلام هارون» محقّق الكتاب (صاحب الاستخراج) بأنّه: «الموكّل باستصفاء أموال من اتهم باختلاس مال الدولة من الوزراء والكتاب والولاة وجباة الخراج، وكان يستخدم كل ما لديه من وسائل التعذيب والإرهاق ليستخرج هذه الأموال...» (١٠٠٠).. وهذا ما يقطع أنّ عبارة (صاحب الاستخراج)

<sup>(1)</sup> اختارت الترجمة الحرقلية ترجمة معنى الكلمة اليونانية: (رأس/ قائد مئة) (أمع كالمام).

<sup>(2)</sup> الجاحظ، البيان والتبيين، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1418هـ،1998م، ط7، ت/ عبد السلام هارون، 2/ 166 - 167

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص 166.

قد خرجت من بيئة تحكمها الدولة الإسلاميّة، وقد استعملها الكاتب في مقابل كلمة (جابي) «حصم» (جبايا) الواردة في البشيطا والكورتونية<sup>(1)</sup>، ورغم أنّ كلمة (جابي) هي الأولى أن تكون في هذا المقام؛ لأنها من مشترك اللغتين العربية والسريانية من ناحيتي اللفظ والمعنى، إلاّ أن مُعرِّب النص قد غلبه تأثّره بالبيئة الواقعة تحت سلطان الدولة الإسلاميّة، والسمعة المخيفة لمن يجمع مال الدولة فيها؛ فأخذ بكلمة (صاحب الاستخراج).

14 – الأحبار: استعمل المعرّب كلمة (الأحبار) مقابل كلمة (الفريسيون)<sup>(2)</sup> دون سند من مقابل سرياني حيث كلمة: «هنعه» (فريشا) في الترجمات السريانية (البشيطا، والكورتونية، والسينائية)، ولا سند من الأصل اليوناني حيث كلمة: «φαρισαιοι» (فريسيوي)، وإنما هو التأثّر بالبيئة الإسلاميّة التي ما كانت تعرف (الفريسيين)، أو (الصدوقيين)<sup>(3)</sup>، وتكتفي بتسمية كبراء اليهود: (الأحبار). علمًا أنّ القس «قشوع» قد اعترف أنّ المخطوطات العربيّة الأخرى تستعمل كلمة (الفريسيون) لا (الأحبار) للدلالة على الفريسيين<sup>(4)</sup>.

وقد قال القس «قشوع» في محاولته التملّص من الأثر الإسلامي البادي هنا: «ليس من الممكن معرفة إن كان نص مخطوطة (Vat. Ar. 13) قد تأثّر بالقرآن. من الممكن أن يكون تعبير «الأحبار» قد استعمل في البلاد العربيّة قبل ظهور الإسلام للإشارة إلى الفريسيين»! (5)

 <sup>(1)</sup> ابتعدت الترجمة الحرقلية -التي انتهى من إعدادها وتوما الحرقلي، Thomas of Harkel سنة 1666م-عن المعنى الأصلي باعتمادها هنا كلمة والمتعامة على المشمشانا) أي (خادم)! أمّا المخطوطة السينائية فقد حذفت هذا المقطع.

<sup>(2)</sup> وردت كلمة (الفريسانيون) مرة واحدة فقط مكان (الأحبار) متى16/1، وفي متى19/3 جاء النص (الأحبار الفريسانيون)، وفي أصالة النص الثاني شك كما يقول القس وقشوع.

<sup>(3)</sup> فرقتان من فرق اليهود.

See Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (4) manuscript, 1/160.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق، 1 / 169.

وهو منطق (منكوس) في استحضار الأدلة؛ ويُعترض عليه من وجهين:

الوجه الأول: البيئة الإسلاميّة أقرب صلة بهذا النص من بيئة ما قبل الإسلام؛ إذ إنّ ربط الترجمات العربيّة للأناجيل ببيئة الإسلام هو الأصل عند جميع النقّاد، ولا يُنتقل إلى غير ذلك إلاّ بدليل!

الوجه الثاني: وَصْل هذا التعبير بالبيئة الإسلامية أولى من وصله ببيئة قبل الإسلام؛ لأنّ البيئة الإسلاميّة الصرفة لا تعرف (الفريسيين) وغيرهم من اليهود؛ وإنما تحيل إلى اليهود بكبرائهم في كثير من الأحيان: (الأحبار)، في حين أنّ البيئة النصرانيّة -أينما كانت- موصولة بالقوالب الصوتية المضمّنة في النصوص المترجم عنها.

15 - الربانيون: مرقس10/2: «فدنا الربانيون فجعلوا يمتحنونه ...». لا يوجد مبرّر لغوي لاستعمال كلمة «الربانيون» مقابل الأصل اليوناني وترجمة البشيطا<sup>(1)</sup> حيث كلمة «الفرِّيسيون». ولا يبدو أنّ هناك مصدرًا آخر غير القرآن الكريم لكلمة «الربانيون» هنا؛ إذ قد استُعملت هذه الكلمة في القرآن الكريم بمعنى (علماء اليهود) –على الأرجح<sup>(2)</sup>—:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَا وَكَانُواْ وَالرَّبَنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاةً 
فَكَ تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِنَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ (اللهُ) (اللهُ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ (اللهُ) (اللهُ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ (اللهُ) (اللهُ اللهُ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ (اللهُ) (اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

 <sup>(1)</sup> الجزء الذي فيه هذا النص من المخطوطة الكورتونية مفقود، أما المخطوطة السينائية فلا تضم كلمة «الفريسيون» هنا والسائل فيها هم (الجموع) الوارد ذكرهم في العدد السابق.

<sup>(2)</sup> قال «أبن عطيّة ، في تفسيره: «(الربانيون) عطف على «النبيين» أي ويحكم بها الربانيون وهم العلماء، وفي البخاري قال: «الرباني» الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وقيل: «الرباني» منسوب إلى الرب أي عنده العلم به وبدينه، وزيدت النون في «رباني» مبالغة كما قالوا: منظراني، ومخبراني، وفي عظيم الرقبة: رقباني» (ابن عطيّة الأندلسي، المحرّر الوجيز في تفسير الكتب العلمية، 1422هـ، 2001م، 2 / 195).

<sup>(3)</sup> سورة المائدة/ الآية (44).

# ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَلْهُ لَلْمُحَتَّ لَيْفُهُمُ ٱللَّهُمُ ٱلسُّحْتُ لَيْفُهُمُ السَّحْتُ لَيْفُهُمُ السَّحْتُ لَكُولُا يَصْنَعُونَ لَا اللَّهُ اللللْمُولَى اللَّهُ الللْمُولَى اللللْمُولَ الللْمُولُولُولَ اللللْمُ اللللْمُولُولُ اللللْمُولَا اللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللْ

- 16 الفقهاء: متى 11/25: استعمل المعرّب كلمة (الفقها) في سياق الحديث عن كبراء أهل العلم: «.. وقال اشكر لك يابت رب السماوات والأرض إذ أخفيت هذه الأمور عن الحكما والفقها والفهما وأعلنتها للأطفال والولدان»، وهي عبارة عربيّة إسلاميّة خالصة في مثل هذا السياق، علمًا أنه لا أصل لها في النص اليوناني والبشيطا(2)، وإنما أضافها المعرّب لبيان المعنى بين كلمتي (الحكما) و(الفهما)، والنص في مخطوطة سيناء العربية 72 هو: (الحكما والفهما) ..، فالمعرّب هنا قد زاد لفظة إلى أصل النص المعرّب منه، وكانت هذه اللفظة من المعجم الإسلامي!
- 17 المؤدب: مرقس 5/35: استعمل المعرّب كلمة «مؤدب» كمقابل لكلمة «معلّم» الواردة في الأصل اليوناني والترجمات السريانية. ومعلوم أنّه من الشائع تسمية المعلّمين بـ(المؤدبين) في البيئة الإسلاميّة كما هو متواتر في الكتب التراثية؛ حتى غلبت كلمة «المؤدّب» كلمة «المعلّم» في دلالتها على وظيفة القائم على التعليم، علمًا أنّ مخطوطة سيناء العربيّة 72 قد استعملت كلمة «معلّم».
- 18 المنبر: متى 19/ 28: "إذا جلس ابن البشر على عرش مجده تجلسون أنتم أيضًا على اثني عشر منبرًا، وتحكمون على أسباط بني إسرايل الاثني عشر». متى 23/ 2: "وقال لهم لقد جلس الأحبار والكتبة على منبر موسى» ... كلمة "منبر» غير مبررة لغويًا هنا؛ إذ الكلمة في الأصل اليوناني وفي الترجمات

سورة المائدة/ الآية (63).

<sup>(2)</sup> ترجمتا السريانية القديمة (الكورتونية والسينائية) حذفتا كلمة (عدم الهده) (فهماء)، ولم تبقيا غير كلمة (عدمت) (حكماء)!

السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) هي «كرسي»، وهذه الكلمة هي من المشترك اللفظي في اللغتين العربية والسريانية؛ فهي في الترجمات السريانية: «حەنصه» (كورسيا)؛ ولذلك استعملت مخطوطة سيناء العربية 72 كلمة «كرسي». كلمة (منبر) لها اتصال وثيق بالبيئة الإسلاميّة، حيث (المنبر) مرتبط بالمساجد والخطابة والسلطان.

19 – السُنة: متى 22/ 35: استعمل المعرّب في الكثير من المواضع كلمة «السنة» في مقابل كلمة «الناموس»<sup>(1)</sup> التي وردت بنفس البناء الصوتي في الأصل اليوناني «νομος» (نوموس)، وفي التراجم السريانية «معته» (ناموسا)، وفي التراجم العربية الأخرى «الناموس»، وهي مستعملة هنا أساسًا بمعنى التشريع التوراتي، وهي تقابل عند المسلمين (القرآن الكريم)، و(السنّة النبويّة)، في جانبهما التشريعي.

انتبه القس «قشوع» إلى أنّ كلمة «السنّة» هي من العبارات المميّزة لهذه الترجمة أثناء بحثه لفرضيّة التأثير القرآني على معرّب هذا الإنجيل، غير أنّه فرّ من دلالتها الإيجابيّة على هذا التأثير بزعمه أنّه:

(1) ربما لم تكن الجماعة التي عرّب لها هذا الإنجيل تعرف هذه الكلمة.

(2) أو أنَّ معنى هذه الكلمة كان محل جدل (contentious)؛ واستدلَّ لِذلك بمقال عن «الناموس» في إحدى الموسوعات!

وهو تفسير بعيد:

أ- كيف يقال إنّ الجماعة النصرانيّة التي عُرّب لها العهد الجديد لم تكن تعرف معنى «الناموس»؟! رغم أنّ هذه الكلمة قد كانت من أهم المصطلحات الدينيّة المستعملة عند النصارى، ولها حضور مكثف في الكتابات التعلميّة، والنصوص التعبديّة!

<sup>(1)</sup> استعملت أيضًا كلمة «التوراة» كمقابل لكلمة «ناموس»، ولم تستعمل كلمة «الناموس» إلا مرة واحدة، من طرف ناسخ متأخر للمخطوطة (القرن العاشر) في متى 5 / 17 (انظر 1 / 161).

ب-أحال القس «قشوع» عند حديثه عن الجدل حول معنى «الناموس» إلى مقال ما(!)، وعلى هذه الإحالة ملاحظات:

- يبدو أنّ القس «قشوع» لم يقرأ هذا المقال(1)، لأسباب:
- أحال في الهامش إلى: (F. Vise, 'Namus' EI2. Vol. 7, 953-956). علامة (Encyclopaedia of Islam) (الموسوعة الإسلامية) (Encyclopaedia of Islam) هي اختصار لاسم كتاب (الموسوعة الإسلامية) (المبعة الثانية ، لكنه في آخر المجلد الأول عندما ذكر نفس المقال وذكر اسم المرجع بالتفصيل؛ كتب: (Pick, F. "Nāmūs "Encyclopaedia of the Qur'an.) أي إنّ الإحالة هي إلى «موسوعة القرآن»، لا إلى «موسوعة الإسلام»! فلِمَ لم يكن الاسم المختصر (EQ)، علمًا أنّه من المتعارف عليه أكاديميًا أنّ مختصر (EI) خاص بموسوعة الإسلام الشهيرة!
- الموسوعة الشهيرة باسم: «Encyclopaedia of the Qur'an» ليس فيها مجلد سابع، ومؤلف مقال «Nāmūs» فيها هو «Harald Motzki»!
- المقال الذي أحال إليه القس «قشوع» موجود فعلاً في «موسوعة الإسلام» في طبعتها الثانية، في المجلد السابع، ويبدأ فعلاً من الصفحة 953، غير أنه ينتهي عند 955، لا 956، كما أنّ كاتبه ليس (F. Vise)، وإنما هو (M. Plessner)، وقد كتب (F. Vise) المقال الخاص (بالناموس) الحشرة! علمًا أنّ هذا المقال هو نفسه المنشور في الطبعة الأولى التي صدرت في بداية القرن العشرين (2).

<sup>(1)</sup> ليست هي المرة الوحيدة التي يوهم فيها القارئ أنه يحيل إلى نص قد اطّلع عليه؛ فيبدو أنّه أيضًا لم يطّلع على الدراسة الهامة لانفروبس، «Vööbus» رغم أنه قد عقد لها مبحثًا خاصًا في أطروحته؛ إذ إنه قد زعم (1 / 138) أنّ «فووبس» قد نسب مخطوطة (Vat. Ar. 13) إلى القرن الثامن، والصواب أنّ «فووبس» قد نسب صراحة أقدم جزء في هذه المخطوطة إلى القرن التاسع (Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament: Manuscript Studies, p.288)، كما أنّ القس «قشوع» لما أحال إلى المقال الهام «لبوركت» في الموسوعة الكتابية «لهاستنجز»، كانت الإحالة إلى الصفحات فقط مما يوهم أنّ هذه الموسوعة هي في مجلد واحد في حين أنها في خمس مجلدات؛ مما يلزمه كباحث أن يحيل أولاً إلى المجلد...! ولعلّ العجلة في إنجاز الأطروحة هي التي ألجأته إلى (النقل) عما لم يقرأه!

Martin Theodoor Houtsma, ed. E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Leiden: Brill, انظر (2) 1987, 2/844-846 وهي طبعة حديثة للنسخة القديمة.

- تطرّق مقال «الناموس» في موسوعة الإسلام إلى اختلاف علماء الإسلام حول معنى «الناموس» في البيئة الإسلاميّة؛ وهنا:
- الجدل الإسلامي سببه استعمال كلمة «الناموس» في حديث بدء الوحي أساسًا على غير المعنى الكتابي المتعارف عليه، ولا يوجد تشكيك في وضوح معناه عند النصارى العرب، وقد حاول المقال في بدايته أن يجد معنى لكلمة «ناموس» في اللسان اليوناني بما يوافق المعنى المتبادر من حديث بدء الوحى.
- جوهر النقاش هو حول معنى كلمة «الناموس» بين العرب المسلمين وأصلها في اللغة العربية.
- المقال الذي أحال إليه القس «قشوع» نفسه يقول: «المعنى المفضّل [في اللغة العربيّة] هو القانون الإلهي» «The favourite meaning is divine law» (1)، وهو المطابق للمعنى المستقر لهذه الكلمة في اللغة السريانيّة!
- لا علاقة لهذا الجدل الإسلامي برسوخ معنى هذه الكلمة في المعجم الديني النصراني وإحكام معناه؛ خاصة أنّ الترجمات العربية الأقدم كانت تستعمل هذه الكلمة في بيئة إسلاميّة؛ فهل تكون البيئة النصرانية قبل الإسلام عاجزة عن إدراك دلالة مصطلح ديني يوافق صوتيًا اللغة الدينية فيه (السريانية)، في حين تستوعب البيئة الإسلامية التي عاش فيها أصحاب الترجمات التالية هذا المصطلح رغم أنه يحكمها (الإسلام)، و(اللسان العربي)؟!
- ذكر الناقد «ف. س. بوركت» نقطة مهمة وهي أنّه يبدو أنّ نصّ هذا الإنجيل قد عرّب في بيئة كانت السريانيّة فيها هي اللغة الكنسيّة (2)، وهذه الحقيقة التي نراها مؤكدة من نسيج النص تمنع بصورة قاطعة أن تكون هذه البيئة العربيّة جاهلة

M. Plessner, 'Namus' in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, (1) eds. Encyclopaedia of Islam, Brill Online, 2010

See F. C. Burkitt, 'Arabic Versions,' in James Hasting, A Dictionary of the Bible, 1/136 (2)

بمعنى كلمة «ناموس» ذات البناء الصوتي العربي-السرياني الواحد، والتي وردت في جميع الترجمات السريانيّة على رسم «سحه صه» (ناموسًا)، كمقابل للأصل اليوناني «νομος» (نوموس)!

- 20 الزكاة: مرقس 12/41: «فلمّا جلس إيسوع إذا بيت الخزانة جعل ينظر إلى الجموع إذ يلقون الزكاة في بيت الخزانة» ... (الزكاة) اصطلاح إسلامي، واستعماله في الصيغة المصدرية من طرف المعرّب مع ألف لام التعريف، مؤكد لأصله الإسلامي. وقد استعملت مخطوطة سيناء العربية 72 كلمة «نحاس» وفاءً للأصل السرياني الذي يستعمل كلمة «حمنهه» (عورفانا) وهي العملة النحاسية الرخيصة.
- 21 الجزية: متى 17/ 24: «فلما أتواكفر ناحوم اقترب الذين كانوا يأخذون درهمي الجزية، وذلك ليس للجزية، بل [لمزمه/ لمرقه] بيت الله إلى الصفا...». النص اليوناني والترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) تتحدث عن عملة فضيّة، والمعرّب يستعمل هنا عبارة (الجزية)!

استعمل المعرّب في العدد التالي مباشرة (25) كلمة «جزية» كمقابل للكلمة الواردة في الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية): «حصصه» (مكسا)، وهي كما هو ظاهر تعني في لغة العرب: المكس لا الجزية!

22 - يصلى عذابًا أليمًا: متى 23/ 11: «ولذلك تقبلون وتصلون عذابًا [أليمًا]».. التعبير عن عذاب النار بفعل (صلى) هو طابع قرآني متميّز، وليس من المعجم الكنسى النصراني:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَّأً وَسَيَصْلَوْنِ فِي بُطُونِهِمْ نَارَاً وَسَيَصْلَوْنَ مِنْ بُطُونِهِمْ نَارَاً وَسَيَصْلَوْنَ مِنْ سَعِيرًا ﴿نَّ ﴾ (١).

سورة النساء/ الآية (10).

- ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَيِئْسَ ٱلْقَرَادُ ﴿ اللَّهُ ﴿ (١).
- ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهُ (2).
  - ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِنْسَ أَلِهَادُ اللَّ ﴾(٥).
- ﴿ أَصَلُوهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاةً عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ (١٠٠٠).

العدد 14 غير موجود في أقدم المخطوطات اليونانية، وقد ورد في المخطوطات اليونانية المتأخرة؛ وفيها «περισσοτερον κριμα» وهو نفس ما جاء في مخطوطة سيناء العربيّة 72: «دينونة أكثر»، وهو أيضًا المعنى الوارد في البشيطا والكورتونية (٤٠: «دينا يَتيرا).

(Codex B. O. 430) عند دراسته للمخطوطة (Codex B. O. 430) وختم حديثه التي نسخت في القرن التاسع عشر أنّ لغتها قديمة (archaic)، وختم حديثه حول ألفاظها بقوله: «بعض هذه الألفاظ استعملت في القرآن؛ مثل «بعث»؛ انظر سورة النحل/ الآية 38، وسورة الإسراء/ الآية 49»(6). وكان قد أشار قبل ذلك إلى أنّ هذه المخطوطة قد استعملت كلمة «البعث» في يوحنا 11/24 و25، وكلمة «الانبعاث» في يوحنا 20/9، مكان كلمة «القيامة» (الكلاسيكية في المعجم النصراني-وأضيف أنها توافق فونولوجيًا الأصل السرياني «ععصمه» (قيامتا)(٢)-.. فلمَ لم ينتبه هذا الباحث إلى أنّ كلمة «البعث»

سورة إبراهيم/ الآية (29).

<sup>(2)</sup> سورة يس/ الآية (64).

<sup>(3)</sup> سورة ص/ الأية (56).

<sup>(4)</sup> سورة الطور/ الآية (16).

<sup>(5)</sup> المخطوطة السينائية لا تضم هذا المقطع.

See Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (6) manuscript, 1/119

 <sup>(7)</sup> النص الذي قصده القس (قشوع) هو يوحنا 11 / 24، 25، وقد وردت فيه كلمة (عفك ١٦٨) (قيامتا) في المخطوطة السينائية، ووردت هذه الكلمة بمعنى قيامة الميت أيضًا في البشيطا في عدد من المواضع (متى 22 / 31، مرقس 12 / 18...).

قد وردت في المخطوطة (13. Ar. 13) (متى 25/13)، كما وردت كلمة «الانبعاث» في نفس المخطوطة (23/23)، وكلمة «ينبعث» (متى 15/24، 23/6)...؛ بما (متى 21/46، 28/6)...؛ بما يثبت أثر المعجم القرآني عليها!؟

24 - يوم القيامة: متى 11/ 24: «ولكني أقول لك إن سدوم يصل إليها من الطمأنينة والدّعة يوم القيامة، أو أنّ الراحة تكون لأهل سدوم يوم القيامة أفضل منك» ... نص هذه المخطوطة ينقل العدد 24 على صورتين (1)، وفي كليهما عبارة «يوم القيامة»، رغم أنّ النص اليوناني لا يتعلّق بقيامة الأموات، وإنما يتعلّق بمحاسبة الناس بعد القيامة، وقد وردت في ترجماته السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) عبارة «مهم مجم محمد العربيّة 27: «يوم الدينونة». ويبدو أنّ معرّب النص وهي في مخطوطة سيناء العربيّة 27: «يوم الدينونة». ويبدو أنّ معرّب النص قد أخذ بالتسمية الإسلاميّة الأشهر لهذا اليوم وهي: «يوم القيامة».

وقد جاء في متى 25/ 13: «لأنكم لا تعرفون يوم البعث وساعة القيامة...». الأصل اليوناني يقول: «οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν»، أي «لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة»، المخطوطات اليونانيّة المتأخرة تضيف في آخر النص: «دنون اليوم ولا الساعة»، المخطوطات اليونانيّة المتأخرة تضيف في آخر النص: «دنون اليوم ولا الساعة»، وقد أخذت وقد أخذت كل من ترجمة البشيطا والمخطوطة السينائية (على بالقراءة اليونانيّة الأقدم – وهو أيضًا ما جاء في مخطوطة سيناء العربيّة – 72؛ فالأصل المترجم عنه إذن لا يذكر كلمة (البعث) و (القيامة).

وجاء في مرقس 13/32: «فأما يوم الانبعاث وساعة القيامة فليس أحد يعرف ذلك...»، وما يقال في النص السابق يقال في هذا النص.

<sup>(1)</sup> تكرّر تعريب نفس النص على أكثر من صورة في نفس الموضع، في أعداد مختلفة من هذه المخطوطة.

<sup>(2)</sup> المخطوطة الكورتونية لا تضم هذا الموضع.

25 - كافر: مرقس 7/ 26: "وكانت هذه المرأة عابدة أوثان كافرة". كلمة "كافرة" هنا هي مصطلح إسلامي، وليست هي نقلٌ لأصل سرياني؛ إذ الكلمة في البشيطا: "سعده" (حَنفتا)(1) في مقابل ما عندنا في هذه المخطوطة: "عابدة أوثان كافرة". وقد استُعمل جذر "حفة" (كفَر) السرياني في الترجمات السرياني بمعنى (أنكر)(2). علمًا أنّ نفس المرأة قد وُصفت بعد بضعة أسطر أنها قد أصبحت "مؤمنة"، (مرقس 7/ 30)، وهي عبارة مضافة من المعرّب؛ إذ لا أصل لها في الأصل اليوناني، والترجمات السريانية .. فلاحظ: (1) ثنائية: مؤمنة -كافرة، (2) دون سند من الأصل السرياني المترجم عنه.

وقد استعملت مخطوطة سيناء العربيّة 72 كلمة: «يونانيّة» في مقابل «عابدة أوثان كافرة» – وفاءً للأصل اليوناني المترجم عنه – «Ελληνις» (هلّينيس) –.

26 - الحَنوط: متى 26/ 12: «فأما هذه التي أفرغت هذا الطيب على رأسي إنما صنعت هذا مثالاً لحنوطي ودفني». كلمة «حنوطي» زائدة لا أصل لها في الأصل اليوناني والترجمة السريانية (البشيطا والمخطوطة السينائية (نا)، ولا وجود لها في نص مخطوطة سيناء العربية 72، حيث (الدفن) فقد دون (الحنوط)، ومن المعلوم أنّ (الحنوط) هو لفظ قد ورد في الحديث النبوي المعنى الطيب في سياق تجهيز الميت؛ فهو سُنة إسلاميّة أضاف لفظها مُعرّبُ الإنجيل إلى النص. وحتى لو افترضنا أنّ هذه الكلمة بهذا المعنى كانت

<sup>(1)</sup> المخطوطة السينائية لا تضم هذه العبارة، والمقطع الذي يضمها في المخطوطة الكورتونية مفقود..

<sup>(2)</sup> انظر في البشيطا: متى 10 / 1933 / 1942 / 1944 / 1950 و 175 مرقس 8 / 1944 / 103 و 1840 ، 107 و 175 و 175 انظر في البشيطا: متى 10 / 1933 / 1945 / 1955 و 1945 / 1955 / 1945 / 1955 و 1945 / 1955 / 1945 / 1950 / 1951 الوسل 3 / 1945 / 1951 الوسل 3 / 1945 / 1951 العبر انيين 11 / 1944 تيطس 1 / 1945 / 1952 و 1952 / 1952 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953 / 1953

<sup>(3)</sup> الجزء الذي يضم هذا المقطع في المخطوطة الكورتونية مفقود.

تستعمل عند النصارى العرب قبل الإسلام-وهو مستبعد (١٠)-، فإن إضافة هذه الكلمة -مع ذلك-إلى أصل النص يرجّح أصلها الإسلامي؛ لأنّها سنّة أكّد عليها الرسول على بهذا الاسم بعينه، وقد كان يكفي المعرّب لو لم يكن في بيئة إسلاميّة أن يقتصر على عبارة (الطيب) الواردة أصلاً في النص!

27 - افتح لنا باب رحمتك: متى 25/11: «وقلن يا ربنا يا ربنا افتح لنا باب رحمتك»، النص اليوناني وترجمة البشيطا والمخطوطة السينائية<sup>(2)</sup> ومخطوطة سيناء العربيّة 72، جاء فيها كلّها: «افتح لنا»؛ فمن أين جاءت الزيادة إلا أن تكون بالدعاء المشهور الوارد في السنة والذي يتكرر عند دخول المسجد: «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك»؟!<sup>(3)</sup>

بالإضافة إلى الألفاظ السابقة، وردت ألفاظ أخرى في نص المخطوطة ذات أصل إسلامي جلي، وقد وضعها القس «قشوع» بين معقوفين لأنه شاك في قراءته لها؛ ومنها:

<sup>(2)</sup> النص مفقود من المخطوطة الكورتونية.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يقول إذا دخل المسجد، (ح/ 1212).

<sup>(4)</sup> آل عمران/ الآية (102).

- 29 حصب جهنم: متى 23/ 15: «الويل لكم يا معشر الكتبة والأحبار المرايون الآخذون بالوجوه لأنكم تجولون البر والبحر لتجدوا لكم مولى [متمولاً] إليكم فإذا [تماولا] إليكم جعلتموه [خصب] جهنم ليضعفوا عليكم العذاب الأليم». الكلمة هي -بداهة «حصب» لا «خصب»، وهي غير مبررة لغويًا إذ إنّ الأصل اليوناني والترجمات السريانيّة (البشيطا والكورتونية والسينائية) تستعمل هنا كلمة «ابن» «سان» «حنص»؛ ولذلك اختارت مخطوطة سيناء العربيّة 72 كلمة «بن» أي «ابن». عبارة «حصب (۱) جهنم» هي عبارة قرآنية خالصة؛ فقد وردت في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَا أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ اللّهِ
- 30 تكوير الشمس: متى 24/ 29: «في تلك الأيام تظلم الشمس [وتتكور/ تتكود]»، مرقس 13/ 24: «وفي تلكم الأيام بعد ذلك الضيق تظلم الشمس و[تتكور/ تتكود] والقمر لا يظهر نوره...» ..، لا ريب أنّ أصل هذه العبارة هو القرآن الكريم الذي يذكر أنّ من علامات الساعة؛ تكوير (3) الشمس: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴿ الله (4). البشيطا والسينائية (5) استعملتا كلمة «سعه» (نحشك) «سَتُظلِم»، أمّا مخطوطتنا فقد استعملت هذه الكلمة، وأضافت عليها التعبير القرآني دون سند من الأصل اليوناني أو الترجمات السريانيّة، علمًا أنّ نص مخطوطة سيناء العربيّة 72 يقول: «الشمس تظلم».

وأخيرًا، لا يسعني أن أتجاهل الاعتراف (الغريب) للقس «قشوع» في مقدمة أطروحته أنّه لم يعتن بالجانب اللغوي في المخطوطات العربية التي درسها - 210 مخطوطة!-

<sup>(1)</sup> أي وقود.

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء/ الآية (98).

<sup>(3)</sup> أي ذهاب ضوء الشمس.

<sup>(4)</sup> سورة التكوير/ الآية (1).

<sup>(5)</sup> المقطع الذي يضم هذا النص في المخطوطة الكورتونية، مفقود.

إلاَّ في هذه المخطوطة (Vat. Ar. 13)(1)!

كما أنني (أعجب) من إصراره على القول إنّ نص هذه المخطوطة لم يكن متداولاً خارج البيئة النصرانيّة (2) .. فمن أين إذن التشابه؟! بل التطابق الحرفي حتى في الاصطلاحات السياسيّة بينه وبين المعجم الإسلامي.

ت- لغة نص المخطوطة لا تخلو من ركاكة، وأخطاء نحوية كثيرة، وهو أمر يبعد أن يصدر عن نصارى العرب (في الحيرة أو في غيرها)، وإنما هو أقرب إلى أن يصدر عن نصارى فتح المسلمون بلادهم؛ فكان اكتسابهم للسان العربي من البيئة المسلمة، لا من الميراث المتلقى من آبائهم وأجدادهم.

ث- الدليل السلبي: من أهم الأدلة التي من الممكن أن نضيفها: (الدليل السلبي)؛ أي غياب علامات لغويّة قاطعة تدلّ بذاتها على بيئة نصرانية منقطعة الصلة بالإسلام، بما يميّز ترجمتها عن بقيّة نصوص الترجمات العربيّة الأخرى المعروفة!

لم يكتفِ القس «قشوع» بما سبق من الاستدلالات، وإنّما أضاف في آخر حديثه وفي أثناء جمعه لنتائح بحثه حول هذه المخطوطة (!) دليلاً جديدًا لصالح دعواه، أكّد به منهجه (المتكلّف) في استحضار مؤيّدات قوله، وزاد به دعواه وهاءً؛ فقد قال: إنه إذا صحّت دعواه فإنه من المفترض أن تشابه عربيّة هذه المخطوطة عربيّة أهل الحيرة في القرن السادس، وأضاف أننا لا نملك وثائق لأهل الحيرة من ذاك الزمان، غير أنه عاد فقال في نفس الفقرة إننا نعرف نقشًا نصرانيًا عربيًا يعود إلى ما قبل الإسلام في دير من أديرة بلاد الحيرة، وقد جاء في هذا النقش: «بَنَت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر، الملكة بنت الأملاك، وأمَّ الملك عمرو بن المنذر أمَة المسيح، وأمَّ عبده وبنت عبيده، في ملك ملك الأملاك خسرو أنوشروان، في زمن مار أفراييم

See Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, (1) manuscript, 1/15

<sup>(2)</sup> انظر المصدر السابق، 1 / 165.

الأسقف، فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها، ويترحم عليها وعلى ولدها، ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحق، ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر». ثم شطّ فزعم أنّ عربيّة هذا النص «قريبة جدًا» من لغة المخطوطة، وأنّ ذلك يجعل استنباطه أكثر حسمًا للأمر!(1)

وبين يديك المقارنة التي أجراها بين نص هذا النقش، وموضعين اختارهما بعناية من المخطوطة:

متى 12/12: «ولذلك أقول لكم إنّ كل خطيّة وافترى يغفر للناس بعد توبتهم، فأما الافترى على روح القدس لا يغفر للناس أبد الدهر».

متى 16/ 18: «وأنا أقول لك أيضًا إنك أنت الصفا، وعلى هذه الصفاة أبني بيعتي وأبواب الجدث لن تقهرها».

- «بنت هذ البيعة» .. «أبنى هذه البيعة»
- -«يغفر خطيئتها» ... «كل خطية ... يغفر»
  - «الدهر الداهر» ... «أبد الدهر»
- -تكررت الأفعال «رحم» و «قبل» و «أقام» في النصين.
- -استعملت كلمة «قوم» مكان «شعب» و «جمع» في النقش، وتكررت هذه الكلمة في المخطوطة.

#### قلت:

- 1 هذه انتقائية للكلمات.
- 2- هذه الكلمات مألوفة في اللسان العربي على مدى قرون بعد البعثة النبويّة، بما فيها كلمت «بيعة» التي وردت في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكْرِهِم بِغَيْرِ حَقِيّ إِلَّا آَنَ يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ مَنْ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق، 1 / 167.

وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اَسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِكَ اللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزُ ﴿ اللَّهُ اللهِ الدهرِ الداهرِ التي تختلف -أصلاً عن «أبد الدهر». التي تختلف -أصلاً عن «أبد الدهر».

5- سيظن القارئ لما كتبه «القس» أنه كان ينقل من نقش محفوظ إلى هذا اليوم، في حين أنّ الحقيقة هي أنه كان ينقل كلامًا عن «معجم البلدان» «لياقوت الحموي» (2) المتوفى في القرن الثالث عشر ميلاديًا، أي إنّه بين هذا الكاتب والزمن المتحدث عنه سبعة قرون؛ علمًا أنّ «ياقوت الحموي» قد صدّر نقله لنص النقش في كتابه «معجم البلدان» بقوله في مفتتح مقال: «دير هند الكبرى»: «وهو أيضًا بالحيرة، بنته هند أم عمرو بن هند، وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حُجر آكل المُرار الكندي، وكان في صدره مكتوب:...» (3) ... فهو ينقل الكلام بلا إسناد، وبلا رؤية ومعاينة، وإنما هو خبر معلّق لا نعرف أصله: «كان في صدره مكتوب»!

(أولًا) استدلّ القس «قشوع» بما ليس بحجة في ذاته لرد النص إلى زمن البعثة النبوية أو ما قبلها.

(ثانيًا) أخطأ المنهج في التعامل مع صلة البناء اللفظي لهذه الترجمة بالمعجم الإسلامي.

(ثالثًا) انكشاف محاولة هذا الباحث الهروب من العناصر الإسلامية التي تبدّت له من معجم ألفاظ هذه الترجمة؛ بتأويلات بعيدة.

سورة الحج/ الآية (40).

<sup>(2)</sup> أحال في الهامش إلى هذا الكتاب، لكنه لم يبيّن أنه كتاب يسير على منهج الأخباريين في مثل هذه المواضع، علمًا أنّ المشرف على الرسالة لا علاقة له البتة بالدراسات العربيّة أو العلوم الإسلاميّة؛ ولذلك فترك بيان طبيعة المرجع المحال إليه هو من التدليس العلمي.

<sup>(3)</sup> ياقوت الحموي، معجم البلدان، بيروت: دار صادر، 1397هـ، 1977م، 2 / 542.

(رابعًا) نُسِخت المخطوطة (Vat. Ar. 13) في القرن التاسع ميلاديًا، وعُرِّب نصها بعد البعثة النبويّة، بدلالة معجمها اللفظي المتأثّر بالبيئة الإسلاميّة: المعجم القرآني، والحديثي، والمصطلحات السياسيّة، في الدولتين الأمويّة والعباسيّة...؛ فلا يثبت إذن عندها وجود ترجمة عربيّة قبل البعثة النبويّة.

وأخيرًا .. من العسير أن يغمض الناظر عينيه عن الخلفية النصرانية المشرقية لهذا الباحث، وهو يطالع نتائج دراسته، وهو للأسف الشديد -داء عضال- متمكن من نصارى الشرق العربي.

## الفصل الثالث هل من معلّم بشري لمحمد صلّى الله عليه وسلّم؟

إذا كان القول باطلاع محمد على أسفار أهل الكتاب ودراسته لها دراسة نقدية عميقة، فاقدًا للمستند التاريخي؛ لما ثبت من أميّته على وعدم وجود ترجمة عربيّة في زمنه؛ فلم يبق بعد ذلك إلا أن يفترض المخالف أنّ محمدًا على العربي الأميّ قد تلقى علوم أهل الكتاب عن غيره، بعد أن ثبت عجزه عن الاطلاع المباشر على أسفار القوم.

والاحتمالات المتاحة أمام المنصّرين لا تخرج عن الآتي :

- قد تعلّم محمّد ﷺ على يد علماء أهل الكتاب قبل بعثته.
  - أو تعلم على يد علماء أهل الكتاب بعد بعثته.
  - أو أنه قد تلقى علوم الكتاب المقدس على يد العرب.
    - أو على يد الفتى الرومى (كما قال معاصروه).

المطلب الأول: الاحتمال الأوّل في الميزان: علماء أهل الكتاب قبل البعثة، أو مباشرة من الأسفار المقدّسة

أقوى احتمالات وجود معلّم لنبيّ الإسلام ﷺ هو زعم وجود مدرّس له قبل البعثة؛ فإنّ ذلك يتيح مساحة من الزمان للعلم بتفاصيل أخبار أهل الكتاب، ولكنّ هذا الاحتمال مواجَه بمعارضات قويّة:

أ- حياة محمد على معلومة للقاصي والداني، مما يجعل الزعم أنّ نبيّ الإسلام قد عكف الشهور والسنين في دراسة التوراة والإنجيل قولًا مردودًا بداهة، ولو أن

قومه كانوا قد علموا أنه قد قضى ردحًا من عمره يدرس الدين اليهودي والدين النصراني على يد علماء أهل الكتاب، لحددوا لنا المكان والزمان اللذين قدمت له فيهما هذه العلوم الكتابية الغزيرة والمعقدة، والتي جعلته يجيب ببراعة فائقة على كل الأسئلة التي وجهها له أهل الكتاب، حتى إنه لم يتراجع عن إجابة قدمها.

ب- مقابلة «محمد» على العلوم الواسعة والدقيقة؛ لأنه لم يلتق قبل بعثته لم تكن تسمح له بأن يحصّل كل تلك العلوم الواسعة والدقيقة؛ لأنه لم يلتق قبل بعثته -كما ورد في كتب السيرة - سوى بالراهب «بحيرى» (وهو في الثانية عشرة من عمره)، وهو لقاء حضره عمه (أبو طالب)، ومضمون هذا اللقاء هو إخبار هذا الراهب أبا طالب أنّه قد رأى في الرسول على علامات النبوّة! وهو لقاء سريع وخاطف، ولم يكشف عن عمل تعليمي من هذا الرجل للرسول على الرسول على الرسول المناهدة عن عمل تعليمي من هذا الرجل للرسول على الرسول المناهدة الرجل المرسول المناهدة المناهدة

على أنّ الراجح -بعد بحث أصالة الرواية متنًا وسندًا - أنّ قصّة لقاء الرسول على الله بحيرى»، هي قصّة مختلقة منكرة تخالف ما ثبت من صحيح السيرة في المرحلة التالية، حيث لا يبدو من «أبي طالب» علم بنبوّة الرسول على بل ما كان الرسول وقبل قبل لقائه بجبريل عليه السلام، يحسب أنّه سيكون ممّن اصطفاهم المولى عزّ وجل لهذا المقام، كما أنّه على قد فوجئ بلقاء جبريل عليه السلام، واضطر إلى سؤال «ورقة بن نوفل» عن الذي وقع له في الغار!

وقد ردّ الإمام الحافظ «الذهبي» هذه الرواية، وقال فيها:

«وهو حديث منكر جدًا!

وأين كان أبو بكر؟

كان ابن عشر سنين، فإنه أصغر من رسول الله على بسنتين ونصف؛ وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإنّ أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد؛ وأيضًا، فإذا كان عليه غمامة تظلّه، كيف يتصوّر أن يميل فيء الشجرة؟ لأنّ ظلّ الغمامة يعدم فيء

الشجرة التي نزل تحتها، ولم نر النّبي ﷺ ذكّر أبا طالب قطّ بقول الرّاهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ، مع توفّر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيّما اشتهار، ولبقي عنده ﷺ حسّ من النّبوّة؛ ولما أنكر مجيء الوحي إليه أوّلًا بغار حراء، وأتى خديجة خائفًا على عقله ...

وأيضًا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب وردّه، كيف كانت تطيب نفسه أن يمكّنه من السّفر إلى الشام تاجرًا لخديجة؟!

وفي الحديث ألفاظ منكرة، تشبه ألفاظ الطّرقيّة، مع أنّ ابن عائد قد روى معناه في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر بلالًا إلى آخره، فقال: ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني أبو داود سليمان بن موسى، فذكره بمعناه»(١).

وقال الإمام المحقّق «الذهبي» أيضًا في تعليقه على مستدرك «الحاكم»: «أظنه موضوع، وبعضه باطل»(2).

وممّن أشار أيضًا إلى نكارة متنه «ابن سيد الناس» في كتابه «عيون الأثر»، إذ قال فيه: «في متنه نكارة، وهي إرسال أبي بكر مع النبي على بلالًا! وكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر سنين؟! فإنّ النبي على أسنّ من أبي بكر بأزيد من عامين، وكانت للنبي على تسعة أعوام، على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره، أو اثنا عشر على ما قاله آخرون، وأيضًا فإنّ بلالًا لم ينتقل لأبي بكر إلاّ بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عامًا؛ فإنّه كان لبني خلف الجمحيين، وعندما عُذّب في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر رضي الله عنه رحمة له، واستنقاذًا له من أيديهم»(ق).

وخلاصة البحث في هذه المسألة هي أنّ: «قصة بحيري لا تثبت أمام النقد الحديثي،

<sup>(1)</sup> الذهبي، تاريخ الإسلام، ت/ عمر عبد السلام التدمري، بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ، 1987م، 1/ 57.

<sup>(2)</sup> الحاكم، المستدرك على الصحيحين، طبعة متضمنة انتقادات الذهبي، القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، 1417هـ، 1997م، 2 / 724.

<sup>(3)</sup> انظر ابن سيد الناس، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ت/ محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستو، المدينة المنورة: مكتبة دار التراث، 1 / 108.

فالقصة لا تثبت إذا ما أخضعت إلى مناهج النقد العلمي التأريخي الصارمة، وحتى لو ثبتت -جدلًا- فإنها لا تؤدّي إلى ما أراده المنصّرون؛ لأنّ هذا اللقاء كان سريعًا خاطفًا، لا يمكن أن يتعلّم منه المرء شيئًا!

ومن الغريب، والمثير، أنّه رغم أنّ هذه الشخصية - «بحيرى» الراهب - مغمورة إلا في هذه القصة الواهية - حتّى اضطرّت الموسوعة الإسلاميّة الاستشراقيّة المختصرة «Shorter Encyclopaedia of Islam» إلى القول في أصالة القصّة بأكملها إنّ: «كلّ مفاتيحها مفقودة»! ولذلك «لا يمكن أن يقال فيها من الكلام إلاّ القليل» (2) -، فإنّ المنصّرين قد ادّعوا أنهم على معرفة بوجودها التاريخي من مراجع غير إسلامية! ولأنهم يخترعون القصص من أوهامهم؛ فقد تخبطوا في معرفة الاسم، والموطن، وحتى مذهب هذا الراهب! (3)

وقد نشر المنصّرون المصريون أتباع الكنيسة الأرثوذكسية المرقسيّة، وثيقة على شبكة المعلومات الدولية. (4) قالوا إنّها مذكرات «بحيرى» الراهب، وقد اعترف فيها «بحيرى» أنّه هو الذي علّم الرسول ﷺ حقائق الدين!

<sup>(1)</sup> أكرم ضياء العمري، مرويات السيرة النبوية، بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين (نسخة الكترونية).

H. A. R. Gibb and J. H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam, New York: Cornell University Press, (2) 1905, p.56.

<sup>(3)</sup> يقول الدكتور «أكرم ضياء العمري»: «أما بالنسبة لمعلوماتنا عن بحيرا فإن المصادر لا تكاد تتفق على شيء بشأنه، بل هي متضاربة في اسمه فمرة جرجيس، وأخرى جرجس، وثالثة سرجيس، ورابعة سرجس، ومرة أنه مشتق من الأرامية معناه المنتخب، وأخرى من السريانية معناه المتبحر، ومرة ينسب لقبيلة عبد القيس فهو عبقسي، ومرة هو نصراني، وأخرى يهودي»! ( السيرة النبوية الصحيحة، المدينة المنزرة: مكتبة العلوم والحكم، 1415هـ، 1994م، ط6، ص 110 - 111)

A. Abel, 'Bahira,' in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. وانظر في اختلاف الدفاعيين النصارى في الاسم والمعتقد؛. Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, eds. Encyclopaedia of Islam, Brill Online, 2010

<sup>&</sup>lt; http://www.ebnmaryam.com/vb/t10063.html > (4)

والحقيقة هي أنّ هذا النصّ مأخوذ -حرفيًا- من كتاب «Richard Gottheil» في لعالم الساميّات «ريتشارد غوتهيل» «Richard Gottheil»، وقد أورد فيه هذه القصّة في صورتها السريانيّة والعربيّة، عن مخطوطات قديمة، والغريب أنّ «ريتشارد غوتهيل» قد صرّح في العنوان، وفي الكتاب، في فقرته الأولى، أنّ هذه القصّة ليست إلا خرافة «Legend» تمّ توظيف بعض المرويات التاريخيّة فيها لأغراض جدليّة (11)، كما أشار إلى أنّ كاتب (أو كتّاب) فهرس المخطوطة العربيّة في «المكتبة القوميّة» قد كتب: «خرافة كتبت نحو القرن الثاني عشر»، «Legende composée vers le 12 siecle» (2) النص العربي للقصة، وهو قريب مما قرّرته الموسوعة الاستشراقيّة «The تعليقًا على النص العربي للقصة، وهو قريب مما قرّرته الموسوعة الاستشراقيّة «Encyclopaedia of Islam برد تاريخ تأليف هذه القصّة إلى القرن الحادي عشر، أو الثاني عشر (3).

وتعود أقدم المخطوطات التي اعتمدها «غوتهيل» للنص العربي، إلى بداية القرن الخامس عشر<sup>(4)</sup>، أمّا النص السرياني فقد اعتمد في إعادة بنائه على ثلاث نسخ، اثنتان من القرن التاسع عشر<sup>(5)</sup>، وواحدة من القرن السابع عشر أو الثامن عشر!<sup>(6)</sup> والقصّة بأكملها كما رجّح ذلك «غوتهيل» نفسه، ربما ألّفت في فارس في بيئة فيها نشاط شيعي بارز؛ إذ تحدّث الكاتب عن المهدي المنتظر: «المهدي ابن علي ابن فاطمة»<sup>(7)</sup>، وما سيحدث على يديه من أمور عظيمة<sup>(8)</sup>، واستعمل الرقم 12 -وفيه

See Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend, New York: 1903, p.189 and others. (1)

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص192.

See E. J. Brill's first Encyclopaedia of Islam, 1913-1936, BRILL, 1993, 2/577. (3)

See Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend, pp. 200-201. (4)

 <sup>(5)</sup> لم يذكر الزمن بدقة عند حديثه عن مخطوطات النص السرياني، وإنما اكتفى بالقول: "القرن الماضي" ؛ ولما كانت النسخة التي أنقل عنها قد طبعت سنة 1903م؛ فقد ذكرتُ أن (القرن الماضي) يعنى القرن التاسع عشر.

<sup>(6)</sup> انظر المصدر السابق، ص 199 - 200.

<sup>(7)</sup> بهذا الرسم!

<sup>(8)</sup> ذكر أيضًا اللمهدي بن عايشة الذي يفسد في الأرض! وهذا ما يؤكّد وجود ثقافة شيعيّة سائدة في المنطقة التي كتب فيها هذا النصّ.

إيحاء إلى فرقة الإثني عشرية-، وعدد من الأمور الذي تكثر في الأدبيات الشيعيّة، حتّى قال «ريتشارد غوتهيل»: «يبدو أنّ الاهتمام الكبير بفكرة المهدى يدل على وجو د تأثير ات شيعيّة »<sup>(1)</sup>.

ويتميّز هذا النصّ بعدّة أمور قاطعة أنّ مؤلّفه راهب، وأنّ ثقافته الإسلامية غير محكمة؛ إذ إنَّ مصدرها (الثقافة الشعبيّة)، والمعلومات الطافية الشائعة عن الإسلام، وعقائده وشرائعه:

- 1) راوى القصة الذي التقى «بحيرى» الراهب(2)، هو أيضًا راهب، وإن اختلف اسمه في النصّ السرياني عن النصّ العربي.
- 2) تركيزه على الناحية التفصيليّة لوصف الوضوء والصلاة، وهي أمور تعرف بمشاهدة أحوال المسلمين، دون الحاجة إلى ثقافة خاصة.
- 3) استشناعه الشديد لما أباحه القرآن الكريم من تعدد الزوجات، ووجود حوريّات في الجنّة.
- 4) ادّعاؤه أنّ الكثير من النصوص القرآنيّة والأحكام التشريعيّة تدلُّ بلفظها على عقيدة التثليث وألوهيّة المسيح وصلبه! وهو ما أرساه الجدل الكنسي في القرون الوسطى، وانتشر في كتابات الرهبان الذين عُرفوا باختلاق الكثير من المناظرات الوهميّة بين المسلمين والنصاري.
  - 5) غياب الاستدلال بالأحاديث بما يؤكِّد الثقافة السماعيَّة الضيَّقة لهذا الراهب.
- 6) إظهار «بحيري» في صورة التائب النادم على فعلته، وهي النهايات (السعيدة) في القصص التي اعتادها الرهبان(٥).

Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend, p.191. (1)

<sup>(2)</sup> هذا في النص العربي، أما النص السرياني فيروي هذا الراهب القصة عن تلميذ لبحيري.

<sup>(3)</sup> من الطريف أنّ كلمة (Legend) الأعجميّة والتي تعني (خرافة) تعود في أصلها إلى القصص التي كان يرويها الرهبان عند الأكل، والتي تعتمد على الخيال الجامح في الوعظ.

- 7) كتبت هذه القصّة في وسط نصراني انعزالي، ولم يُرد منها الكاتب إنشاء حالة نقاش علمي مع المسلمين، إذ إنه يقدّم رواية مشبعة بالرغبة في التشفي، وبعيدة عن أيّة أصول تاريخيّة معتبرة، حتى إنه قد جعل الراهب «بحيرى» ملازمًا للرسول عن مكّة والمدينة (!)، يقدّم له تفاصيل العقائد والشرائع كلّما احتاج إلى أمر يلقيه إلى الناس! رغم أنّ الرواية الإسلاميّة (الضعيفة) التي هي أصل هذه القصّة، لا تذكر غير لقاء عابر مع راهب في طفولة الرسول عليه السول عليه المسول المسول عليه المسول المسول عليه المسول ا
- 8) رغم انتشار هذه القصة العدوانيّة بين النصارى، إلاّ أنّ حدّتها في بيئة تحت سلطان المسلمين حكامًا وعلماء، تحتم القول إنّها كانت تنتقل بسريّة ودون ضجيج، وهو ما يُجعل الأديرة آمن مكان لانطلاقها وترويجها.

وقد أشار البحّاثة «سدني غريفث» إلى أنّ النقاد قد أشاروا إلى زيف النصوص المجدليّة النصرانيّة التي لم يشتهر مؤلّفوها بأعيانهم المعروفة للناس، والتي كتبت بلغة نصارى البلاد العربيّة (السريانيّة، والقبطيّة، والأرمنيّة)، ومنها هذا النصّ (1).. علمًا أنّ «سدني» يرى أنّ المؤلّف سرياني مجهول، وأنّ النصّ السرياني – الذي هو أصل النص العربي – يعود إلى آخر القرن الثامن أو أوّل القرن التاسع (2).

لقد كان التحريف والاختلاق منهجًا بارزًا في النشاط الرهباني السرياني ضد الإسلام على مدى قرون طويلة<sup>(3)</sup>.

ولقد وقف عدد من النقّاد الغربيين أنفسهم ضدّ أصالة رواية لقاء الرسول ﷺ

Sidney Griffith, The Church in the Shadow of the Mosque, Christians and Muslims in the World of (1) Islam, N. J.: Princeton University Press, 2008, p.39.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 38، وقد ذهب «Armand Able» إلى أنّ هذه القصّة تكشف عن خلفيّة تاريخيّة للكاتب تعود إلى Armand Abel, 'L'Apocalypse de Bahira et la notion islamique de Mah- النصف الأول من القرن التاسع (انظر -di,' in Annuaire de L'Institut de Philologies et d'Histoire Orientales 3(1953) 1-12

<sup>(3)</sup> انظر في تحريفات الرهبان السريان -المتعلّقة بالإسلام- للمخطوطات التي قاموا بنسخها , Monks, Manuscripts, and Muslims: Syriac textual changes in reaction to the rise of Islam,' in Hugoye:

Journal of Syriac Studies, Vol. 12.2, 235-257

"ببحيرى" الراهب، ومنهم "كليمن هوار" "Clément Huart" الذي قال في مقاله "ببحيرى" الراهب، ومنهم "كليمن هوار" "Une Nouvelle Source du Coran": "النصوص العربيّة التي اكتشفت، ونشرت، ودرست منذ ذلك الوقت، لا تسمح بأن يُرى في دور هذا الراهب السوري غير الخيال الصرف." "Les textes arabes qui ont été trouvés, publiés depuis lors, ne permettent de voir dans le rôle attribué a ce moine (2) "syrien qu'une pure fantasmagorie").

<sup>(1)</sup> كليمن هوارت: عمل أستاذًا في مدرسة اللغات الشرقية الحية، ومديرًا للدراسات في المدرسة التطبيقيّة للدراسات العليا في باريس. عمل في خدمة الاستعمار الفرنسي للبلاد الإسلاميّة.

Journal Asiatique, Juilet- aout, 1904, p.127. (2)

#### A Christian Bahira legend.

By Richard Gottheil. 1)

#### Conclusion of the Arabic text.

نقال لى على انا ان امر قومى ان لا يوحد من راهب من راهب خراج ويبجل وتقضا حوايجة ويعنى الحوالة وامرهم في امر جباعة النصارى ان لا يتعدا عليهم ولا يغير عليهم في رسومهم شيا وتعبر كنايسهم وترفع ورسايهم الويقدموا وينصفوا ظلم احدا منهم كنت خصبة المطاك في القيامة. فقلت له احسن الله جزاك وبارك لك فيما اعطاك في شدة كيف تقبلنى انت من اهله. فقال لى أقد بقى على شدة كيف تقبلنى

R. Gottheil

202

#### Syriac texts.

بندتصر، وه مذا دح سهبه امندب حدد اذا يمنده وسندا: حلا مواهدا وبكه: محلا وخارَّكما وبكه وكهدا مع وهبدت: محلا محكمهما وعقب المعذَّانيات، سوا ضدة سوا: حومدا حممكمدا: جتعمه احمن انسان مرمنها المانكة المربية المربية المسارة بةُص سرا مِن سرا. بنهبرابد خلا بنهبدا رحق منه: مدلا معدددا به وا حسنها حمر مدونها العبا أن المناها المدونة الما معونة مميّعدا بروه حمد حمد بسهب عمد بينهبس وحد بخدها براصل سنهبه خصوصها ونهاف حف عقب إمعكمابه: والمها العاوم مع امبعقهما دابدهم به صوحه: دامن دامنه بعدا بشدا سر (fol. 48 b) اوم بكذا: الا مدنى المناه ال ركبط تجوه مددعهم عجرا حسود: محسر أملا تشهيم مدها واحد ابه حاه المتون المبكر محه مكه مجاز المبكر بد محمد المبدعة عجم افد محاء وال أوم ك ونسهم كيكبط وماما أه وسامدا أَن برمصا: أَن بَسِما: أَن بِسَما: أَن بِسَما: إلَّا لِ بِمِعلاً عَلَيْهِ اللَّهِ بِمِعلاً عَلَيْهِ ا ضحسون والا كه عموما يرمجا كي يضما حمدمنا منه وخصيب موه خِعتَمِدا ستعا. فهمت يُحمدان دمن هذه والموادف منه المبسمة ما ومنعتما ودنه عدلا شحب بنب حه اصل سنهبس عسيزا: والا حصورها وعدف: خفهه والمعتدانية المعارض المعال معدا وحمضيفا: وبوه حمده منوصا معهمهما هابيد مديد بنصهمم احا بسبسا: وسجز عرصتها سيساعا تونصفا: ومبرد صفات محكما محفد اسبوا وأنبتاء والموسم حفه محجة موسمدا مدوم والجموه مو

ت- إنه من المحال -في مجرى العادة - أن يُتمّ إنسان على وجه الأرض تعليمه وثقافته، ثم ينضج النضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف؛ ليصبح أستاذ العالم كله، لمجرد أنه لقي -مصادفة واتفاقًا - راهبًا من الرهبان، فقد كان هذا التلميذ مشتغلًا عن التعليم بالتجارة، وكان أميًا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وكان صغيرًا تابعًا لعمّه في المرة الأولى، وكان حاملًا لأمانة ثقيلة في عنقه لا بد أن يؤديها في المرة الثانية، وهي أمانة العهد والإخلاص في مال خديجة وتجارتها عندما سافر إلى الشام في المرة الثانية (۱).

ث- لقاء الرسول على «بورقة بن نوفل» تم بعد نزول الآيات الأولى من القرآن، ويخبرنا التاريخ بأن «خديجة» قد حضرت هذا اللقاء، كما يخبرنا بأن «ورقة» لما سمع ما قصّه عليه محمد على من صفة الوحي؛ وجد فيه من خصائص الناموس الذي نزل على «موسى» عليه السلام ما جعله يقرّ بنبوته، ويتمنى أن يمتد به العمر ليكون ردءًا له ونصيرًا، هذا هو فقط ما كان بينهما، وقد توفي «ورقة» الشيخ الهرم بعد هذه المقابلة بز من يسير جدًا.

ج- لا يمكن أن تكون النصرانية هي المورد الذي كان محمد على يرتاده ليملأ منه صفحات كتابه؛ إذ لم تكن هناك معالم واضحة للنصرانية في جزيرة العرب، فقد كانت هناك (أديان) نصرانية مسفّة في الضلالة إلى جانب الوثنيات المعروفة، حتى قال «إسحاق تيلور» «Isaac Taylor» متحدثًا عن النصرانية التي كانت قبل بعثة محمد على وأثنائها: «إنّ ما وجده محمد وخلفاؤه في جميع الاتجاهات، أينما مهدت لهم قوّتهم طريقًا إلى أهلها، لا يعدو أن يكون خرافة مدقعة، ووثنيّة فاحشة ووقحة، ومذاهب كنسيّة متعجرفة، وممارسات كنسيّة منحلة وصبيانيّة؛ حتى إنّ العرب النبهاء قد شعروا أنّهم مكلّفون بإصلاح انحرافات العالم،

<sup>(1)</sup> انظر مناهل العرفان في علوم القرآن، بيروت: دار الكتاب العربي، 1415هـ، 1995م، 2/ 326.

<sup>(2)</sup> إسحاق تايلور (1787م - 1865م): فيلسوف ومؤرّخ إنجليزي.

كرسل من الله ... لقد خرج ابن الأُمَة (١) من صحرائه «ليسخر» من ابن الحرّة و «يؤدّبه».»(2).

وتقول «الموسوعة الكاثوليكيّة الجديدة» «The New Catholic Encyclopaedia» أيضًا في هذا الشأن: «لم تُمسّ الحجاز بالدعوة إلى النصرانيّة؛ ولذلك فإنّ مؤسسة الكنيسة المسيحيّة لا يتوقّع أن تكون قد وُجدت كما أنها لم توجد هناك»(3).

وقال «بيل»: « .. بالرغم من وجود تراث بلغ به الأمر أن زعم اكتشاف صورة لعيسى في أحد أعمدة الكعبة؛ فإنّه لا توجد حجّة قوية لأيّ مكان للمسيحيّة في الحجاز، أو في قرب مكّة، أو حتى المدينة (4).

لقد كانت أهم ثلاث (جماعات) تحمل لواء النصرانيّة العربيّة زمن ظهور الإسلام، سي:

- (1) الغساسنة ومقرّهم في الشام على مسافة بعيدة عن مكة، وكانوا قد هاجروا في القرن الثالث من اليمن إلى حوران في الشام، وقد كانوا يعيشون حالة من عدم الاستقرار إبّان البعثة النبويّة؛ فقد هدم الفرس دولتهم سنة 13م/ 614م(5).
- (2) أهل نجران في شمال اليمن، ولا يعرف لهم سلطان أدبي أو ديني على أهل مكّة.
- (3) المناذرة، وقد عاشوا في الحيرة في العراق، وكان تنصرهم في آخر القرن السادس ميلادي(6).

<sup>(1)</sup> ابن الأُمّة: ابن (هاجر)، في مقابل ابن الحرة: ابن (سارة)!

Isaac Taylor, Ancient Christianity and the Doctrines of the Oxford Tracts, Philadelphia: Herman (2) Hooker, 1840, 1/364-365.

New Catholic Encyclopaedia, The Catholic University of America, Washington D C, 1967, 1/721-722 (3) (Quoted by, Khâlid al-Khazrâjî and others, The Prophet's Wives Teaching the Bible?).

Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, 1925; 1968, The Gunning Lectures (4) Edinburgh University, London: Frank Cass and Company Limited, p.42 (Quoted by, Khâlid al-Khazrâjî and others, Is The Bible Really The Source Of The Qur'ân?).

See Edmond Power, Studies: An Irish Quarterly Review, Vol. 2, No. 7 (Sep., 1913), p. 205. (5)

See Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, Washington: Dumbarton Oaks, 2002, (6) 2/1/171.

كيف -إذن- صار لمكَّة اتصال بالثقافة الدينيّة النصر انيّة؟!

يضيف الناقد «آرثور فووبس» حقيقة تاريخيّة هامة في قوله: «نلاحظ أنّ النصارى الذين يدخلون سلك رجال الدين في البلاد العربيّة يتحوّلون إلى الهلّنستيّة، ويتبنون اليونانيّة كلغة لهم، لا بدّ من الإقرار أيضًا أنّه -كما تشهد على ذلك المخطوطات - في الأراضي الأبعد، جهة الشرق، احتلّت اللهجة السريانيّة نفس المقام، متشرّبة العنصر العربي»(1)، وهو ما يلغي الكيان اللغوي العربي النصراني الذي يمد لنفسه جذوره العقديّة بلغة العرب.

ج- يشهد التاريخ للمعرفة السطحيّة للنصارى في بلاد العرب بدينهم؛ إذ لم تعرف لهم نشاطات دينيّة، أو مساجلات لاهوتية، أو أدوار واضحة أو بارزة في الصراع بين الفرق النصرانيّة ... كما أنّ النصارى العرب بالإضافة إلى هامشيتهم في مجتمع الجزيرة الوثني، كانوا لا يملكون من علوم النصرانيّة ما يستوقف النظر؛ وفي هذا يقول المستشرق «دوزي» «Dozy» (2): «كانت هناك ثلاث ديانات تقتسم البلاد العربيّة في زمن محمّد؛ اليهوديّة والمسيحيّة وشكلٌ غامض من الوثنيّة، ربّما كانت القبائل اليهوديّة هي فقط مخلصة لإيمانها ... لم يكن للمسيحيّة غير قلّة من الأتباع العارفين بها؛ إذ إنّ جل المؤمنين بها، كانت معرفتهم بها سطحيّة حدًا» (3).

ح- لم يكن بإمكان محمد على أن يطّلع بصورة مباشرة على الكتاب المقدس لأميّته الثابتة بالقرآن الكريم والسنّة.

Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament : Manuscript Studies, p. 275. (1)

<sup>(2)</sup> رينهارت دوزي (1820م - 1883م): مستشرق هولندي. كان له اهتمام بالدراسات اللغويّة وعناية بتاريخ الأندلس المسلمة.

Reinhart Dozy, Spanish Islam: a history of the muslims in Spain, tr. Francis Griffin Stokes, London: (3) Chatto & Windus, 1913, p.13

المطلب الثاني: الاحتمال الثاني في الميزان: علماء أهل الكتاب بعد البعثة يزعم هذا الرأي أنّ (محمدًا) على قد درس التوراة والإنجيل على يد علماء أهل الكتاب، بعد إعلانه نبوّته!! وهو احتمال مردود سواء في العهد المكي، أو في العهد المدنى:

### في العهد المكيّ

الكتاب في ذاك الزمن يحتكرون علومهم بينهم؛ فلا يبدون إلا القليل،
 مع تقديم صورة عن دينهم غير التي تضمها أسفارهم.

﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَىَّ ۚ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوزًا وَهُدُى لِلنَّاسِ مُجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا ﴾ (١).

- 2 لم تعرف مكّة طائفة يهوديّة، ويشهد على ذلك ما جاء في الصحيحين عن «ابن عباس» رضي الله عنه، قال: «قدم النبي على المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه»(٥). فالاحتكاك بطائفة اليهود كان في المدينة لا في مكّة.
- 3 لا نجد لقاء فعليًا بين محمد ﷺ وأحد علماء أهل الكتاب في العهد المكي، سوى لقائه ﷺ «بورقة بن نوفل»، وقد علمتَ أنه لقاء خاطف، يستحيل عقلًا أن يترتب عليه كل ما جاء به خاتم النبيين ﷺ.

سورة الأنعام، الآية (91).

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران، الآية (78).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، ح/ 2004 ، ومسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، ح/ 1130.

- 4 سيطر الجو الوثني على البيئة المكية، فلا يوجد فيها جدل ديني بين اليهود والنصارى، أو بين أحدهما والوثنيين، كما أنّ علوم أهل الكتاب لم تكن متاحة للعامة ولا للخاصة.
- 5 لم تعرف مكّة نشاطًا تنصيريًا، ولم يكن للنصارى فيها وجود ظاهر، وحتّى لما ألّف «لولنج» مؤخرًا بحثه حول النصرانيّة في مكّة، وكتابه الآخر «-Die Wieder) مؤخرًا بحثه حول النصرانيّة في مكّة، وكتابه الآخر «-entdeckung des Propheten Muhammad: Eine Kritik am" christlichen «- الم يذكر شخصيّة نصرانيّة واحدة في مكة!

والحقيقة هي أنَّ من قيل إنهم نصارى في مكّة من معاصري الرسول ﷺ لا يتعدّى أمرهم ثلاثة: «ورقة بن نوفل»، و «عبيد الله بن جحش»، و «عثمان بن الحويرث» (١) ...، ومن أهم ما لوحظ في أمر هؤلاء أنهم:

- كانوا الجيل الأوّل من النصارى، وليس يفترض في الجيل الأوّل أن يكون
   مؤثرًا، خاصة إذا لم تكن الدعوة لهذا الدين تشغلهم أصلًا، ولم يكونوا من
   كدائه.
- كانوا يعيشون في معزل عن بعض؛ فلم يعرف لهم تجمّع، ولم يبنوا كنيسة توحّدهم.
- قصص تنصرهم مختلفة ومتباعدة مكانًا؛ بما يرجح الظن أنهم كانوا على مذاهب نصرانية مختلفة.
  - لا يعرف لأعيانهم أثر في الثقافة الدينيّة لأهل مكّة (2).
- «ورقة بن نوفل» قد عرفت صلته بالنبي ﷺ، وهي عارضة إذ لا تتجاوز لقاءً
   واحدًا قصرًا!

<sup>(1)</sup> انظر ابن هشام، السيرة النبويّة، 1 / 251 - 262.

See Ghada Osman, 'Pre-Islamic Arab Converts to Christianity in Mecca and Medina: An Investigation (2) into the Arabic Sources,' in Muslim World, 00274909, Jan2005, Vol. 95, Issue 1.

- «عبيدالله بن جحش» أسلم، ثم هاجر إلى الحبشة، وهناك قيل إنّه قد تنصّر، والخبر في تنصّره لا يثبت من طريق خال من العلل عند المحدّثين (١١)، ففي ثبوته نظر، وعلى فرض صحّته فإنّه لا يُثبت في هذا الباب شيئًا؛ لأنه لا دليل فيه على أنّ «عبيد الله بن جحش» قد عَلّم الرسول ﷺ، ولا ادّعى «عبيد» ذلك، وهو مالم يدّعه أيضًا أهل مكّة!
  - أمّا «عثمان بن الحويرث» فقد:
  - (1) تنصّر وغادر مكّة إلى الشام حيث أقام، وفيها مات.
  - (2) وكانت وفاته قبل البعثة بثلاث سنوات أو نحوها(2).

## في العهد المدني

يمثّل العهد المدني بالنسبة لمحمد ﷺ انتقالًا من بيئة جاهلة إلى بيئة تضمّ طائفة منظمة دينيًا لها كتابها المقدّس؛ وهي طائفة يهود المدينة؛ وهو ما يدفعنا إلى إبداء هذا التساؤل: «هل من الممكن أن يكون أتباع التوراة هم الذين أطلعوا محمدًا ﷺ على ما تضمنته كتبهم المقدّسة؟».

الإجابة ستكون قطعًا بالسلب؛ لأسباب عدة؛ من أهمها:

- 1 لم ينزل من القرآن في العهد المدني غير 28 سورة بعد أن نزل بمكة قبل الهجرة 86 سورة.
- 2 أهم نقاط التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدّس كما يصرّ على ذلك المشكّكون- قصص الأنبياء، ولو أننا تأمّلنا في النص القرآني لوجدنا أن السور

<sup>(1)</sup> انظر محمد بن عبد الله العوشن، تحقيق دعوى ردّة عبيد الله بن جحش، مجلّة البيان، السنة السابعة عشرة، العدد 182، شوال 1423هـ ، ديسمبر 2002م.

<sup>(2)</sup> انظر ابن كثير، البداية والنهاية، دار إحياء التراث العربي، 1408هـ، 1988م، 2 / 302.

المكية هي التي تعرض أطول قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة (١). ولم تترك للسور المدنية سوى فرصة استخلاص الدروس منها، وغالبًا في تلميحات موجزة.

في العهد المدني: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا النَّوْرَئةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسَّفَارًا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِبِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَمَا اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَمَا اللَّهِ لِللَّهِ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ اللَّهُ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا اللَّهُ عَلِيدًا لَهُ مَ مِّمَا يَكْسِبُونَ اللَّهُ عَهْدَا اللَّهُ عَلَيْ لَكُ اللَّهُ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَا أَمْ فَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَهْدَا أَمْ فَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَهْدَا أَمْ فَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَهْدَا اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ ﴾ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا

<sup>(1)</sup> حتى نرشد القارئ في هذا الشأن نوضح الآيات المكية التي عنيت بهذا القصص: سورة الأعراف عن آدم 11 - 25 ، وموسى 102 – 176، سورة يونس عن موسى 75 - 92 ، وسورة هود عن نوح 25 - 49 ، وإبراهيم ولوط 69 - 82 ، وسورة يوسف عن يوسف، وسورة الحجر عن آدم وإبراهيم ولوط 26 - 77 ، وسورة الإسراء عن بني إسرائيل 4 - 8 ، وسورة الكهف عن عن يوسف، وسورة الحجم و 20 - 82 ، وسورة الكهف عن أهل الكهف 9 - 25 ، وموسى 60 - 82 ، وسورة مريم عن زكريا ويحيى ومريم وعيسى ... الغ 1 - 33 ، وسورة طه عن موسى 9 - 89 ، وسورة الأنبياء عن إبراهيم ونوح ... الغ 10 - 82 ، وسورة الشعراء عن موسى 3 - 43 ، وقارون 76 - 82 ، وسورة الفتك عن موسى 3 - 43 ، وقارون 76 - 82 ، وسورة العنكبوت عن نوح وإبراهيم ولوط 14 - 35 ، وسورة سبأ عن داود وسليمان 10 - 14 ، وسورة ص عن داود وسليمان وداود وأيوب 17 - 44 ، وسورة الذاريات عن إبراهيم 24 - 35 . (عن محمد عبد الله دراز ، مدخل إلى القرآن الكريم ، ت/ محمد عبد العظيم على ، الكويت: دار القلم ، 1401ه ، 1891 ، 6 . 6 . .

 <sup>(2)</sup> سورة النحل/ الأية (3).

<sup>(3)</sup> سورة الجمعة/ الآية (5).

<sup>(4)</sup> سورة البقرة/ الآيتان (79 – 80).

يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمِّتَ عَلَيْهِ قَآبِما ۗ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا لِيسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيَ عَنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (١).

- ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ثَالَهُ \* ثَالَمُ اللَّهِ ثُمَّ يَعْلَمُونَ ﴿ ثَالِهِ ثُمَّ اللَّهِ عُلَمُونَ الْحَالَا اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ ع
- 4 يتحدث القرآن الكريم بلسان الأستاذ لا بلسان التلميذ، فهو يوبّخ أهل الكتاب على جهالاتهم، ويكشف خرافاتهم، ويفنّد مغالطاتهم:
- ﴿ يَثَأَهَلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِى إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰـةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَقْدِونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾(٥).
- ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـٰدَةً عِندَهُ. مِن ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْكَامُ ﴾ (٩).
- ﴿ ثُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَئَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَئَةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ اللَّ اللَّهِ الْ

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءً وَلَيْزِيدَ كَلَيْرِيدَ كَلَيْرِيدَ كَلَيْرِيدَ كَلَيْرِيدَ كَلَيْرِيدَ كَلَيْرِيدَ كَلَيْرِيدَ كَلَيْرِيدَ كَلَيْرِيدَ كَلَيْرَا مِنْهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَلَيْزِيدَ كَلَيْرَا لِيَهْمُ ٱلْعَدَوَةَ وَلَيْرَا لِيَعْمُ الْعَدَوَةُ وَلَيْرَا لِيَعْمُ اللّهُ وَلِيسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَيْحُرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

سورة آل عمران/ الآية (75).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة/ الآية (75).

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران/ الآية (65) وما بعدها.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة/ الآية (140).

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران/ الآية (93).

<sup>(6)</sup> سورة المائدة/ الآية (64).

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ أَبَنَاقُا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ ۚ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلَ أَنتُو بَشَرُّ مِّ مَنْ فَلَكُ أَلْسَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَنتُو بَشَرُّ مِّ أَلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ السَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْ الْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمَصِيرُ اللَّهُ الْمُرْضِيلُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّالِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللِمُ اللل

- ﴿ لَقَدْ كَ فَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَنْهَمَ مَنْ ... ﴾(2).
- ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَىٰ قَلُ وَمَا مِنْ إِلَىٰدٍ إِلَّاۤ إِلَٰهُ ۗ وَحِدُّ وَإِن لَّهُ بَنْتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾(٥).
- 5 لو أن محمدًا على على على يد أحبار اليهود؛ لاستغل ذلك أتباع التوراة في حربهم ضده، وضد دعوته الوليدة، ولأعلنوا للعالم اسم معلّمه، وموطنه، ولطلبوا من هذا المعلّم أن يعلن هذه الحقيقة.. ولقالوا .. ولفعلوا !
- 6 آمن بنبوّة الرسول على أعلام من أهل الكتاب في الجزيرة العربيّة، وذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة، تدليلًا على أنّ الإسلام بقرآنه وعقائده من عند الله سبحانه لا من لسان محمد على:
- ﴿ اَلَذِينَ ءَانَيْنَهُمُ اَلْكِئْبَ مِن مَبْلِهِ عُم بِهِ عُرْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّنَا إِنَّا كُنْنَا مِن مَبْلِهِ عَمْسُلِمِينَ ۞ أُولَئِكَ يُؤْمَونَ أَجْرَهُم مَّرَيَّيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُوكَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل
- ﴿ وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِكَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْجَمْ الْجَرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

﴿ لَنَكِنِ ٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

سورة المائدة / الآية (18).

<sup>(2)</sup> سورة المائدة / الآية (17).

<sup>(3)</sup> سورة المائدة / الآية (73).

<sup>(4)</sup> سورة القصص / الآيات (52 - 54).

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران/ الآية (199).

وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجَرًا عَظِمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿ قُلْ عَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْلَا تُؤْمِنُواۤ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُسْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (٤٠٠).

- ﴿ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَيِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٠٠ ﴿ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَيِّنَا لَمَفْعُولًا
- ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَنَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٤٠٠ (١٠).
- ﴿ وَكَذَالِكَ أَنَزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَتَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِنَا يَالِنَا ۗ إِلَّا ٱلْكَنِمُونَ (١٠٠٠) ﴿ (٥٠٠).
- ﴿ وَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكٌ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ قُلْ إِنْهَا أُوزِلَ إِلَيْكٌ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ قُلْ إِنِّهَا أُورِكَ إِنَّهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ ۞﴾ (٥).
- ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ اَقْرَبُهُ وَلَتَجِدَنَ اَقْرَبُهُم وَلَيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِمُ الللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّالِل
- ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ ـ فَعَامَنَ وَأَسْتَكُبْرَثُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ـ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ ـ فَعَامَنَ وَأَسْتَكُبْرَثُمُ إِن اللَّهُ كَانِهِ عِن الْقَوْمَ ٱلظّالِمِينَ (اللهُ ١٤٠).

سورة النساء/ الآية (162).

<sup>(2)</sup> سورة الإسراء/ الآية (107).

<sup>(3)</sup> سورة الإسراء/ الآية (108).

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء/ الآية (109).

<sup>(5)</sup> سورة العنكبوت/ الآية (47).

<sup>(6)</sup> سورة الرعد/ الآية (36).

<sup>(7)</sup> سورة المائدة/ الآية (82).

<sup>(8)</sup> سورة الأحقاف/ الآية (10).

## المطلب الثالث: الاحتمال الثالث في الميزان: العرب الوثنيون

يزعم هذا الرأي أنّ (محمدًا) على قد درس التوراة والإنجيل على يد العرب (أهل مكة)، وهو احتمال لا يُعرف له صاحب يتبنّاه، ولا يصمد أمام اعتراضات كثيرة؛ من أهمها:

- 1 -أهل مكة (أمّة أميّة)؛ فما كانوا يعرفون الحقائق التي تعرض أو تنقض ما عند أهل
   الكتاب في أسفارهم المقدّسة.
- 2 رغم أنّه من الممكن أن يكون أهل مكّة مطلعين على بعض قصص الأنبياء السابقين، إلا أنّ هذا الاطلاع لا يمكن أن يكون قد تجاوز مرتبة أخبار العامة كالأسماء والأماكن دون التنصيص على التفاصيل الدقيقة التي إن حاولوا ذكرها فسيتورّطون في ذكر أساطير مسرفة في الخيال(1).
- 3 -عدم اهتمام العرب بقصص الكتاب المقدّس، وذلك لأسباب؛ أهمها عدم وجود الموضوعات الدينية في أدبهم، وندرة المعتنقين الجدد، وتشتتهم .. هذا بالإضافة إلى عدم شغفهم بالقصص الديني (2).
- 4 -احتج القرآن لصالح ربانيته بقصص الأنبياء والأمم الغابرة التي ذكرها:
   ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْفَرْقِيَ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ
   ﴿ وَلَا كُنتَ ثَاوِيًا فِنَكَ وَلَا عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِ ٱلْمَلِ مَدَينَ
   تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينينَا وَلَكِنَا كُنَا صُرْسِلِينَ
   ﴿ وَمَا صُرْبَةٍ مِنْ السَّالِينَ الْمُعْمَرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(1)</sup> اهتم «النابغة الذبياني» في شعره بتاريخ الملك سليمان.. مما يعني أن عالم البذخ والثراء كان هو الذي يجلب اهتمامهم، ومعلوم أن الحديث عن بذخ السابقين يعني قصصًا أسطورية الغاية من عرضها استجلاب انتباه الناس من الدهماء (محمد عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص145).

<sup>(2)</sup> يبرز ذلك من خلال ما قام به «النضر بن الحارث» عندما أراد منافسة القصص القرآني، فقد شرع يقص على مستمعيه أساطير ملوك فارس القدامي، ومغامرات أبطالها مثل «رستم» و «اسفندار» ( محمد عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص 145).

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَا أَ فَاصْبِرْ إِنَّ الْمُنْقِينَ لِلْمُنَقِينَ (اللهُ الْمُنَقِينَ (اللهُ اللهُ الْمُنْقِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللهُ (2) (2).

لو أن هذا القصص كان معلومًا عند العرب، لما استدل القرآن على ربانيته بما رواه عن الأنبياء السابقين؛ إذ كيف يستدل الكتاب بما يعلمه العرب لإثبات نبوة محمد على الأنبياء السابقين؛ إذ كيف يستدل الكتاب بما يعلمه العرب أسفار أهل الكتاب لا حالتفاصيل الكثيرة والدقيقة التي وافق فيها القرآن الكريم أسفار أهل الكتاب لا يمكن أن تنتقل إلى محمد على عن طريق أمّة من الناس لا تعرف عن أهل الكتاب إلا مجموعة (عناوين) عائمة. ولعلنا نوضّح هذه المسألة بمثالين صارخين:

و إيليا والبعل: قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الله المَّوْنَ ﴿ الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله و حديث واضح جلي عن قصّة (إيليا) النبي التي وردت أيضًا في الكتاب المقدس، علمًا أنّ الاسم «إيليا» «κτιπι» (إيلياهو) العبري يكتب في اليونانيّة «κλίας» (إيلياس)، ويسمّي النصاري العرب في الشام الكثير من الأماكن الأثريّة والدينيّة التي ترتبط بهذا النبيّ بأديرة «إلياس»، أو كنيسة «إلياس»، ويخبرنا الكتاب المقدس أنّ «إيليا» كان ينهي قومه عن عبادة الإله: «بعل» «دلام» بعد أن أدخل اليهود عبادته ضمن شعائرهم؛ بسبب أنّ زوجة «آخاب» الملك الإسرائيلي كانت تعبد «البعل» (الملك الإسرائيلي كانت تعبد «البعل» (المهود عبادة الله المناه الإسرائيلي كانت تعبد «البعل» (الملك الإسرائيلي كانت تعبد «البعل» (الملك الإسرائيلي كانت تعبد «البعل» (المهود) .

والناظر في التفاسير، خاصة المبكّرة منها -وهي التي تعنينا في هذا المقام-، يرى أنّها مضطربة بصورة كبيرة في تعريف كلمة «بعل»، وعامة المفسّرين على أنّ

سورة هود/ الآية (49).

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران/ الآية (44).

<sup>(3)</sup> سورة الصافات/ الآيات (123 - 126).

<sup>(4)</sup> انظر 1ملوك 16و17و18.

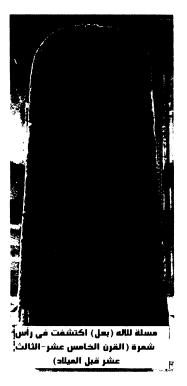

المقصود بـ «بعل» في الآية هو «الرب»، باعتبار أنّ أهم معاني هذه الكلمة في اللغة: «الرب»، و«السيد»؛ قال «ابن كثير»: «قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: بعلًا، يعني: ربًا»(۱)، كما لم تذكر التفاسير عن أحد من المفسّرين الأوائل مطابقة اسم «إلياس» القرآني «لإيليا» في الكتاب المقدس، على خلاف عادة المفسّرين في الإشارة دومًا إلى المقابل الكتابي، سواء ورد في الكتاب المقدس، أو في التلمود، أو في المدراشات، والأغرب أنّ كثيرًا من المفسّرين في القرون الأولى بعد البعثة النبويّة، الأولين في القرون الأولى بعد البعثة النبويّة، ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم، قد ذهبوا إلى أنّ «إلياس» هو «إدريس»، رغم أنّ القرآن الكريم

ليس من عادته أن يعطي للنبي الواحد اسمين متباعدين لفظًا، كما أنّ الكتاب المقدس لا يذكر نبيًا باسم «إدريس»، بالإضافة إلى أنه من الراجح -عند عدد من الدارسين- أنّ «إدريس» القرآني عليه السلام، هو «أخنوخ» في أسفار أهل الكتاب! ولا تذكر التفاسير عن أحد من المتقدمين فهمًا للإحالة الدقيقة الواردة في القرآن الكريم، غير «وهب بن المنبّه» (2) الذي كان يهوديًا أصلًا من قبل!

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4 / 1979.

<sup>(2) «</sup>وقال وهب بن منبه: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران، بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام، وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: بعل، فدعاهم إلى الله تعالى، ونهاهم عن عبادة ما سواه، وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد، واستمروا على ضلالتهم، ولم يؤمن به منهم أحد، فدعا الله عليهم، فحبس عنهم القطر ثلاث سنين، ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم، ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر، فدعا الله تعالى لهم، فجاءهم الغيث ... . (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4 / 1979).

فكيف يظن أحد بعد ما سبق ذكره أنّ الجزيرة العربيّة كانت توفّر لمحمد ﷺ معرفة كتابيّة!

إلى سفر معيّن من الكتاب المقدّس وينقل عنه نصّه حرفيّا، وهو ما لا نعرف له نظيرًا البتّه بين معيّن من الكتاب المقدّس وينقل عنه نصّه حرفيّا، وهو ما لا نعرف له نظيرًا البتّه بين عرب الجاهليّة الوثنيين؛ فقد جاء في سورة الأنبياء، الآية 105: ﴿وَلَقَدْ كَبَنَكَ عرب الجاهليّة الوثنيين؛ فقد جاء في سورة الأنبياء، الآية 105: ﴿وَلَقَدْ كَبَنَكَ فِي الزّيُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِى الصّبَالِحُور ﴿ وَهُ عين ما جاء حرفيّا في المزمور (الزبور) 37، العدد 29: «لاترة و «رساله به ومن الطريف هنا أنّ الإمام «الطبري» قد ذكر اختلاف علماء الصدر الأوّل في تفسير هذه الآية، ونقل عن جلّهم أنّ «الزبور» هو غير كتاب «داود» عليه السلام! بل ورجّح «الطبري» نفسه أنّ معنى «الزبور» هنا هو «الكتاب»، لا «مزامير داود» أنّ رغم أنّ النص القرآني صريح في أنّ «الزبور» هو كتاب «داود» عليه السلام ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُد دَبُورًا ﴿ اللّه على العسر الشديد الذي كان في ذاك الزمان في التعرّف على الكتب المقدسة لأهل الكتاب.

فنقول: إذا لم يهتد العلماء المسلمون<sup>(3)</sup> في زمن انتشار المعارف الكتابيّة ووجود أهل الكتاب بين أظهرهم يسألونهم، إلى موضع هذه الجزئيّة الصغيرة في الكتاب المقدس؛ فكيف يهتدي إليها ولأعمق منها وأدق، محمد على الأمي الذي عاش في بيئة لا تعرف المعارف الكتابيّة .. إلاّ أن يكون هو الوحى؟!

<sup>(1)</sup> انظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 9 / 98.

<sup>(2)</sup> سورة النساء/ الآية (163).

<sup>(3)</sup> حتّى من قال إنّ الإحالة في الآية هي إلى مزامير «داود»، لم يظهر أنه يعرف موضعها فيها، وإنّما التزم المعنى الظاهر للآية؛ ولذلك ظلّ الخلاف بين المفسّرين في فهم معنى «زبورًا» دون أن يُناقش معه انطباق نص مزمور 37 / 29 على الآية القرآنيّة.

# المطلب الرابع: الاحتمال الرابع في الميزان: الفتى الرومي

بعد أن أثبتنا أنّ القول إن محمدًا على قد درس التوراة والإنجيل عند علماء أهل الكتاب، من محالات التاريخ، فإنه يغدو من السذاجة أن ننسب شرف هذا التعليم إلى حدّاد رومي-كما ادعاه بعض معاصري هذا النبي على المناب؛ من أهمها:

1 - «الجبر» حدّاد رومي نصراني يقرأ ويكتب. لكنه عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني، أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد عليه ولا أحد من قومه.

فهل من الممكن أن يكون هذا الأعجمي العامي أستاذًا لمحمد على الذي كشف كتابه الأسرار الدقيقة في الديانتين اليهودية والنصرانية، كما كشف ما يخفي أهل الكتاب من حقائق عن الناس؟! هل من الممكن أن يكون للجهل فضل على العلم؟! هل كان هذا الحداد إلا فتى عاميًا؟ بل هل تُرى العامة من النصارى في عصرنا يعلمون ما تضمه أسفارهم المقدسة من عقائد وقصص؟!

إذا كانت الإجابة بالنفي -وهي واقعًا كذلك- فهل يجوز أن ننسب العلم إلى نصراني من العامة في القرن السابع الميلادي؟! هل يجوز أن ننسب كل هذا العلم الواسع إلى مثل هذا الفتى؟!(١)

2 - لو كان «الجبر» هو معلم محمد على لما توانى عن إعلان ذلك أمام الملأ من قريش؛ لأنه سيضمن بذلك حظوة لدى أعداء هذا النبي الذي بدأ يهدد تزايد عدد أتباعه مصالح المنتفعين من هذه القبيلة العربية، والذي فكّر من حادّوه في قتله؛ لعجزهم عن إيجاد وسيلة ناجعة لوأد دعوته، أو وقف تمددها.

3 - يجب أن ندرك أن مقالة المشركين: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ, بَشَـرٌ ﴾(2)، لم ترد لأن هؤلاء

<sup>(1)</sup> انظر محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، الكويت: دار القلم، ص 63 - 66.

<sup>(2)</sup> سورة النحل/ الآية (103).

القوم كانوا يعتقدون أن هذا الفتى الرومي هو الذي لقن محمدًا على ما يدعو إليه، وإنما قد فاه المشركون بهذه المقالة، لعلمهم أنّ ما أتى به محمد على خاصة ما تعلّق بقصص الأنبياء السابقين، وتاريخ الأمم الغابرة، لا يمكن أن يكون من عند عربي أمي؛ إن محمدًا على قد تلقى هذه الأخبار من عند من هو عليم بأمر تلك الأمم.

وإذا علمنا أن المشركين كانوا ينكرون نبوة محمد على الله الله المفر للقوم من أن ينسبوا شرف تعليم هذا الرجل إلى من حاز علمًا بتلك الأخبار، ولا أقرب إلى فكر المعاند من علماء أهل الكتاب، ولكن أنّى لهم ذاك، وليس في مكّة علماء، فلم يعد عند أهل مكّة من سبيل لتمرير الفرية غير نسبة هذا العلم والتعليم إلى غلام نصراني اجتمع فيه شرطاهم (أ) أن يكون من سكان مكة؛ حتى يقال إنه كان يلاقي محمدًا على ويملي عليه بكرة وأصيلًا. (ب) أن يكون من غير جلدتهم وملّتهم؛ لينسبوا إليه من العلم ما لا يعلمون، بل وما لا يعلم؟!.. وقد كان! فهو إذن اضطرار من القوم لا اختيار!(1)

4 - أهمل المستشرقون هذا الوجه من الاعتراض، ولم يلقوا له بالاً، لعظم تهافته،
 ولم يكن لمثلهم أن يستدبر هذه الفرية لو كانت تحتمل من الصواب أو الإمكان
 بعضه!

<sup>(1)</sup> انظر محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، ص 64.

# الباب الثاني دعوى اقتباس القرآن من الكتب الدينيّة اليهوديّة والنصرانيّة خارج الكتاب المقدس

نزعت الدراسات الاستشراقية -خاصة ذات النزعة التنصيرية - منذ القرن التاسع عشر إلى الخروج عن النمط القديم في ردّ القرآن مصدريًا إلى الكتاب المقدس، وذلك بردّه إلى الكتب الدينية للطوائف المهرطقة، أو الكتابات الدينية التفسيريّة، التي يغلب عليها الطابع الخرافي.

وقد سيطر هذا المسلك النقدي على الكتابات الاستشراقية مدة من الزمن، ثم تقلّص لصالح قراءات أخرى، لكنّه لا يزال بارزًا في الكتابات التنصيريّة ذات النكهة الكلاسيكيّة، حيث يتمّ التركيز على تضخيم كم الشبهات، وإشغال المسلمين باعتراضات عديدة، متعلّقة بالتفاصيل القرآنيّة.

وسنعرض هنا إلى المصادر التي ادّعاها المنصّرون وتقليديو المستشرقين، مراعين ما توصّلت إليه آخر الأبحاث الأكاديميّة المعتبرة في الغرب ذاته عن زمن تأليف هذه الكتب، في إطار رؤية معتدلة لواقع الكيانات الدينيّة وأسفارها المقدّسة في القرون الميلاديّة الأولى:

# الفصل الأول الكتابات الدينيّة اليهوديّة

لما أراد المنصّرون وعامة المستشرقين تضخيم رصيدهم من الأدلّة على بشريّة القرآن، التفتوا إلى الكتابات اليهوديّة الضخمة المتاحة منذ قرون؛ للنظر في ما فيها من تفاصيل موافقة لما جاء في القرآن الكريم.

وقد فتح لهم كتاب الحبر اليهودي «جايجر» الطريق واسعًا للتأكيد على الاقتباس القرآني من الأدبيات اليهوديّة المتأخّرة، وقد هدم «جايجر» صدق ادعائه قبل أن يبدأ في سرد الاقتباسات المدّعاة؛ إذ إنّه قد نسب الرسول على (الجهل) وعدم المعرفة! ونفى عنه بذلك الاطلاع على الأسفار اليهودية الكثيرة والضخمة حجمًا، لكنّه زعم رغم ذلك أنّ الرسول على قد علم مضمونها من خلال ما شاع على ألسنة اليهود في بيئته (۱)، وهذا زعم متهافت، عليه ملاحظات، منها:

أولًا: الجمع بين نفي اطلاع الرسول على الأسفار اليهوديّة غير المقدسة -وقد أوردها «جايجر» بعد ذلك، تفصيلًا-، والزعم أنّ الرسول على قد أحاط بما فيها من عقائد وشرائع وقصص من خلال ما سمعه من اليهود، لا يستقيم في مجرى العرف؛ إذ إنّ العلوم مهما كانت سهلة؛ لا تؤخذ بهذا الطريق؛ فالسماع لا يورث معرفة! فكيف إذا كانت هذه المعرفة بهذا التنوع والسعة والعمق؟!

ثانيًا: قال «جايجر» إنّ الرسول على لله له لله البتة على الأسفار اليهوديّة المقدّسة (التناخ)(٤)(٤)؛ وهو ما يعني أنّه على أنّه على أنه العارض من التعلى التكلّف للدعوى!

See A. Geiger, Judaism And Islam, pp. 19-21. (1)

<sup>(2)</sup> التناخ: مجموعة الأسفار اليهوديّة المقدّسة التي يسميها النصاري: العهد القديم.

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق، ص 17 - 19.

ثالثًا: إذا كان الأمر بهذا اليسر؛ فلمَ لم يَظهر في العرب من يحمل هذا العلم الكتابي الواسع غير محمد عليه الكتابي الواسع غير محمد عليه الكتابي الواسع غير محمد عليه الكريم؟! ولم تجرّأ اليهود أنفسهم على امتحانه أكثر من مرة في أمر أخبار الأوّلين إن كانت هذه المعرفة مشاعة، ومن السهل أن يحيط بها السامع غير الدارس؟!

رابعًا: من المقطوع به أنّ اليهود في الجزيرة العربيّة زمن البعثة النبويّة، بل في جميع عصورهم السابقة، كانوا طائفة دينيّة منغلقة على نفسها؛ فكيف أخذ عنها محمد على علم الكتب المقدسة وغير المقدسة، وهي على هذه الحال؟!

خامسًا: الأسفار التي ادّعى «جايجر» أنّها مصدر القرآن الكريم، لا يعرف أخبارها إلا خاصة اليهود؛ فكيف يكون عامة اليهود الذين لم يدرسوا دينهم، مصدر علم لغيرهم؟!

سادسًا: أقرّ «جايجر» نفسه أنّ معرفة يهود الجزيرة العربيّة (ولم يستثن كبراءهم) باليهوديّة ضعيفة ..، فإذا كان الخاصة من اليهود لا يعرفون دقائق دينهم؛ فأنّى للعامة أن يحيطوا بهذه الدقائق علمًا!(1)

لقد سيطرت الرغبة في إدانة الرسول على «جايجر» حتى إنه قد زعم أنّ التشابه بين القرآن الكريم والأسفار اليهودية سببه رغبة الرسول على في استمالة اليهود<sup>(2)</sup>، رغم أنّ الأمر أوضح من أن يجادل فيه ممار؛ وهو أنّ عامة الخبر الديني الذي جاء في القرآن الكريم، قد أبلغه أنبياء بني إسرائيل قومهم على مدى قرون طويلة، وأنّ الإسلام مؤكد له، لا غير!

وقد تميّز طرح «جايجر» -بالإضافة إلى ما سبق- بطابعين آخرين، وهما: (1) التكلّف في ادّعاء التشابه، (2) وإهمال النظر في زمن تأليف هذه المصادر المدّعاة ..

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق، ص 18.

<sup>(2)</sup> انظر المصدر السابق، ص 25.

وسيكون تركيزنا في النظر التفصيلي على أهم هذه الاقتباسات المزعومة التي بسقوطها تسقط الشبهات الأدنى (١٠).

# المطلب الأول: فرقي دي ربي إليعازر(2) ودور تدد بلارساد:

يعتبر كتاب الحبر اليهودي «جايجر»: «-thume aufgenommen» من أشهر المؤلّفات التي نشرت في الكتابات التنصيريّة دعوى الاقتباس القرآني من كتاب «فرقي دي ربي إليعازر» .. وقد قدّم «جايجر» تفاصيل أريد منها إثبات دعوى الاقتباس: تفاصيل من قصة «قابيل» و«هابيل»، والعجل الذهبي، ويد «موسى» التي بها برص، وتوبة فرعون، وإسلام «إبراهيم» وفدائه ...، ولكنّ النظر في تاريخ هذا السفر الديني اليهودي يغني عن تتبع هذه الموافقات المدّعاة لنقض دلالتها على الاقتباس المزعوم.

لقد قاد النظر التشريحي لهذا السفر النقّادَ إلى نسبته إلى ما بعد ظهور الإسلام، لأسباب عديدة؛ منها ورود ذكر أسماء شخصيات إسلاميّة فيه، وذكره «لقبّة الصخرة» في فلسطين، وحديثه عن الفتوحات الإسلاميّة، ورمزه (الجلي) إلى المسلمين من خلال حديثه عن (بني إسماعيل)، ووصمهم بالأوصاف البشعة، على خلاف أسفار العهد القديم (د) والمدراشات السابقة التي لم تضعهم في بؤرة اهتمامها السردي أو العقدي، وتفسيره الطريف لمعنى كلمة «إسماعيل» «سلاملاله» (يشماعيل)(4)؛ إذ

<sup>(1)</sup> سنذكر المصادر اليهودية المدّعاة من طرف (جايجر) .. وهناك مصدر يهودي قد أشار إليه بعض المنصّرين لن نعرض إليه في المتن، وهو: «الزوهار» «١٦٦١»، والسبب هو: (1) هذا المصدر مهمل تمامًا من المستشرقين القاتلين بمصدرية التراث اليهودي للقرآن الكريم. (2) أجمعت المراجع العلميّة المعتبرة على أنّ هذا الكتاب منحول، قد نسب زورًا إلى الحبر «شمعون بن يوحاي» «سمّلاا إلى ٦ د ١١٦١٧» من القرن الثاني ميلاديًّا، في حين أنّه قد كتب على الحقيقة في الأندلس في القرن الثالث عشر ولدريًّا. (انظر Encyclopedia Judaica, Detroit: Thomson Gale, 2006, 2nd edition, 21/657-658)

<sup>(2)</sup> لم نضع هذا السفر ضمن (المدراشات) التي سنناقشها لاحقًا؛ لتميّزه المنهجي عن الشكل التكويني (للمدراش).

 <sup>(3)</sup> ورد ذكر الإسماعيليين في العهد القديم، في خمسة سياقات فقط، كلّها هامشيّة.

<sup>(4)</sup> معنى الاسم هو «سَمعَ إيلَ» أي سمع الله «إيل» دعاء «إبراهيم» ليكون له ولد.

هي تعني -كما هو في هذا السفر- أنّ الربّ سيسمع ما سيفعله الإسماعيليون ببني إسرائيل! كما أنّ تصوير الإسماعيليين على أنهم أشدّ أعداء الإسرائيليين، لا يمكن أن يفهم إلاّ على أن الكاتب يتحدّث بمنطق المبغض للفتوحات الإسلاميّة، إذ لم يكن للإسماعيليين حضور في تاريخ العداوات البارزة لليهود!(1)

وقد أثبتت المقارنات المباشرة والدراسات الفيلولوجيّة اقتباس مؤلَّف هذا السفر من القرآن الكريم والتراث الإسلامي<sup>(2)</sup>.

ولعلّنا نسوق هنا شهادات كبرى المراجع العلميّة الغربيّة المتخصصّة، وعدد من الكتاب الغربين؛ حتى لا نُرمى بالتكلّف بالدعوى لدفع الشبهة عن الإسلام:

• تقول الموسوعة اليهوديّة «The Jewish Encyclopedia»: «كان جوست أوّل من أشار إلى أن المؤلّف قد لمح بصورة مميّزة في آخر الفصل الثالث عشر إلى المراحل الثلاث للغزو المحمدي، في البلاد العربيّة (משא בערב)، وإسبانيا (איי הים)، وروما (כרך גדול רומי: 830م)، ووجد اسم فاطمة وعائشة بجانب إسماعيل؛ مما يقود إلى القول إنّ الكتاب يعود إلى الزمن الذي كان فيه الإسلام مسيطرًا على الأناضول. كما أنّه قد جاءت الإشارة في الفصل السادس والثلاثين إلى أخوين يحكمان بصورة متتالية، ثم يأتي بعدهما المسيح. من الممكن أن ينسب هذا الكتاب إلى بداية القرن التاسع؛ لأنه في ذاك الوقت كان ابنا هارون الرشيد: الأمين والمأمون يحكمان المملكة الإسلاميّة...

لا يمكن البتّة أن تصحّ نسبة هذا الكتاب إلى الحبر إليعازر (80م- 118م)؛ إذ إنّ هذا الحبر كان من «التانا»(3)، في حين أنّ هذا الكتاب فيه اقتباس عن فرقى

See Carol Bakhos, Ishmael on the Border: rabbinic portrayals of the first Arab, SUNY Press, 2006, pp. (1) 96-123.

<sup>(2)</sup> انظر شهادات النقاد وتحليلاتهم لزيارة (إبراهيم) (لإسماعيل) عليهما السلام في هذا السفر مقارنة بالتراث الإسلامي؛ Carol Bakhos, 'Abraham Visits Ishmael: a revisit,' in Journal for the Study of Judaism 38 (2007) 553-580 (3) تانا الله: جمعه (تنايم) والله في المشناه. (3) تانا الله: جمعه (تنايم) واللهم في المشناه.

أفوت<sup>(1)</sup>. المراجع التلموديّة المتأخّرة التي تعود إلى القرن الثالث كـ«شمعيا» (الفصل 23)، و«زيرا» (الفصل 21، 29)، و«شيلا» ( الفصل 42، 44)، قد اقتُبست هي أيضًا» $^{(2)}$ .

وكانت هذه الموسوعة قد بدأت حديثها عن هذا السفر بقولها: «عمل أجادي<sup>(3)</sup> مدراشي لسفر التكوين، وسفر الخروج، ومواضع قليلة من سفر العدد. نُسب إلى إليعازر ب. هايركانوس»، وأضافت أنّه ألّف «بعد فترة قصيرة من سنة 338م»<sup>(4)</sup>.

- تقول الموسوعة اليهوديّة «Encyclopaedia Judaica»: «عمل أجادي يعود إلى القرن الثامن ميلاديًا ... مُلئ الكتاب بالأعراف التشريعيّة الموجودة في أرض إسرائيل في بداية الفترة الجيونيّة (أئ. وهو يضمّ أساطير عربيّة، ووصفًا مميّزًا للحكم الإسلامي الأموي، ويؤمّل سقوط هذا الخليفة (الأموي) كفأل لنهاية السبي. تثبت كلّ هذه العلامات أنّ هذا الكتاب قد ألّف في أرض إسرائيل أثناء النصف الأوّل من القرن الثامن، مباشرة قبل سقوط الحكم الأموي، وقبل ظهور الحكم العباسي» (6).
- تقول الموسوعة اليهوديّة «The Universal Jewish Encyclopsedia»: «جلّ النقّاد يتّفقون مع نظرة «ليبولد زونز» أنّ هذا العمل لم يؤلّف قبل القرن الثامن»<sup>(7)</sup>.
- جاء في معجم الديانة اليهوديّة «The Oxford Dictionary of the Jewish Religion»: «حُدّد تاريخ تأليف جلّ الكتاب على أنّه القرن الثامن ... ذَكَرَ خرافات عربيّة ووصفًا مميّزًا للحكم الإسلامي الأموي، مؤمّلًا سقوطه، معتبرًا ذلك فألّا لنهاية السبي.

<sup>(1)</sup> فرقى أفوت ٢٦٦ ١٨ ١٨ مجموعة التعاليم الأخلاقية والحكم التي صدرت عن الأحبار في المرحلة المشنوية.

The Jewish Encyclopedia, Ktav, 1925, 10/59 (2)

<sup>(3)</sup> أجاده: من الآراميّة (אגדה). الأدبيات اليهوديّة غير التشريعيّة التي تشمل أساسًا الجانب القصصي والأخلاقي والحِكمي ... وتسمّى الأدبيات التشريعيّة في المقابل: «هلاخاه» (הלכה».

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، 10/ 58.

<sup>(5)</sup> الفترة الجيونيّة Geonic period: فترة تمتد من 690م إلى القرن الحادي عشر.

Encyclopaedia Judaica, 16/182 (6)

The Universal Jewish Encyclopedia, New York: University Jewish Encyclopedia, 1942, 8/541 (7)

يذكر العديد من الأعراف التشريعيّة الموجودة في أرض إسرائيل في بداية الفترة الجيونيّة. يثبت هذا الأمر أنّ هذا الكتاب فلسطيني النشأة وأنّه يعود إلى النصف الأوّل من القرن الثامن، مباشرة قبل سقوط الدولة الأمويّة، وقبل صعود الدولة العماسيّة»(1).

- أهم بحث علمي في المكتبة الغربيّة حول هذا السفر هو ما كتبه الناقد «ليوبولد زونز» «Leopold Zunz» (في كتابه «Leopold Zunz) (في كتابه «historish entwickelt)، وقد قرّر فيه أنّ هذا السفر قد ألّف في الفترة (الجيونية)، في القرن الثامن، ومما استدلّ به:
  - تآلفه مع الشكل المتأخّر للعبريّة.
  - اقتباسه من المدراشات المتأخّرة.
  - خلطه في ما هو متعلَّق بشخصيات كبار الأحبار وزمنهم.
    - إحالاته إلى الإسلام والغزو الإسلامي<sup>(3)</sup>.
- جاء في كتاب «مدخل إلى التلمود والمدراش» «Midrash» وهو من أهم المراجع الأكاديميّة الأحدث في هذا الباب−: «يبدو أنّ هذا العمل يعود إلى القرن الثامن أو التاسع. وقد أشار بصورة متكرّرة إلى الحكم العربي، خاصة في القصص المتعلّقة بإسماعيل الذي يذكر أنّ زوجتيه اسمهما: عائشة وفاطمة (الفصل 30). وقد جاء في نفس الفصل ذكر قبّة الصخرة في أرض الهيكل ...»(4).

R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, New (1) York: Oxford University Press, 1997, p.534.

<sup>(2)</sup> ليوبولد زونز (1794م – 1886م): حبر من اليهود الإصلاحيين. مؤسس ما عرف باسم «علم اليهوديّة» (Wissenschaft des (1794) لوبولد زونز (1794م – 1886م): حبر من اليهود الإصلاحيين لدراسة جذور التراث اليهودي.

See Steven Daniel Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi Eliezer and the Renewal of Rabbinic Interpretive Culture, Berlin: Walter de Gruyter, 2009, p.3.

H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to The Talmud and Midrash, tr. Markus Bockmuehl, (4) Minneapolis: Fortress Press, 1996, p. 329.

- ذهب «جون س. ريفز» (John C. Reeves) إلى أنّ هذا السفر قد ألّف في القرن الثامن أو التاسع (2)، وأنّه يتضمن نصوصًا جدليّة متعلّقة (بادعاءات الإسلام والسلطان السياسي) حكما هو الأمر أيضًا في ترجوم (3) يوناثان المنحول (4)، وأنّ فيه حديثًا عن توقّع زوال سلطان المسلمين والنصارى على اليهود، بقوة الله؛ إذ يُرمز في الأدبيات اليهوديّة إلى (روما) والنصارى بـ (عيسو) ونسله، كما يُرمز إلى المسلمين بـ (إسماعيل) ونسله؛ فقد جاء في هذا السفر هذا النص: «... القدّوس، تبارك، سيدمّر بني عيسو، لأنّهم أعداء بني إسرائيل، وكذلك الأمر سيكون مع بني إسماعيل، لأنهم خصوم. أكدت الأسفار أنّه (سترفع يدك على أعدائك، سيباد جميع أعداؤك. (ميخا 5/8) «... لامرت مجودت المشعرة الموردة المنافرة الأعرب المراقبة (5) المنافرة الله المنافرة الله الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة المنافرة الله المنافرة الله المنافرة المنافرة الله المنافرة الله المنافرة المنافرة الله المنافرة ال
- اعترفت «ليغ ن. ب. شبمان» «Leigh N. B. Chipman» (6) المهتمة بموضوع الأصول اليهوديّة للقصص القرآني (!)، بأنّ هذا السفر قد ألّف في القرن الثامن أو التاسع، وقد ذكرت أنّ فيه إشارات كثيرة إلى الحكم الإسلامي (7).
- بعدما أشار «روفن فايرستون» -في كتابه «مدخل إلى الإسلام، لليهود» الذي خصصه لتقديم الإسلام لبني عقيدته- إلى استعمال المؤرّخين المسلمين لمصادر يهوديّة لتفصيل ما أجمله القرآن الكريم، أضاف: «وفي أخرى، يبدو أنّ المصادر اليهوديّة المتأخّرة أخذت بعض معلوماتها من المصادر الإسلاميّة. مثال

<sup>(1)</sup> جون س. ريفز: أستاذ الدراسات اليهوديّة في جامعة نورث كارولاينا.

See John C. Reeves, Trajectories in Near Eastern apocalyptic: a postrabbinic Jewish apocalypse reader, (2) Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005, p.67.

<sup>(3)</sup> الترجوم תרגום: لغة: ترجمة. اصطلاحًا: الترجمة الأراميّة للتناخ (العهد القديم). وقد امتد إنجازها قرونًا.

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق، ص68.

<sup>(5)</sup> انظر المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> ليغ ن. ب. شبمان: أستاذة في الجامعة العبريّة في القدس.

See Leigh N. B. Chipman, Adam and the Angels: An Examination of Mythic Elements in Islamic (7) Sources, in Arabica, T. 49, Fasc. 4 (Oct., 2002), p. 432.

مشهور جدًا على هذا الأمر هو مدراش يُدعى «فرقي دي ربي إليعازر» (الفصل 30)، حيث لإسماعيل زوجتان تحملان اسم زوجة محمد، عائشة، واسم ابنته، فاطمة»(1).

- قال «بيير بريجون» «Pierre Prigent»: «يمكن تحديد تاريخ تحريره في القرن التاسع» (2).
- قال «دافيد م. جولدنبرج» «David M. Goldenberg»: «قُدِّر تاريخ التحرير بين القرن الثامن والقرن التاسع، ومكانه فلسطين». (3).

ومما يزيد في تأكيد تأخّر كتابة هذا السفر إلى ما بعد بعثة الرسول ﷺ، هو أنَّ أول إشارة تاريخيّة (Pirkoi ben Bavoi في القرن التاسع! (5)

ومن الطريف هنا أن نذكر أن «جايجر» ذاته قد صرّح في مقدمة كتابه: «ماذا أخذ محمد من اليهوديّة؟» أنّه لن يعتمد غير الكتب التي ألّفت قبل ظهور القرآن، إلاّ أنّه وفي نفس الفقرة أضاف أنّ سفر «فرقي دي ربّي إليعازر» «عمره غير معروف على التدقيق»! (6)

Reuven Firestone, An Introduction to Islam for Jews, Philadelphia: Jewish Publication Society, 2008, (1) p.19.

Pierre Prigent, L'.mage dans le judaïsme du IIe au VIe siècles, Labor et Fides, 1991, p. 132 (2)

David M. Goldenberg, The Curse of Ham: race and slavery in early judaism, christianity, and islam, (3) Princeton University Press, 2003, pp.386-387.

<sup>(4)</sup> هذا ما ذكرته بعض المراجع العلميّة متأثّرة بما قرّره (لويس جنزبرغ) «Louis Ginzberg» في كتابه «Ginzei Schechter» وبين التلمود البابلي، وليست هناك (1924م)، وقد اعتُرض على هذا القول بأنّ المادة مشتركة بين (Pirkoi ben Bavoi» وبين التلمود البابلي، وليست هناك إحالة صريحة إلى سفر (بي إليعازر، ورجّع (فينسنجر) «Finesinger» أنّ أوّل إشارة حقيقيّة صريحة إلى سفر (فرقي دي ربي Seder of R. Amram الميعازر) قد وردت في "Seder of R. Amram الذي ألفه اعمرام جاون، (لاهار Amram) النول Daniel Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi Eliezer and the Renewal of Rabbinic Interpre-

See Encyclopaedia Judaica, 1971, Volume 13, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, col. 559 (Quoted by, (5) M S M Saifullah and Abdullah David, On Pirke De-Rabbi Eli'ezer As One Of The Sources Of The Qur'an).

A. Geiger, Judaism And Islam, p. viii. (6)

والأمر فيما يبدو من خلال ملاحظة مجموع منهج الرجل، وأسلوبه في الاستنباط، تدليس واضح؛ ذلك أنّ هذا السفر متأخّر عن (ظهور) القرآن الكريم، ولذلك فقد حاول «جايجر» أن يتترّس بشيء من التواضع العلمي بدعوى عدم المعرفة بتاريخ هذا السفر، لكنّه عاد وبنى أهم مادة كتابه (التشابه في القصص) على هذا السفر المتأخّر عن بعثة الرسول على الله السفر عن بعثة الرسول على الله المتأخّر عن بعثة الرسول على الله الله المتأخّر عن بعثة الرسول المسلم المتأخّر عن بعثة الرسول المسلم المعرفة المسلم المتأخّر عن بعثة الرسول المسلم المسلم

ويحسن في الآخر أن ننقل ما قاله الناقد «نورمان أ. ستيلمان» «Norman A. Stillman» في مقاله الذي خصّه للحديث عن قصّة ابني «آدم» في القرآن الكريم والكتابات اليهوديّة: «كُتِب الكثير حول العناصر اليهوديّة-المسيحيّة في الإسلام وأسفاره منذ كتاب أبراهام جايجر: «ماذا أخذ محمد من اليهوديّة؟» الذي ظهر أوّل مرّة سنة 1833م. أجدث كتاب «جايجر» أثرًا كبيرًا في زمانه، رغم أنّه قد سعى إلى تقديم نظرة مبالغ فيها حول مساهمة اليهوديّة في صياغة القرآن. العديد من مصادر التراث التي ذكرها هي من المسيحيّة الشرقيّة والأدبيات التلموديّة والأجاديّة. تأريخنا الحالي للأدبيات العبريّة المتأخرة أفضل مما كان في زمن «جايجر»، وقد نُشِرت العديد من النصوص الأحرى-إسلاميّة ويهوديّة ومسيحيّة- منذ صدور كتابه. بإمكاننا أن نقرّر اليوم في ضوء ذلك أنّه في بعض الأحيان التي كنّا نعتقد فيها وجود تأثير أجادي على النصّ ضوء ذلك أنّه في بعض الأحيان التي كنّا نعتقد فيها وجود تأثير أجادي على النصّ حرّر بعد ظهور الإسلامي؛ تبيّن لنا أنّ العكس هو الأرجح. يبدو أن فرقي دي ربي إليعازر كمثال، قد حرّر بعد ظهور الإسلام»(۱).

ملحوظة: ثبت أنّ هذا السفر المنحول (2) الذي ألّفه يهودي من فلسطين (3) زمن الحكم الإسلامي لفلسطين، قد استعمل كتابات الأحبار التنايم والتلمود الأورشليمي

N. A. Stillman, "The Story Of Cain & Abel In The Qur'an And The Muslim Commentators: Some (1) Observations", Journal Of Semitic Studies, 1974, V. 19, p.231.

<sup>(2)</sup> أي المنسوب إلى غير المؤلف المدعى له رسميًا.

See The Jewish Encyclopedia, 10/59. (3)

والبابلي والترجوم الآرامي<sup>(۱)</sup>، وهي كلها سابقة لظهور الإسلام، لكننا لا نجد له في الموافقات المدعاة بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم، سلفاً يهودياً له؛ مما يدلّ قطعًا على أنّ القرآن الكريم هو مصدر هذا السفر لا العكس؛ إذ إنّ تفرّده بعدد كبير من هذه التشابهات مع تأخّره الزمني، لا يمكن أن يعزى إلى غير النقل عن القرآن الكريم.

لقد قاد يقين كبار النقّاد - كاليوبولد زونز الكلام (Leopold Zunz)، والبرنارد هلر القد قاد يقين كبار النقّاد - كاليوبولد زونز الكلام (Joseph Heinemann)، والمجوزيف هينمان الكلام (Aviva Schussman)، والأفيفا شوسمان الكلام في أنّ هذا السفر الله بعد ظهور الإسلام في قرونه الأولى، إلى استعماله كوسيلة لمعرفة النظرة اليهوديّة إلى الإسلام في القرون الأولى بعد البعثة النبوية، وطبيعة النمط السجالي في هذه الفترة بين أتباع الديانتين! (2)

وفي الختام، لا بد من إضافة أمر هام جدًا عند النظر في (تاريخ) هذا السفر، وهو ما يخفيه المنصّرون، ويتجاهله عمدًا المستشرقون، وهو أنّ «التحريفات لا بد من اعتبارها دون ريب» (ق)، وهي تحريفات واختلافات فاحشة جدًا بين المخطوطات، حتى إنّ أحد النقّاد قال إنّ «فرقي دي ربي إليعازر، اسم أطلق على أعمال متماثلة لكن غير متطابقة، طوّرت عبر الزمن تراثًا له تاريخ طويل. تمثّل المخطوطات والشذرات هذه الأعمال المتفرّقة. فحص هذه المخطوطات والشذرات سيظهر لنا أنّه لم يكن

See Encyclopedia Judaica, 16/182 (1)

See Steven Daniel Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi Eliezer and the Renewal of (2) Rabbinic Interpretive Culture, p.157.

وانظر أيضًا؛

Moritz Steinschneider, Polemische und apologetische Literature in arabischer Sprache zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhangen verwandten Inhalts (Leipzig, 1877; repr., Hildesheim: Georg Olms, 1966), 338-40; Bern (h)ard Heller, "Muhammedanisches und Antimuhammedanisches in den Pirke R. Eliezer, "MGWJ 69 (1925): 47-54; M. Ohana, "La Polemique judeo-islamique d'Ismael dans Targum Pseudo-Jonathan et dans Pirke de Rabbi Eliezer," Aug 15 (1975): 367-87.

H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to the Talmud And Midrash, p. 329. (3)

هناك البتّة عمل موحّد. يمثّل ما لدينا نوع مادة فرقي دي ربي إليعازر كما أعيد إصلاحها وتشكيلها من طرف النسّاخ على المدى الزمني لتناقلها»(١).





Agendas for the Study of Midrash in the Twenty-First Century, Williamsburg, Va.: College of William (1) and Mary, 1999, p.51.

משור בד אליעור כן הורקמום שהיו לאכיו חורשין והיו חורשין על גבי המענה והוא היה חורם בעורפין ישבלו והיה טובה אמר לו אביו מפבי מה אתה בוכה שמא מביער אתה סאתה חורם בטרטין עכשיו אתה חורש של גב היוענה ישב לו על גב היוענה והיה כובה אוור לו וופנון ווה אתה ב בוכח פונא ווצנוער אינה פאינה חורם על גב הווענה אוור לו לאו ופונה אינה ב טובה אמר לו שאמי מיבקם ללמוד תורה אמור לו והלא כן בשרים ושמוכה שמים א מתו ואתה מבקם לממוד מודה אלא כף לך איםה מעליר לך במים ואתה מוליבן לבית האתה מוליבן לבית השם באתה מוליבן לבית השם בלו ואמר לו בן שורקמום מפבי מה אתה כוכה איור לן מפבי פארי מבקפ ללמוד תורה אמר לו מש אתה מבקש ללמור תורה עלה לירושלם אבל רבן יוחק בן זבאי שמר והלך ח אשל רבן יוחין כן זכאי יסבלו וחיה כוכה אמר לו מיה אתה כוכה אמר לו מכני פחכי מבסטללמר תירה אמר לו בן מי אתם ולף הגיד לו אמר לו תימך לחלמדת **פרית שתעולה** תבילה ולא ברכת ילאן אמר לו לאו . אמר שמוד ואלמדך פלסתן ישב והיה בוכח אמר לו כגי מפבי מח אתה בוכה אמר לו פאני מכקם ללמד **פצירה והיה אווור לו פתי הלכות כל יוני השכוע והיה אוור לו עליהן - ווורכהן** ששה פתונה יתים ולא שעם כלום ער סעלה ריח פיולפי רכן יתהן בקובאי נהנטתידו תלפביו ישב והיה בובה אמר לו מפבי מה אתה בובה אמר לו מפנו 🙀 פחשתרפני תלפניך כידים שתעתיד תלפניו תיבה פיון אתר לו בני בפם שנלם ירוח פיך ומכבי כך יעלה ריח חקי תירה משיך לשנים איור לו כבי בן ני אתום א **אורר לר'בן הו**רקמס אכי והלא בן גדולי עולם אייה ולא היית מגיד לי אמר לו אייד **שינם אתה פוער אולי אוור לו כבר סעדוני אול אכסכיא שלי אוור לו ווף הוא אַ** מבשכיה שלך אינר לני ל יהושע כן חכביה ור' יוםי הכהן שלח ושאל אבשכיה שלו אמ להם חבלכם פעד חליעור היום מורו לולחו והלח ים לו מיונה ייוים פלח עינם כלום ו אחרי כן חלכו ר' יחופע כן חנכיה ור' יושי הכהן ואוורו לו לרכן יוחנן כן בכך אליפאר הורקטום לאכיהם עלה לך לירושלם וכדה את מכבשיר ומושא שחיו פוערין אכלו בן עינת הכשת ונקדיוון כן גוריון וכן כלכא שנוע ולמח כקרא שמו כן ניטת חבשת שחיה מוסב למעלה מנדולי ירושלם אוורו על כקריונין כן בוריון שהיה לו ניוון שלשה שאין קווח לכל אחר ואחר שהיו כ אוורין שליו שלכן בלכא פברב שדיה לו בית ארבע בורין של גמות שורוכין בוחב אמר לנ חרי חביו של ר' אלישור בא אמר להם שמו לנ מקום רעמו לו מקום ניתושיבו אתו אצלו נכתן שיביו בר' ולישר אוור לו אחור למו דער אחד מן חימורים את לנ ד' אוושול לך משל למה הדבר דומה לבור הזה שאינו יכול לחובי מים יותר ממוח פחים מווכים כך מכי חיבי יכול למור דכרי תורון יותר ממוח בקבלתי מעק י אמר לג אמסול לך משל למה הדבר דומה לתצין זה פהוש מכב נ

## تفاصيل الاقتباس المدّعى:

أفاض «جايجر» في ذكر مشابهات واسعة بين النص القرآني وما جاء في سفر فرقى دي ربى إليعازر، ويحسن بنا هنا أن نناقش طائفة منها.

### قابيل وهابيل:

قال تعالى: ﴿ ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِلَ مِنَ الْكَخُو قَالَ لَأَقْنُلُكُ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُنَقِينَ ( ﴿ ) لَمِنْ بَسُطَتَ إِلَى يَدَكُ لِنَقْلُكِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ آخَافُ اللّهُ مِنَ الْعَلَمِينَ ( ﴿ ) إِنِّ أُرِيدُ يَدَكُ لِنَقْلُكِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلْيَكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ آخَافُ اللّهُ مَرَّ الْعَلَمِينَ ( أَ ) فَطَوَّعَتَ لَهُ أَن بَهُوا بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارُ وَذَالِكَ جَزَّ وَأَ الظّلِمِينَ ( أَ ) فَطَوَّعَتَ لَهُ أَن بَهُوا بِإِنْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارُ وَذَالِكَ جَزَّ وَأَ الظّلِمِينَ ( أَ ) فَطَوَّعَتَ لَهُ اللّهُ عُلَا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ فَنَكُهُ وَقَلْكُ إِي مَنْ اللّهُ عُلَا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ فَكَانَهُ مَا يَعْ مَن النَّذِهِ مِنَ النَّذِهِ فَلَا يَوْيَلُقَ آ أَعَبُ وَلَكُ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ مِلَ أَنْ اللّهُ مُن النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخِيا اللّهُ عَلَى النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخِيا اللّهُ الْمَاكِلَ اللّهُ الْمَلِكُ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمِينَاتِ ثُمَّ إِنَّ كُثِيرًا مِنْهُ مُن اللّهُ مَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْلَالُكُ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ﴿ ( اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِكُ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ﴿ ( اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلِكُ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ﴿ ( اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

### المصدر المدّعي:

هذه الشبهة هي من أشهر الاقتباسات المزعومة، وقد ادّعى المنصّرون أنّ هذه القصّة لها عدّة مصادر:

1. تقديم القربان من «قابيل» و «هابيل» ( $^{(2)}$ ، وقتل «قابيل» «لهابيل» من الكتاب المقدّس ( $^{(5)}$ .

سورة المائدة/ الآيات (27 - 32).

<sup>(2)</sup> سمّاهما القرآن الكريم ابني آدم، ولم يصعّ عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم في تسميتهما شيء، وإنما جاءت هذه التسميّة عن أهل الكتاب مع شيء طفيف من التغيير: (قايين وهابيل). قال الشيخ «أحمد شاكر»: (.. أمّا تسميتهما قابيل وهابيل، فإنّما هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب، لم يرد به القرآن، ولا جاء في سنة ثابتة فيما نعلم. (انظر بكر أبو زيد، معجم المناهي اللفظيّة، الرياض: دار العاصمة، 1417هـ، 1996م، ط3، ص673).

<sup>(3)</sup> انظر تكوين 4 / 3 - 8.

- 2. الحواربين «قابيل» و «هابيل» من «ترجوم يوناثان المنحول»، و «الترجوم الأورشليمي».
- 8. دفن الغراب لغراب آخر ميت، مقتبس من سفر «فرقي دي ربي إليعازر»:21: «جلس آدم ومرافقه يبكيان، وفي حداد عليه (هابيل)، ولم يعرفا ماذا يفعلان به؛ إذ ما كانا يعرفان الدفن. جاء غراب قد مات صاحبه، وأخذ جثته، وحفر في الأرض، وأخفاه عن عينيهما؛ فقال آدم؛ سأفعل مثلما فعل هذا الغراب؛ فأخذ جثّة هابيل، وحفر في الأرض، ودفنه».

הַבּל וֹשָׁפֹר בּּאָבׁא וּאִמֹּרָי וּאָבִר אָנִי עֹמִּח מִיְּיד לְלֵח וּבַלְרֵין מִּלְ לְמִינִיהִם אָמִר אָנָם בּעוֹרִב אָנִי עֹמָּח מִיְּיד לְלֵח וּבְּלְרִין מִּלְ אָטְר מִּמְר לְּאָבָר בִּטְבִיר לְלֵח אוּתוֹ וְשָׁכָּר בּאָרֵא וּמִּמְנְה הְיִּבִּים מָח לִנְּמִשׁוּת לְהַבְּר מִּמְלֹא הִיוּ וְחִיּנִים בִּלְרוּן בָּא מְרֵב הִיוּ אָבָם וְעָזְרוֹ יוּשְׁבִים וּבּוֹכִים וּבּוֹכִים וּמִרְאַבְּלִים עָלְיוֹ וְלֹא הָיוּ

 4. ما كتب على بني إسرائيل أنّ من قتل نفسًا، أو أفسد في الأرض، فكأنّما قتل الناس جميعًا، من مشناه سنهدرين 4/ 5.

#### التعليق:

- 1- لا يصحّ اليوم في القرن الواحد والعشرين القول إنّ أحدًا من أهل زماننا قد استطاع الاطلاع على هذه المعلومات الدقيقة من كتب تبلغ في مجموعها في طبعاتها الحديثة عشرات المجلّدات، إلاّ أن يكون ممن يحملون قدرًا جيّدًا من التخصص في الكتب اليهوديّة ومعرفة بسبيل الحصول على مواضع هذه القصّة فيها، مع علم باللغتين العبريّة والآراميّة! فكيف يستقيم هذا الأمر للرسول ﷺ الأميّ الذي لم يقرأ كتابًا، والذي عاش في بيئة لا تعرف المكتبات والمؤلّفات الميسّرة للطالبين!
- 2 لا إشكال في (مشابهة) القصّة القرآنيّة لأختها الواردة في العهد القديم؛ لأنّ القرآن الكريم لا يردّ الأصل الربّاني للتوراة، وإنّما يقرّر أنّه قد لحق أصلها السماوي تحريفُّ أرضى؛ فالمسألة هي (موافقة) لا (اقتباس).

- 3 «ترجوم يوناثان المنحول» هو نفسه «الترجوم الأورشليمي»(١)، لكنّ المنصّرين قد ظنوا أنهما كتابان مختلفان، فأوردوهما من باب التكثّر الباطل بالحجج!
- 4 تأليف «ترجوم يوناثان المنحول» متأخّر زمنًا قطعًا عن البعثة النبويّة؛ وبالتالي
   فمن غير الممكن أن يكون مصدرًا لحوار ابني «آدم» الوارد في القرآن الكريم.

ومن الشهادات على تأخّره الزمني ما قرّره «مايكل ماهر» «Michael Maher» في مقدّمته لترجمته الإنجليزيّة «لترجوم يوناثان المنحول»: «رغم أنّه من المؤكّد أنّ يوناثان يضمّ تراثًا قديمًا، فإنّ الكتّاب الحديثين يرون أنّ هذا الترجوم قد أخذ شكله النهائي بعد الغزو العربي للشرق الأوسط.

يعتقد د. م. سبلنسكي أنّ يوناثان المنحول من الممكن تأريخه في القرن التاسع أو العاشر. من الممكن تلخيص حججه الأساسيّة في ما يأتي:

- الإشارة إلى «عائشة» و«فاطمة» في يوناثان المنحول تكوين 21/21 لا يمكن
   اعتبارها نصا إلحاقيًا. مصدر المدراش لا يمكن أن يعود إلى ما قبل 633م في
   أبكر تأريخ له.
- استعمل «يوناثان المنحول» سفر «فرقي دي إليعازر»، و «التنحوما»، وهي حقيقة
   تشير إلى القرن التاسع أو العاشر كتأريخ لجمع «يوناثان المنحول».
- الطريقة التي قدم فيها «يوناثان المنحول» المدراش الخاص برفض «إبراهيم»
   مباركة إسماعيل في تكوين 25/11 تكشف جدلًا معاديًا للإسلام.
- الإشارة إلى هجاء «إسماعيل» وهجاء «عيسو» في «يوناثان المنحول» في تكوين 35/22 بالإمكان تفسيرها بصورة جيّدة بخلفيّة ما كان عليه العالم من انقسام بين العرب والمسيحيين.
- هناك إشارات ممكنة في نصوص أخرى في «يوناثان المنحول» (مثال: تكوين 16/ 12، 25/ 13، 49/ 26، العدد 7/ 87) إلى تاريخ تال للغزو العربي.

<sup>(1)</sup> انظر 185 / Encyclopaedia Judaica, 14. ترد الموسوعة اليهوديّة هذا الخطأ إلى المفسّر "مناحيم ركنتي" -في القرن الرابع عشر – الذي وهم من اختصار (ترجوم أورشليمي" (٣٣) (التاء والياء) أنه يعني (ترجوم يوناثان)!

● الإشارة الدقيقة إلى مسائل التقويم في «يوناثان المنحول» تكوين 1/ 16 تظهر أنّ هذا الترجوم قد كتب في النصف الثاني من القرن التاسع كأبكر تأريخ ممكن (1). قرر «شنان» أيضًا أنّ «يوناثان المنحول» قد اعتمد على سفر «فرقي دي إليعازر»، وأنّه عَمَلُ كاتب محرر كان نشطًا في القرن السابع أو الثامن. أكّد «لو ديو» أنّ التحرير النهائي ليوناثان المنحول لا يمكن أن يكون قد تمّ قبل القرن الثامن. تحليل «كوك» للغة يوناثان قاده إلى وجود عدد من الإشارات التي تضع «يوناثان المنحول» بعد غزو المسلمين للشرق. قرّر «ج. أ. فوستر» بناء على لغة «يوناثان المنحول» أنّ هذا الترجوم من الممكن تأريخه بداية من القرن الثامن أو التاسع.

اكتشافات هؤلاء النقّاد أو أولئك من الذين قاموا بدراسات خاصة لمضمون «يوناثان المنحول» ولغته، تسمح لنا أن نقبل بثقة الرأي القائل إنّ هذا الترجوم لا يمكن أن يعود في صورته النهائيّة إلى ما قبل القرن السابع أو الثامن»(2).

ولا بدّ في هذا السياق من إضافة حقيقتين أخريين مهمتين:

أولًا: ذهب النقّاد إلى أنّ هذا النصّ قد تمّ تحريره وتحويره مرّات كثيرة (٥٠).

ثانيًا: المخطوطة الوحيدة المتاحة لترجوم «يوناثان المنحول»، تعود إلى القرن السادس عشر (4).

هاتان الحقيقتان تزيدان حجّة المنصّرين وهنًا على وهن؛ إذ تبعدان دعوى مصدريّة هذا السفر للنصّ القرآني إلى أقصى مدى!

 <sup>(1)</sup> أورد الكاتب هذه الحجج متصلة في فقرة واحدة، وقد فصلت بينها لتبدو أكثر وضوحًا للقارئ، مع العلم أنني قد عربتها دون
 زيادة أو حذف.

M. Maher, Targum Pseudo-Jonathan: Genesis Translated, With Introduction And Notes, Minnesota: (2) The Liturgical Press, 1992, pp. 11-12.

See E. G. Clark, Targum Pseudo-Jonathan: Deuteronomy Translated, With Notes, 1998, T & T Clark (3) Ltd.: Edinburgh, p. 3(Quoted by, M S M Saifullah, Mansur Ahmed and Elias Karim, On the Sources of the Story of Cain and Abel in the Qur'an).

See M. Maher, Targum Pseudo-Jonathan: Genesis Translated, With Introduction and Notes, pp. 12-13. (4)

5 - رغم أنّ «جايجر» هو أهمّ من روّج لهذه الشبهة؛ إلاّ أنه هو نفسه قد قال بعد أن أوردها: «قُدّم الحوار بصورة مختلفة جدًا في (الكتابين)؛ حتّى إننا لا نرى للأمر قيمة إذا قارنا الموضعين عن قرب»(1).

وقد كان «تسديل» الثاني في الترويج لهذه الشبهة؛ لكّنه هو أيضًا قد وصف هذا التشابه أنّه: «غير ملفت للنظر »(2).

6 - الحوار الوارد في «ترجوم يوناثان المنحول» هو قول «قايين»: «لا عقوبة للخطيئة، ولا جزاء للإحسان»؛ فقال له «هابيل»: إنّ الله يجازي على الإحسان ويعاقب على الخطيئة؛ فقام «قايين» بضرب أخيه بحجر حتّى قتله (3).

- 7 سفر «فرقي دي ربي إليعازر» متأخّر تأليفًا عن البعثة النبويّة كما سبق بيانه، كما أنّ رواية هذا السفر تخالف منصوص القرآن الكريم في تحديد من تعلّم من الغراب الدفن؛ فهو في سفر «فرقي دي ربي أليعاز» «آدم» عليه السلام، وفي القرآن الكريم هو القاتل أخو المقتول.
- 8 نصّ مشناه سنهدرين 4/ 5 يقول في سياق حديثه عن الجرائم الكبيرة: إنّ التوراة قد استعملت كلمة «دم» في صيغة الجمع، في قصّة «هابيل» وأخيه: «١٦٦ ٢٥٢ تمه

A. Geiger, Judaism And Islam, p. 80. (1)

St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, p. 63. (2)

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> سورة المائدة/ الآبات (27 - 29).

אחיך، צעקים אלי» «صوت دماء أخيك يصرخ إلي» (تكوين 4/ 10)، والدم في صيغة الجمع يعني –كما تقول المشناه – دم القتيل ونسله؛ وأضاف النصّ بعد ذلك مباشرة: «لذلك خُلِق الإنسان وحده؛ ليظهر أنّ من أباد نفس واحد من إسرائيل؛ فقد عدّ له ذلك في الأسفار المقدّسة كأنّه أباد كلّ العالم (الكون)، ومن حفظ نفس واحد من إسرائيل، فإنّ ذلك يعد له في الأسفار المقدّسة كأنّه حفظ كلّ العالم».. إنّ القرآن الكريم لا يشارك المشناه ربطها اللغوي وتبريرها النصّي، كما أنّنا لا نرى هذا الأمر في كتب المفسّرين المسلمين –كما أقرّ بذلك «ستيلمان» «Stillman» (أنه وإنمّا جاء الربط في القرآن الكريم بين قتل «قابيل» لأخيه، وبين حكم قتل النفس المعصومة وإحيائها؛ من باب بيان عظم حرمة النفس الأدميّة عند الله سبحانه.

9 - رغم أنّ «جايجر» قد نقل النصّ الأصلي لمشناه سنهدرين 4/5؛ إلاّ أنّه حرّفه رغم أنّه حبر يتقن العبريّة؛ إذ إنّ النصّ يتحدّث عن: من يزهق (نفس واحد من إسرائيل) (دوس אחת מישראל)؛ فكأنّما أباد كل العالم، ومن حافظ على (نفس واحد من إسرائيل) (دوس אחת מישראל)؛ فكأنّما حافظ على كلّ العالم، وهي القراءة الأوثق، واختارتها أهمّ ترجمات المشناه (2) والتلمود (3). وقد أورد «جايجر» نفسه النص العبري، وفيه «من إسرائيل» «מישראל»، لكنّه لما ترجمه إلى الألمانيّة للقرّاء ألغى «من إسرائيل» (4)، وكذلك فعل صاحب الترجمة الإنجليزيّة (5)!! وفي المقابل يتحدث القرآن الكريم عن النفس الإنسانيّة بإطلاق، كما أنّه من غير المعقول أن تكون قصة ابني «آدم» عليه السلام حجّة لبيان عظمة كما أنّه من غير المعقول أن تكون قصة ابني «آدم» عليه السلام حجّة لبيان عظمة

See N. A. Stillman, "The Story Of Cain & Abel In The Qur'an And The Muslim Commentators: Some (1) Observations", Journal Of Semitic Studies, 1974, V. 19, p.238

<sup>(2)</sup> مثال ترجمة (Isidore Fishman).

<sup>(3)</sup> مثال ترجمة «Isidore Epstein".

See Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?, Leipzig: M.W. (4) Kaufmann, 1902, p.103

See A. Geiger, Judaism And Islam, p.81 (5)

قدر (الدم الإسرائيلي) رغم أنّ بني إسرائيل لم يظهروا للوجود بعد ..! فالآية القرآنيّة تقدّم إذن تصحيحًا للتصوّر اليهودي الذي جعل في (الآدميّة الإسرائيلية) تميّزًا خاصًا عند الله سبحانه!

לפא אֹבוּט (מֹיִאִּבָּאַץ) מֹאֹלְט אֹלָט בּפָּטוּב פֹאִקוּ צֹרָם תוּלְם מֹלָא זָפָּא אֹבוּט (מֹיִאִּבָּאַץ) מֹאֹלָט אֹלָט בּפּטוּב פֹאִקוּ אַבּֿב תוּלִם מֹלֵא וֹבֹלְ בּפְּאֹבְּם אִינִוּ בָּהִי וֹבִם זֹבֹּאִי,עִיוּ לְפִּבֹּנ יִבְּרָא אָבָם יֹנְוּגִּי לְלְפְּבָׁנ הְפֹּלְ בִּפְּאַבּׁב אָנוּנוּ זָאָמִר בּוּ פְּנְּלְ בַּמִּי אָנוּנּ צִּלְצֹלִם אַנוּ אָמַר בֹּם אָנוּנּ אַלְא בְּמֹּר

10 - ما جاء في القرآن الكريم لا يعد اقتباسًا من المشناه التي تمثّل التراث الشفهي اليهودي القديم المستنبط من التوراة، وإنّما هو تعقيب على هذا الحكم، وتعديل لهذا الفهم، الذي استقر في أذهان اليهود، الذين كانوا زمن البعثة النبويّة بفعل تقديسهم للمشناه، وتفسيرها الوارد في التلمودين البابلي والأورشليمي.

لقد جاء تحريم القتل في نصّ المشناه:

- (1) خاصًا بالإسرائيليين.
- (2) قتل النفس الواحدة أو إحياؤها قورن بإحياء (كامل الكون) (עולם מלא) وإبادته.

في حين جاء منع القتل في القرآن الكريم حكاية عن شريعة بني إسرائيل الموحاة من الله سبحانه:

- (1) متعلَّقًا بجنس الآدمي، بلا تمييز في الحرمة بين جنس وآخر.
- (2) استثني منه القتل المشروع، وهو قتل القاتل، وقتل المفسد في الأرض.

Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?, p. 102 (1)

(3) قتل الفرد البشري كقتل كلّ البشر؛ إذ إنّ سياق الحديث خاص فقط بقتل الأناسي الذين هم الخلق المكرّم، ولا يتعلّق بالكون بما فيه من بشر وبقيّة الموجودات<sup>(1)</sup>.

ید «موسی»:

قال تعالى: ﴿وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِنَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١٠٠٠) المصدر المدّعي:

قال «جايجر» إنَّ وصف إخراج «موسى» ليده بيضاء من البرص أمام فرعون، أصله في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» 48:

«ووضع في صدر ثوبه؛ وأخرجها بيضاء كالثلج من أثر البرص، ووضعوا هم أيضًا أيديهم في صدور ثيابهم؛ وأخرجوها بيضاء من البرص»(3).

# יִגִם לְתַּילָם וְחוֹצִיאוּ אוֹטָם מְצוֹרָעוֹת פַּאָּצְׂג הַלָּנִים יָדוֹ לְחֵיקוֹ וְחוֹצִיאוּ אוֹטָם מְצוֹרַעוֹת פַּאָּצְׂג

#### التعليق:

1 – ورد أمر معجزة يد «موسى» أمام الربّ في العهد القديم: «ثم قال الرب أيضا: «أدخل يدك في عبك». فأدخل يده في عبه. وعندما أخرجها إذا بها برصاء كالثلج. وأمره الرب: «رديدك إلى عبك ثانية». فرديده إلى عبه ثانية، ثم أخرجها من عبه، وإذا بها قد عادت مثل باقي جسده». (الخروج 4/6-7)، وهي معجزة وإن لم تتم أمام فرعون، إلا أنّها ثابتة في النصّ التوراتي؛ مما يدفع أصل تهمة الاقتباس من سفر «فرقي دي ربي إليعازر».

<sup>(1)</sup> قبل أيضًا في تفسير هذا الموضع: يتعلق قوله تعالى ﴿مِنْ آجْلِ ذَلِكَ ﴾ بقوله: ﴿مِنَ النَّذِمِينَ ﴾ أي صار من النادمين بسبب القتل، ويكون كتبنا على بني إسرائيل استثناف كلام.

<sup>(2)</sup> سورة طه/ الآية (22).

See A. Geiger, Judaism And Islam, p.125. (3)

2 - القصة القرآنية هي وحدها المنطقية، وقد تجاوزت خطأ النص التوراتي، فقد أمر الله سبحانه «موسى» عليه السلام أن يقوم بتلك المعجزة كما سبق في الآية، ثم جاء في سورة الأعراف أن «موسى» عليه السلام قد أجرى هذه المعجزة أمام فرعون بعد معجزة تحويل العصا إلى ثعبان: ﴿ قَالَ إِن كُنتَ حِثْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلَ قَلَ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَنَ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَنَ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَنَ عَصَاهُ فَإِذَا هِى بَيْضَاءً لِلنَظِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

في حين نقرأ في التوراة أنّ الربّ قد طلب من «موسى» عليه السلام أن (1) يجري معجزة تحويل العصا إلى حيّة، (2) فإن لم يستجب فرعون؛ فليدخل يده إلى عبّه، ثم يخرجها برصاء كالثلج، ثم ليعدها إلى عبّه ويخرجها سليمة. وقال الربّ له: «إذا لم يصدقوك، أو يعيروا المعجزة الأولى انتباههم، فإنهم يصدقون الثانية. وإذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يصغوا لكلامك، (3) فاغرف من ماء الثهر، واسكبه على الأرض الجافة، فيتحول الماء الذي غرفته من النهر إلى دم فوق الأرض» (2). لكننا نرى أنّ «موسى» و «هارون» قد أجريا (1) معجزة تحويل العصا إلى حيّة أمام فرعون، ثم مباشرة (3) حوّلا الماء إلى دم، دون أن (2) يجريا معجزة تحويل اليد السليمة إلى يد برصاء ثم إبرائها بعد ذلك (6) .. لقد أصلح القرآن الكريم خطأ التوراة المحرّفة!

3 – لم يرد البتة في النص القرآني أن «موسى» عليه السلام سيحوّل يده السليمة إلى يد برصاء (كالثلج) (σως) ثم يردّها سليمة، وإنما جاء في القرآن الكريم أن يد «موسى» عليه السلام كان بها أذى؛ فكانت المعجزة أن تحولت إلى البياض دلالة على العافية. وهنا خالف القرآن الكريم التوراة، وسفر «فرقى دى ربى إليعازر».

سورة الأعراف/ الآيات (106 - 108).

<sup>(2)</sup> خروج 4 / 9-8.

<sup>(3)</sup> انظر خروج 8 / 7 - 21.

### إسلام فرعون:

قال تعالى: ﴿ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغَيَا وَعَدَّوَّأَ حَقَّ إِذَا آذَرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيّ ءَامَنتُ بِهِ. بَنُوْا إِسْرَهِ بِلَ وَأَنَا مِنَ الْمُشْلِمِينَ ﴿ وَ اَلْفَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَلِنَا لَعَنْفِلُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

### المصدر المدّعي:

ذهب عدد من المنصّرين إلى أنّ القرآن الكريم قد اقتبس هذا المشهد من سفر «فرقي دي ربي إليعاز» في قوله إنّ فرعون قد نجّاه الله من الموت، وآمن، وحسن إيمانه، وذهب ليحكم بعد ذلك نينوى.

#### التعليق:

ليس في النصّ القرآني أدنى مشابهة لنص «فرقي دي ربي إليعازر»؛ إذ إنّ القرآن الكريم قد:

- (1) نفى نجاة فرعون، وأثبت غرقه، وما كانت النجاة إلاّ لجثته عند موته.
- (2) في القرآن الكريم، انقطع أمر فرعون بعد موته، فليس هناك من سبيل للحديث عن رحلته إلى نينوى.
  - (3) إيمان فرعون لم يقبل؛ لأنَّه وقع حين دهمه الموت، وانقطعت فسحة التوبة.
- (4) كرّر القرآن الكريم ذكر أمر فرعون باعتباره نموذج الكفر والطغيان، في حين تبدو الصورة في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» على خلاف ذلك؛ باعتباره من التائبين المنيبين.
- (5) تبدو الصورة التي عرضها سفر «فرقي دي ربي إليعازر» منكرة حتّى بالنسبة للكتاب المقدس، حيث جاء القطع بموت فرعون وجميع جيشه<sup>(2)</sup>، والجزم بتقبيح ذكره بعد موته<sup>(3)</sup>.

سورة يونس/ الآيات (90 – 92).

<sup>(2)</sup> انظر خروج 14 / 28، 15 / 4 – 5، مزمور 136 / 13 – 15.

<sup>(3)</sup> انظر مزمور 74 / 14، الرسالة إلى روما 9 / 11.

(6) لما تحدثت الموسوعة اليهودية «Encyclopaedia Judaica» عن صورة فرعون في الإسلام، ذكرت ما قرره القرآن الكريم من غرقه ونجاة جسده، وما جاء في «الأجاده» من نجاته، وقالت: «القصص الإسلامي أثّر بصورة كبيرة في الأجاده اليهوديّة المتأخّرة» (1)، ولا أرى في هذا النص غير اعتراف بأن القصّة الواردة في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» متأثرة بما جاء في القرآن الكريم من حديث عن (نجاة) جثّة فرعون، غير أنّ الخيال اليهودي أفاض في توسيع مفهوم (النجاة)!

## اللاويون، الأمة الصالحة!

قال تعالى: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يُهَّدُونَ بِٱلْحَيَّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (٥).

المصدر المدّعي:

جاء في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» 45 قول الأحبار: «من الواضح من سفر الخروج 32/ 26 أنّ سبط اللاويين لم يتورط في قضيّة العجل الذهبي...»

שָּׁבֶשׁ בַּוֹי לֹא שְׁהַתְּף עַצְּמוֹ בְּּמְבְּעוֹ הָעֵנֶל שֶׁנְ' וַיַּעְמֹּר משֶׁה שָׁבָשׁ בַוֹי לֹא שְׁהַתִּף עַצְּמוֹ בְּמִבְּעוֹת הָעֵנֶל שֶׁנְ' וַיַּעְמֹּר משֶׁה

#### التعليق:

الآية القرآنيّة لا تحمل البتة أدنى إشارة إلى سبط بعينه من بني إسرائيل، وكلمة «أمّة» تعنى هنا «الجماعة من الناس».

## سبب قتل الولدان

قال تعالى: ﴿ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِي ـ نِسَآءَهُمْ أَإِنَّهُ, كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾(٥).

Encyclopaedia Judaica, 16/30 (1)

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف/ الآية (159).

<sup>(3)</sup> سورة القصص/ الآية (4).

### المصدر المدّعي:

زعم «جايجر» أنّ سفر «فرقي دي ربي إليعازر» 48 هو مصدر النص القرآني؛ إذ إنّه يذكر أنّ السحرة قد أخبروا فرعون -تفسيرًا لرؤياه المناميّة - أنّ طفلًا سيولد وسيقود خروج الإسرائيليين من مصر؛ ولذلك رأى فرعون أنّه برمي الأولاد الذكور الإسرائيليين في النهر؛ سيموت هذا الطفل معهم.

ִינִיּלָרִים אֹלָ בִיאִּר וִשִּיא כִּיאִׁלְנֵּ הֹפְּטֵׁם אָּע יִשִּׂרָאׁלְ כִּטִּגְרַיִם וְטִאֵּב וֹאָמָר בִּלְכּוְ נִיאָּלִיכוּ כָּלְ נִזִּיְּעִוּ אָטָרוּ נִינַוֹרְמָּשִּׁים לְפַּרְתָּט מְטִיד זֹמֵר לְנִינְּלֶד וְנִינִּא יִנְּגִיא

#### التعليق:

- ليس في الآية القرآنية شيء من الحديث عن الرؤيا المزعومة، بل الآية صريحة أنّ فرعون قد قتل أبناء الإسرائيليين من باب النكاية فيهم، والعلو في الأرض فسادًا. وما تذكره بعض كتب التفسير مما يوافق بعض ما جاء في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» لا دليل عليه من قرآن و لا سنّة، وإنّما هو ممّا بنّه أهل الكتاب بين المسلمين.
- 2 القرآن الكريم قد وافق التوراة في أمر ذبح الأبناء، ولم يوافق سفر «فرقي دي ربي إليعازر»؛ إذ قد جاء في سفر الخروج 1/ 15 22 أمر فرعون بقتل الذكور، والإبقاء على الإناث مخافة تكاثرهم!

## المطلب الثاني: المدراشات

كلمة «مدراش» «מדרש»، تعني لغة «بحث»، و «درس»، واصطلاحًا هي: «منهج في تفسير العهد القديم، يحاول التعمق في بعض مقاطعه وكلماته، والتوسع في تخريج النصوص والألفاظ، والتوسع في الإضافات والتعليقات، وصولًا إلى المعاني الخفية» (1)، وهي تنقسم إلى تفاسير تشريعيّة، وتفاسير أجاديّة متعلّقة أساسًا

عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونية، نسخة إلكترونية.

بالعقائد والقصص الديني.

وقد تمّ تدوين هذا التفسير في مرحلة متأخّرة، واكب ذلك إحداث إضافات متجددة إلى هذا التراث، ويمكن تقسيم الكتب المدراشيّة إلى ثلاثة أقسام:

- 1 ـ الكتب المدراشية المبكرة (وتم جمعها في الفترة 400 ـ 600).
  - 2 ـ كتب المرحلة الوسطى (640 ـ 1000).
  - 3 ـ كتب المرحلة المتأخرة (1000 ـ 1200) (1).

يقول المنصّرون: إنّ عددًا من التفاصيل القصصيّة الواردة في القرآن، لها مثيل في بعض هذه المدراشات (1) متأخرة زمنيًا عن نزول الأسفار المقدّسة؛ بما يعني أنّها تضمّ خرافات وأساطير لا أصل لها في الوحي (2) ومدوّنة قبل ظهور الإسلام؛ فإنّه يلزم من ذلك القول إنّ القرآن قد اقتبس منها خرافاتها وأساطيرها!

الردّ:

● عامة هذه المدراشات التي ادُّعي أنّها مصدر للقرآن للكريم، قد دوّنت بعد ظهور الإسلام، وكتبت في جو إسلامي، فالقول بالنقل العكسي هو الصواب، خاصة أنّ أصول القصص واحدة في القرآن الكريم والكتاب المقدس والمدراشات؛ بما يعني أنّ ما تفرد به القرآن الكريم عن الكتاب المقدس، هو مصدر علمي للمدراشات في بيئة كان القرآن الكريم واللغة العربية يحكمان أجواءها العلميّة (2).

<sup>(1)</sup> عبد الوهاب المسيري، المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> كان التأثير الإسلامي على البيئة اليهوديّة كبيرًا حتى إنّ الترجمة العربيّة الأولى للتوراة، وهي التي قام بها •سعديا الفيومي٠ في القرن العاشر ميلاديًا، كانت متأثّرة بالقرآن الكريم والتفاسير من ناحيتي الألفاظ والمعاني، انظر

David M. Freidenreich, The Use of Islamic Sources in Saadiah Gaon's Tafsir of the Torah, in The Jewish Quarterly Review, XCIII, Nos, 3-4 (January-April, 2003) 353-395.

كما تأثّرت العبادات اليهوديّة بالعبادات الإسلاميّة (انظر كتاب العالم التلمودي «نفتالي ويدر» (1905م - 2001م) «التأثيرات الإسلاميّة على العبادات اليهوديّة» وتستولاا بملاهم الا أهوالمال المتأثيرات الإسلاميّة على العبادات اليهوديّة» التي يصدرها «مركز اللغات الشرقيّة الدي يصدرها «مركز اللغات الشرقيّة بالكتود واليهوديّة» التي يصدرها «مركز اللغات الشرقيّة بجامعة القاهرة»، وانظر في أثر الإسلام في اليهودية ثقافة ودينًا؛ (Bernard Lewis, The Jews of Islam, pp.77-82)، وممّا قالم المستشرق «برنارد لويس» في هذا الكتاب (ص80): «ظهور اللاهوت اليهودي أخذ مكانه تقريبًا بالكامل في الأراضي الإسلامة».

# تأريخ تدوين المدراشات كما هو في الموسوعة اليهودية 184 /Encyclopaedia Judaica 141

| Aggadic Wurtes                             | Midrashim                          | Date C.E.  | The Em                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|
|                                            | Geraseis Rabbah                    | 400-500    | Classical Amoraic           |
|                                            | Leviticus Rabbah                   |            | Midrashim of the            |
|                                            | Lamentations Rabbah                |            | Early Period                |
|                                            | Esther Rabbah I                    |            | (400-600)                   |
| Apocalyptic and Eschatological Midrashim   | Pesikta de-Rav Kahana              | 500-640    |                             |
|                                            | Songs Rabbah                       |            |                             |
|                                            | Ruth Rabbah                        |            |                             |
| Megillat Antiochus                         | Targum Sheni                       | 640-900    | The Middle Period (640-100) |
| Midrash Petirat Moshe ("Death of Moses")   | Midrash Estah                      |            |                             |
| Tanna de-Vei Eliyahu ("Seder Eliyahu")     | Midrash Proverbs                   |            |                             |
| Pirkei de-R. Eliezer                       | Midraeh Samuel                     |            |                             |
| Midrash Agur (Called "Mishnat R. Eliezer") | Ecclesiastes Rabbah                |            |                             |
| Midrash Yonah                              | Midraeh Haserot vi-Yterot          |            |                             |
| Midrash Petirat Aharon                     | Doutsronomy Rabbatt                | (775-900)  |                             |
| Divrei ha-Yamim shel Moshe                 | Tanhuma*                           |            | مجموعة مدراش                |
| Otivyot de-R. Akiva                        | Tanhuma (Buber)*                   |            | مجموعة مدراش<br>تنحوما      |
| Midrash Sheloshah ve-Arba'ah               | Numbers Rabbah IP                  |            | تنحوما                      |
| Midrash Eser Galuyyot                      | Posikta Rabbati <sup>2</sup>       |            |                             |
| Midrash va-Yesa'u                          | Exodus Rabbah II <sup>s</sup>      |            |                             |
|                                            | Va-Yehi Rabbah¹                    |            |                             |
|                                            | The Manuscripts of the Tanhuma     | - 1        |                             |
|                                            | Yelammedenu Midrashim¹             |            |                             |
| Throne and Hippodromes of Solomon          | Midrash Tehillim I                 | 900-1000   |                             |
| Midreshei Hanukkah                         | Exodus Rabbah I                    |            |                             |
| Midreshei Yehudith                         | Aggadat Bereshit                   |            |                             |
| Midrash Hallet                             | Aggadat Shir ha-Shirim (Zuta)      |            |                             |
| Midrash Tadehe                             | Ruth Zuta                          |            |                             |
|                                            | Ecclesiantes Zuta                  |            |                             |
|                                            | Lamentations Zula                  |            |                             |
| Midrash Aseret ha-Dibberot                 | Midrash Shir Hashirim              | 1000-1100  | The Late Period             |
| Midrash Konen                              | Abba Guryon                        |            | (1000-1200)                 |
| Midrauh Avkir                              | Esther Rabbah II                   |            |                             |
| Alphabet of Ben Sira                       | Midraeh Tehilim II                 |            |                             |
| Midrash va-Yosha                           |                                    |            |                             |
| Sefer ha-Yashar                            |                                    |            |                             |
| Pesikta Hadta                              | Panim Aherim te-Esther (version 1) | 1100-1200  |                             |
| Midrash Tomurah                            | Lakah Tov (c. 1110) <sup>3</sup>   |            |                             |
|                                            | Midrash Aggadah <sup>a</sup>       |            |                             |
|                                            | Genesis Rabbati <sup>2</sup>       |            |                             |
|                                            | Numbers Rabbah <sup>a</sup>        |            |                             |
|                                            | Yallout Shirmoni <sup>1</sup>      | 1200-1300  | The Period of the Yalkutim  |
|                                            | Midrash ha-Gadol <sup>5</sup>      | 1300-1400  | (anthologies)               |
|                                            | Valleut Malchin <sup>3</sup>       | 1972 - 199 | 1200-1500                   |
|                                            |                                    |            | TRANSPORT TOPSON            |

تتركّز دعاوى المصدريّة المدراشيّة للقرآن الكريم في عدد منها نأتي على ذكرها الآن.

الفرع الأول: مدراش تنحوما מדרש תנחומא

يمثّل مدراش تنحوما مجموعة مدراشات لأسفار من العهد القديم. وكما هو في الجدول المنقول سابقًا عن الموسوعة اليهودية «Encyclopaedia Judaica»؛ فإنّ هذه المدراشات قد دوّنت بعد ظهور الإسلام.

وقد علّق الناقد «س. د. غوتين» «S. D. Goitein» على التوافق الموجود بين قوله تعالى: ﴿فَامَا سِمِعَتْ بِمَكْمِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكُا وَمَاشَتْ كُلَّ وَحِدةٍ مِنْهُنَ سِكِينًا وَقَالَتِ اَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَهِ مَا هَذَا بَثَرًا إِنْ هَذَا إِلَا مَلَكُ وَقَالَتِ اَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَثَرًا إِنْ هَذَا إِلَا مَلَكُ كَرِيدٌ الله الله الله الله ودي الله على الله ودي الله ودي الله ودي الله ودي القرآن زمنيًا... لا يوجد في المدراشات القديمة (2)، مؤكّدًا بذلك نفي مصدريّة مدراش تنحوما لهذا النص القرآني.

ومن طرائف مجموعة «مدراش تنحوما» أنّه قد ورد في مدراش «سفر التثنيّة ربا» أنّ «موسى» عليه السلام قد طلب من الربّ معاقبة «إبراهيم» عليه السلام؛ لأنّ من ابنه «إسماعيل» عليه السلام، قد جاء «الإسماعيليون» الأشرار الذين أثاروا (غضب الرب)(د)!! وجليّ أنّ الإسماعيليين هنا هم «أمّة الإسلام»؛ إذ لا قيمة عسكرية أو سياسيّة (للإسماعيليين) في تاريخ البيئة التي عاش فيها اليهود، قبل ظهور دولة الإسلام!

سورة يوسف/ الآية (31).

S. D. Goitein, Jews and Arabs, p.194 (Quoted by, Shalom Goldman, The Joseph Story in Jewish and (2) Islamic Lore, p. 86.

<sup>(</sup>الإحالة إلى صفحة مخطوطة هذه الأطروحة كما هي في جامعة نيويورك)

See Carol Bakhos, Ishmael on the Border: rabbinic portrayals of the first Arab, p.88. (3)

وتقول الموسوعة اليهودية «Encyclopaedia Judaica» تحت عنوان «المرحلة الوسطى (للمدراشات»): «تنتمي عدة أعمال مدراشيّة وأجاديّة إلى الفترة من مرحلة الغزو الإسلامي (640م) إلى نهاية القرن العاشر ... أهم مجموعة مدراشيّة لهذه الفترة هي «مدراش تنحوما».»(1).

واستدلّ «زونز» في تحديده زمن ظهور «مدراش تنحوما» في النصف الأوّل من القرن التاسع بالتشابه بينه وبين كتاب «أسئلة» «שאלתות» للعالم التلمودي «أحاي» «אחאר» (و كتابات الأحبار في الفترة الجيونيّة (ق)، وكذلك ما يظهره من معرفة بجدليات اليهود القرّائين، وهو نفس ما استدلّ به «صاموئيل برمان» «Samuel Berman» لتحديد تاريخه في آخر القرن الثامن، أو بداية القرن التاسع (4).

Encyclopaedia Judaica, 14/185. (1)

<sup>(2)</sup> أحاي (توفي سنة 782م): كان من أئمة علماء اليهود في زمانه. ألَّف كتابه ﴿أَسْتُلَةٌ فِي فلسطين.

See L. Zunz, Die Gottesdienstlichen Vorträge der Juden: Historisch Entwickelt, pp. 246-247 (Quoted (3) by, M S M Saifullah, Mansur Ahmed & Elias Karim, On The Sources Of The Story Of Cain & Abel In The Qur'an).

<sup>(4)</sup> صرّح اصاموئيل برمان؛ أنَّ هذا المدراش قد تضمّن مقاطع من كتاب المنظة؛ وهو تعبير صريح في دلالته على النقل المباشر (على Samuel Berman, Midrash Tanhuma-Yelammedenu: An English Translation Of Genesis And البيّن (انظر Exodus From The Printed Version Of Tanhuma-Yelammedenu With An Introduction, Notes, And In(dexes, New Jersey: KTAV, 1996, p. xii

#### صورة من إحدى مخطوطات «مدراش تنحوما»

وقد تعرّض «مدراش تنحوما» إلى التحريف الفاحش، حتّى قيل إنّه (نوع) (genre) لا (نص) (text)(1)؛ مما يجعل التعامل مع أصالة نصوصه محل نظر وحذر!

See Jeffrey L. Rubenstein, From Mythic Motifs to Sustained Myth: The Revision of Rabbinic Traditions in Medieval Midrashim, in The Harvard Theological Review, Vol. 89, No. 2 (Apr., 1996), p.133.

الفرع الثاني: مدراش التكوين ربا<sup>(1)</sup> בראשית רבה

ذكر «جايجر» مدراش «التكوين ربا» أكثر من مرة كمصدر للقصص القرآني لبعض الأنبياء، دون أن يخبر القارئ عن تاريخ نص هذا المدراش!

يضم مدراش «التكوين ربا» شروح أحبار لما جاء في سفر التكوين، ورغم أنّ عامة النقّاد يرون أنّ هذا المدراش قد ألّف في حدود القرن الخامس أو السادس، إلاّ أنهم أيضًا قد أشاروا إلى أنّ هذا النص قد تعرّض إلى التحريف، وأنّه كان معرّضًا دائمًا لإضافات طويلة وأخرى قصيرة (2)؛ حتّى وصفه الناقد «بكر» «Becker» بأنّه «نص مفتوح» لأنّه تعليق قابل للتوسّع (3)، وأنّه «يبدو أنّه نقّح بصورة متأخرة في القرون الوسطى» (4). وقد أثبتت المقارنة بين أقدم ثلاث مخطوطات لهذا المدراش والشواهد النصيّة المتأخرة وجود عدد كبير من الزيادات اللاحقة التي لا شك في والشواهد النصيّة المتأخرة وجود عدد كبير من الزيادات اللاحقة التي لا شك في كما أشار النقّاد إلى أنّه بداية من المقاطع التي تعلّق على الفصل 32 من سفر تكوين فصاعدًا، بدأت تظهر مقاطع تحمل علامات الأجاده المتأخرة، ومرتبطة في عدد من النقاط بالشرح الموجود في مدراش تنحوما (6).

وإذا قلنا برأي الناقد «زونز» إنّ هذا المدراش قد ألّف في القرن السادس(٢)؛ علمنا

<sup>(1)</sup> كلمة «ربا» العبريّة تعني «كبير»، وتستعمل هنا بمعنى: المدراش الضخم بالمعنى المجازي. (انظر -Jacob Neusner, A Theological Commentary to the Midrash: Genesis Rabbah, Maryland: Univer) (sity Press of America, 2001, p.xxvii

See The Jewish Encyclopedia, 3164 (2)

See Chaim Milikowsky, 'On the Formation and Transmission of Bereshit Rabba and the Yerushalmi: (3) Questions of Redaction, Text-Criticism and Literary Relationships,' in The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol. 92, No. 3/4 (Jan. - Apr., 2002), p.526

Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism, (4) Maryland: Scarecrow Press, 2002, p.124

<sup>(5)</sup> المصدر السابق، ص 527.

See The Jewish Encyclopedia, 3164 (6)

See H. Freedman, The Midrash Rabbah, Genesis, London: The Soncino Press, 1977, p.xxix (7)

أنَّ كلِّ الزيادات التي لحقت هذا المدراش كانت بعد ظهور الإسلام!

وبالنظر في جميع الأمثلة التي أوردها «جايجر» نلاحظ أنّها كلّها لا يمكن أن تكون مشابهة لما جاء في القرآن الكريم<sup>(١)</sup> إلاّ نصين اثنين:

• ورد النص الأول في الفصل 91 من مدراش «التكوين ربا»، وهو في قول «يعقوب» عليه السلام لبنيه ألا يدخلوا مصر من مدخل واحد، وهو يشابه ما جاء في القرآن الكريم: ﴿ وَقَالَ يَبَنِيَ لَا تَدَّخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادَّخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مُّتَفَرِّفَةٍ ﴾ (2)، ويقع هذا الفصل ضمن الجزء الذي قرّر النقّاد أنّه يُظهر علامات أجاديّة متأخّرة على عكس الفصول الأولى؛ بما يعني صراحة أنّه ضمن الجزء الذي يحمل علامات ما بعد البعثة النبويّة المحمّدية.

وقد جاء في الموسوعة اليهوديّة «Encyclopaedia Judaica»: «توجد عدة أجزاء في الموسوعة اليهوديّة (95 و 95 و 95) لا يمثّل أسلوبها ولغتها وطابعها التفسيري جزءً مكملًا للمدراش الأصلي وإنّما هي إضافات متأخّرة»(3).

كما أنّ طلب «يعقوب» عليه السلام من بنيه ألاّ يدخلوا مصر من مدخل واحد قد ورد في مدراش «التكوين ربا» تعليقًا على نص تكوين 42/1 حيث الرحلة الأولى

<sup>(1)</sup> هنا كلّ النصوص التي استدلّ بها (جايجر) من مدراش التكوين ربا:

<sup>1 -</sup> الفصل 8 من مدراش (التكوين ربا) : فُتِنت الملائكة بآدم، وأرادت أن تقدسه، لكن لما جعله الرب ينام؛ أدركت الملائكة أنه من الأرض.

 <sup>2 -</sup> الفصل 17 من مدراش (التكوين ربا): منذ بداية الكتاب إلى هذه النقطة، لم يوجد حرف السين، وما إن خلقت المرأة
 حتى خلق السطان ۱۵۵ (أي الشيطان).

<sup>3 -</sup> الفصل 42 من مدراش (التكوين ربا): ولقّب إبراهيم بالعبري؛ لأنّه من نسل (عبر).

<sup>4 -</sup> الفصل 38 من مدراش (التكوين ربا) عن قوم (عبر) الذي يعتقد (جايجر) أنّه (هود) عليه السلام: ولما سافروا منذ البداية (أو من الشرق)، ابتعدوا عنه وهو بداية العالم.

<sup>5 -</sup> الفصلان 63 و68 من مدراش (التكوين ربا) جاء فيهما ذكر سفر (رفقة) و (يعقوب) إلى بلاد (عبر).

 <sup>6 -</sup> الفصل 38 من مدراش «التكوين ربا»: أبو إبراهيم عليه السلام من الناجين «له نصيب في الحياة الأبديّة». وقد اعترف
 اجايجر» أنّ هذا النص يناقض ما جاء في القرآن عن والد (إبراهيم).

 <sup>7 -</sup> الفصل 38 من مدراش «التكوين ربا»: ستقبر في سن كبير طبّب، وأرى الله إبراهيم أنّ إسماعيل سيتوب.
 بقية الأمثلة سنذكرها لاحقًا في المتن.

<sup>(2)</sup> سورة يوسف/ الآية (67). أُ

Encyclopaedia Judaica, 7/449 (3)

لأبناء «يعقوب» إلى مصر (١)، في حين أنّ الرواية القرآنيّة تذكر أنّ قول «يعقوب» عليه السلام متعلّق بالرحلة الثانية لأبنائه إلى مصر.

- ورد النص الثاني في الفصل 38 من مدراش «التكوين ربا» وهو في قصّة «إبراهيم» مع الأصنام والنار، ورغم أن فيه شبهًا بالقصة القرآنية إلا أنّه يلاحظ هنا:
  - \* تخالف القصّة المدراشيّة القصّة القرآنيّة في التفاصيل من أوجه كثيرة.
- \* تعرّض هذا المدراش للتغيير الشديد، ولا يملك المستشرقون والمنصّرون حجّة على أصالة هذه القصّة في هذا المدراش، أو على ثبوت وجودها فيه قبل البعثة النبويّة، علمًا أنّ أقدم مخطوطة لهذا المدراش بحوزتنا اليوم: (30) تعود إلى 400-500 سنة بعد البعثة النبويّة (21)، كما أنّ النصّ المنشور اليوم باللغة الأصليّة والذي أعدّه «ثيودور» «Theodor»، و «ألبك» «1929) «Albeck)، لا يطابق أية مخطوطة قديمة؛ لكثرة الاختلافات بينها! (3)

\* قصّة «إبراهيم» عليه السلام مع أصنام قومه، وإلقائه في النار، من أثبت القصص في التراث الشفهي اليهودي؛ فقد وردت في التلمود، وفي «سفر اليوبيلات» «מילבויה רפס» الذي ألّف في القرن الثاني قبل الميلاد –على قول الموسوعة اليهوديّة «Encyclopaedia Judaica» أي بعد إعادة كتابة التوراة على

See Jacob Neusner, Genesis Rabbah, Georgia: Scholars Press, 1985, 3/264. (1)

See L. M. Barth, An Analysis Of Vatican 30, 1973, Monographs of the Hebrew Union College No. 1, (2) Hebrew Union College - Jewish Institute Of Religion, pp. 88-89 (Quoted by, M S M Saifullah, The Story Of Abraham And Idols In The Qur'an And Midrash Genesis Rabbah).

See Hans-Jürgen Becker, "Texts And History: The Dynamic Relationship Between Talmud Yerushalmi (3) And Genesis Rabbah", in Shaye J. D. Cohen (ed.) The Synoptic Problem In Rabbanic Literature, 2000, Brown Judaic Studies: Providence (RI), pp. 154-155 (Quoted by, M. S. M. Saifullah, The Story Of Abraham And Idols In The Qur'an And Midrash Genesis Rabbah).

يد «عزرا» بثلاثة قرون، وكانت القصّة في مجملها ذائعة بين اليهود في زمن قديس الكنيسة «جيروم»(١)؛ وهو ما يظهر أنّ لها عراقتها.

الفرع الثالث: مدراش الخروج (شموت) ربا שמות רבה

استدل «جايجر» بمدراش «الخروج ربا» في حديثه عن الاقتباس القرآني من قصّة «موسى» عليه السلام.

ذهب الناقد «زونز» إلى أنّ هذا الكتاب يشكّل كتلة واحدة، ويعود كلّه إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، وإن كان يرى أنّ فيه أجزاء داخلية مأخوذة من مدراشات أقدم (2) في حين ذهب الناقد «هر» (Herr» إلى أنّ هذا المدراش في حقيقته ليس كتلة واحدة متجانسة، وإنّما هو مكوّن من جزأين، الجزء الأوّل يشمل الفصول الأربعة عشر الأولى، وهو يغطي التعليق على تكوين 1-01، في حين يستوعب الجزء الثاني باقي الفصول (50-52). يعود الجزء الأوّل إلى فترة زمنيّة لا يمكن أن تكون سابقة للقرن العاشر، أمّا الجزء الثاني فيسبق الجزء الأوّل تاريخيّا (3).

وبالنظر في جميع الأمثلة التي أوردها «جايجر» نلاحظ أنها كلّها موجودة في المجزء الأوّل (الفصلان الأوّل والخامس) الذي ألّف –على قول من يميز بين جزأي المدراش – بعد نزول القرآن الكريم بثلاثة قرون على أدنى تقدير، علمًا أنّ أوّل إقتباس يهودي صريح من هذا المدراش كان في القرن الثالث عشر! (4)

الفرع الرابع: مدراش العدد ربا במדבר רבה

تكرّر قول المنصّرين والمستشرقين إنّ مدراش «العدد ربا» من مصادر القرآن الكريم؛ حتّى لكأنّه من المسلّمات!

<sup>(1)</sup> أشار إلى ذيوع القصّة بين اليهود (مع اختلاف في التفصيل) في كتابه (Quaestiones Hebraicae in Genesim

See H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to The Talmud and Midrash, p. 309. (2)

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق.

يتكون هذا المدراش المرتبط بشرح سفر العدد، من جزأين متباعدين زمنًا ومصدرًا، ومتأخرين تدوينًا؛ تقول الموسوعة اليهوديّة «The Jewish Encyclopedia»: «يتمثّل مدراش «العدد ربا» في جزأين مختلفين في المصدر والمضمون. يحتوي الجزء الأوّل على المقاطع 1-14 وهو تقريبًا ثلاثة أرباع الكتاب، ويضم شرحًا أجاديًا متأخرًا على سفر العدد 1-7. يضمّ الجزء الثاني المقاطع 15-33، وهو إعادة صياغة لمدراش تنحوما من سفر العدد 8 كلمة كلمة تقريبًا ... حتّى الجزء الأوّل يضمّ الكثير ممّا هو مأخوذ من تنحوما ... هذا الجزء من العدد ربا أظهر كلّ علامات الزمن الأجادي المتأخر ... هذا العمل طبقًا لما قاله «زونز» «Zunz» من الصعب أن يؤرّخ قبل القرن الثاني عشر ميلاديًا ويبدو أنّ الموسوعة اليهوديّة «Encyclopaedia Judaica» –كما يظهر من الجدول – تقول أيضًا بنفس هذا القول.

وتقول الموسوعة اليهودية «The Universal Jewish Encyclopedia» إنَّ الجزء الأوّل من مدراش العدد متأخر جدًا، ومتأثر بكتابات الأحبار الفرنسيين، وإنّ الجزء الثاني، كما بيّن ذلك «بوفنست» «Boveniste» تكرار حرفي لمدراش تنحوما.

وأضافت أنّ أوّل ذكر لهذا المدراش كان في القرن الثالث عشر؛ واستنبطت من ذلك أنّ إتمام هذا المدراش لا يعود إلى زمن أقدم من القرن الثاني عشر (١)، وهو تقريبًا ما صرّحت به الموسوعة اليهوديّة «The New Standard Jewish Encyclopedia»!(2)

وقال الناقد «يهوذاج. سلوتكي» «Judah J. Slotki» في مقدمته للترجمة الإنجليزيّة لمدراش «العدد ربا»: «يُظهر الكتاب كلّ علامات الأصل المتأخّر ... من المتّفق عليه عمومًا أنّه لم يكن موجودًا في شكله الحالي قبل القرن الثاني عشر الميلادي. أقدم

See The Universal Jewish Encyclopedia, 7/540 (1)

See Cecil Roth and Geoffrey Wigoder, eds. The New Standard Jewish Encyclopedia, New York: Doubleday, 1970, p.1457

مخطوطة متاحة ... تعود إلى سنة 1291... لم يشر أيّ عالم إلى (هذا الكتاب) قبل القرن الثالث عشر»(1).

ويقول الناقد «ماريون ب. لرنر» «Myron B. Lerner» إنّ الناقد «ه. ماك» «H. Mack» قد أثبت أنّ هذا المدراش هو نتاج القرن العاشر-الحادي عشر، وإنّه قد أخذ شكله النهائي في منتصف القرن الثاني عشر، وإنّه نتاج نشاط تفسيري لأحبار منطقة «بروفنس» بفرنسا أثناء القرنين العاشر والحادي عشر<sup>(2)</sup>.

وخلاصة الخلاف بين النقاد هنا هو اعتبار هذا المدراش كتابًا واحدًا متجانسًا، أو كتابًا هو تجميع لعملين مختلفين من ناحية زمن التأليف؛ فعلى القول الأوّل الذي انتصر له «أ. هـ. فايس» «I. H. Weiss»، و«مركن» «Mirkin»، فإنّ هذا الكتاب قد ألّفه «موشه هادرشان» كلّه في القرن الحادي عشر (ق)، وعلى القول الثاني فإنّ جزءًا من هذا المدراش قد كتب في القرن التاسع في حين كتب الجزء الآخر في القرن الحادي عشر . إنّ العلامات الداخليّة تجزم أنّ هذا المدراش قد كتب في زمن بعيد بقرون عن البعثة النبويّة، كما أنّ أقدم مخطوطة متاحة وأقدم إحالة لهذا المدراش تفصلهما مساحة زمانيّة واسعة جدًا عن زمن نزول القرآن الكريم! (٩)

### الفرع الخامس: مدراش الجامعة קהלת רבה

ذكرت الموسوعة اليهوديّة «Encyclopaedia Judaica» أنّ «مدراش الجامعة» من ضمن المدراشات التي ألّفت بعد ظهور الإسلام، ورجّح صاحبا كتاب

H. Freedman and Maurice Simon, eds. The Midrash Rabbah, translated into English with notes, (1) London: The Soncino Press, p.vii.

See Mack, Prolegomena, pp.191-193 (Quoted by, Myron B. Lerner, 'The Works of Aggadic Midrash (2) and the Esther Midrashim.' In Shmuel Safrai and others, ed. The Literature of the Sages: Second Part: Midrash and Targum, Liturgy, Poetry, Mysticism, Contracts, Inscriptions, Ancient Science and the Languages of Rabbinic Literature, Minnesota: Fortress Press, 2006, 2/155).

See Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash, p. 310. (3)

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق، ص 310 - 311.

«Introduction to the Talmud and Midrash» أنّه قد ألّف في القرن الثامن في فلسطين (١٠).

الفرع السادس: مدراش هجادول מדרש הגדול

استدل المنصرون لدعوى الاقتباس بالتشابه بين «مدراش هجادول» والقرآن الكريم في بعض تفاصيل القصص، رغم أنّ هذا المدراش قد كتب بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر -كما هو واضح في الجدول السابق للموسوعة اليهودية-!

وقد نسبه بعض النقاد سابقًا إلى «إبراهيم» ابن الفيلسوف اليهودي المشهور «موسى بن ميمون» (توفي: 1237م)<sup>(2)</sup>، لكنّه -كما يقول مؤلّفو كتاب «مدخل إلى التلمود والمدراش» «Introduction to the Talmud and Midrash»: «ينظر اليوم من الكلّ تقريبًا إلى داود بن عمرام على أنّه مؤلّف مدراش هجادول»<sup>(3)</sup>، وهو ما تبناه معجم الديانة اليهوديّة «The Oxford Dictionary of the Jewish Religion».

وقد نسبته الموسوعة اليهوديّة «The Encyclopedia of Judaism» إلى القرن الثالث عشر، وذكرت أنّ صاحبه قد اقتبس فيه بصورة موسّعة من الترجمة العربيّة للتوراة «لسعديا الفيومي»، وأنّه لم يقتبس مباشرة من التلمود، وإنّما أخذ عنه من خلال قواميس القرون الوسطى!(5)

See Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash, p. 318. (1)

See S. Fisch, Midrash Haggadol on the Pentateuch, Manchester University Press ND, 1940, pp.6-41. (2)

Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash, p.354. (3)

See R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, (4) p.463.

See Phil. D. Wigoder and others, eds. The Encyclopedia of Judaism, New York: Macmillan Publishing (5) Company, 1989, 489.

الفرع السابع: يَلقوط شِمعوني الران الالالاد

أَلَف هذا المدراش في فترة قريبة من «مدراش هاجادول» -في القرن الثالث عشر كما هو في جدول الموسوعة اليهودية - ورجح صاحبا كتاب «Talmud and Midrash» أنّه قد ألّف في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر (1) .. ومع ذلك فقد وجد له المنصّرون مكانًا بين (المصادر البشريّة للقرآن الكريم)!

# الفرع الثامن: سفر هياشار ספר הישר

ينتمي مدراش «سفر هياشار» إلى نفس الفترة الزمنية للسفرين السابقين؛ إذ تردّه الموسوعة اليهودية «Encyclopaedia Judaica» إلى آخر القرن الحادي عشر، وترجح أنّه ألّف في الأندلس (جنوب إسبانيا)<sup>(2)</sup> وقالت فيه صراحة: «استعمل المؤلّف أحيانًا خياله بحريّة، وتأثّر بصورة كبيرة بخرافات المسلمين. يحتوي هذا العمل على عدّة أسماء عربيّة ولاتينيّة، وأيضًا التعريف الفلسفي الذي يعود إلى القرون الوسطى، المتمثّل في أنّ الإنسان هو روح حيّة رُزِقت نطقًا. اقتُبس لأوّل مرّة في يلقوط شمعوني» (3).

وقالت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة» «-Historical Dic» وقالت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام قد ألّف في القرن الثالث عشر، وإنّه «يضم عدة عناصر من التفسيرين اليهوديّ والإسلامي»(4).

وقد ذهب الناقدان «ج. دان» «J. Dan»، و «ج. جينو» «J. Genot»، إلى ترجيح أن يكون تأليفه قد كان في القرن السادس عشر، واستدل «ج. جينو» لهذا الأمر بما أورده المؤلّف من ذكر لاستعمال الإسطر لاب، وأن «يوسف» كان فلكيًا في محكمة

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق، ص 352.

See Encyclopedia Judaica, 14/189. (2)

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق 13 / 188.

Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism, p. 56. (4)

للأمميين، وما جاء فيه من تفاصيل كتابيّة كانت شائعة في القرن السادس عشر (١) .. ولم يصرفه ذلك عن قائمة مصادر القرآن المنزّل في بداية القرن السابع!

الفرع التاسع: مدراش أوتيوت دي ربي عقيبا אותיות דרבי עקיבא نُسب هذا المدراش إلى الحبر «عقيبا»، وهو متعلّق بأسماء الحروف العبريّة.

ألف هذا المدراش بعد ظهور الدعوة المحمديّة، وفي واقع متأثّر بالبيئة الإسلاميّة؛ إذ قد ردّ الناقد «جلّينك» «Jellinek» (ث تأليفه إلى فترة متأخرة بسبب ما يبدو فيه من إشارة إلى الشكل العربي للحروف، ومن إشارة إلى الحياة العربيّة (3).

ذهبت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة» «Historical» ذهبت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الكن أنّ هذا المدراش قد ألّف Dictionary of Prophets in Islam and Judaism في القرن الحادي عشر (4).

وذهب مؤلّفا كتاب «Introduction to The Talmud and Midrash» إلى أنّ «أو تيوت دى ربى عقيبا» قد ألّف في فترة ما من القرن السابع إلى القرن التاسع (5).

وقرّرت الموسوعة اليهوديّة «The Universal Jewish Encyclopedia» أنّه قد ألّف في القرن الثامن أو التاسع<sup>(6)</sup>.

واختارت الموسوعة اليهوديّة «Encyclopedia Judaica» القول إنّ هذا المدراش يعود جمعه إلى القرن التاسع ميلاديًا (٢) علمًا أنّ هذه الموسوعة ذاتها تقرّر أنّ لهذا

See Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash, p.339. (1)

<sup>(2)</sup> أدولف جلينك (الاسم العبري: أهارون يلينق אהרן ילינק (1821م – 1893م): حبر يهودي نمساوي. ناقد مهتم بدراسة المدراشات.

See The Jewish Encyclopedia, 11311. (3)

See Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism, (4) p.20.

See H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to The Talmud and Midrash, p.349. (5)

See The Universal Jewish Encyclopedia, 1/144. (6)

See Encyclopedia Judaica, 14/188. (7)

المدراش عدة نصوص مختلفة (different versions)، وأنّ هناك نسخًا أخرى له (أكثر من المطبوع) لم تنشر بعد<sup>(1)</sup>، كما أنّ جميع ما هو منشور أصله متأخّر جدًا عن الزمن الافتراضي للتأليف؛ كلّ ذلك يجعل القول بأصالة ما يُستدل به في هذا المدراش لإثبات دعوى الاقتباس في حاجة إلى دليل مباشر على أنّه ليس ملحقًا في زمن متأخر عن البعثة النبويّة المحمّديّة!

المثال الوحيد المدّعى من «جايجر» ومن شايعه من المستشرقين والمنصّرين هو ما جاء في مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبا» 8. 1: «أمير النار يقول يوميّا أعطوني المزيد من الأكل لإرضائي لأنّه قيل: (إشعياء 5/ 14): لذلك وسعت الهاوية نفسها وفغرت فمها بلا حد فينزل بهاؤها وجمهورها وضجيجها والمبتهج فيها»، وهو أصل جاء في القرآن الكريم -بزعمهم- : ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ المُتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ

أوّلها: تأخّر تأليف هذا المدراش عن نزول القرآن الكريم.

ثانيها: مضمون هذا النص المدراشي ثابت في الكتاب المقدس ذاته؛ إذ قد ورد في سفر إشعياء 5/ 14، ومنه أخذ مؤلّف هذا المدراش الفكرة التي ساقها.

ثالثها: مجمل معنى ما جاء في الآية القرآنيّة الكريمة ورد أيضًا في سفر الأمثال /30 / 15 – 16: «ثلاثة أشياء لا تشبع قط، والرابعة لا تقول كفى: الهاوية، والرحم العقيم، وأرض لا ترتوي من الماء، والنار التي لا تقول أبدًا كفى».

رابعها: النص القرآني ليس مطابقًا لما جاء في مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبا»؛ إذ إنّ الطالب في مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبا» هو «أمير النار»، في حين أنّ النار نفسها تطلب المزيد في الآية القرآنيّة الكريمة.

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> سورة ق/ الآية (30).

صورة لغلاف مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبا» (طبعة 1914م)



# الفرع العاشر: أشهر الاقتباسات المدّعاة في المدراشات

تكرّر في كتاب «جايجر» ومن وافقه من المنصّرين والمستشرقين ذكر عدد من المشابهات بين النص القرآني والمدراشات اليهوديّة، وسنعرض هنا لأشهرها.

### هامان وقارون

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَا وَسُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ آَنَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَا لَمُن وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَابُ ﴿ آَنَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللّ

### المصدر المدّعي:

لم تذكر شخصية باسم «هامان» في الكتاب المقدّس إلا في سفر إستير<sup>(2)</sup>، في زمن بعيد عن زمن «موسى» عليه السلام، وقد كرّر المنصّرون والمستشرقون أنّ هذا خطأ تاريخي جليّ في القرآن الكريم، وفي محاولة لإيجاد سبب لورود هذا الخطأ (المدّعي) قالوا إنّ مدراش «العدد ربا» هو مصدر هذا الخلط؛ إذ قد جاء فيه: «وظهر كذلك رجلان ثريّان في العالم، قورح<sup>(3)</sup> في إسرائيل وهامان بين أمم الأرض، وقد قُطع كلّ منهما من العالم».

#### التعليق:

- 1 الكتاب المقدّس صريح في نسبة «هامان» إلى زمن بعيد جدًا عن «قارون»، ولا يستقيم عند منصف أن تجتمع دعوى أنّ نبي الإسلام ﷺ يعرف دقائق الأسفار المقدسة، والأبوكريفا اليهوديّة، والتراث اليهودي التشريعي والتفسيري، مع القول بخطئه في التمييز بين البيئة الزمنيّة والمكانيّة لسفر العدد، وسفر إستير!
- 2 لم يقل مدراش «العدد ربا» إنّ «هامان» كان معاصرًا «لقارون»، إنما جاء الحديث
   عنهما على أنهما كانا من الأثرياء في التاريخ البشرى.

سورة غافر/ الآيتان (23 – 24).

<sup>(2)</sup> الترجمات النصرانية العربية تضبط الاسم بفتح الهمزة (أستير) رغم أنّ الألف في العبريّة ممالة (عليها حركة سيجول لا البتاح) وفي السبعينيّة يبدأ الاسم بحرف الإبسيلون لا الألفا!

<sup>(3)</sup> هو (قارون) كما هو قول عامة النقاد.

- 3 لا يبدو أنّ هذا المدراش يخالف الكتاب المقدس في تمييزه بين «هامان» سفر إستير، و «قورح» الذي عاصر «موسى» عليه السلام؛ إذ قد نسب «قورح» إلى بني إسرائيل، ونسب «هامان» إلى غيرهم، وهو ما يوافق منصوص الكتاب المقدّس.
  - 4 مدراش العدد متأخّر زمنيًا عن بعثة الرسول ﷺ كما سبق بيانه.

# سرق أخ له من قبل

قال تعالى حكاية عن إخوة «يوسف» عليه السلام لما اتهموا أخاهم بالسرقة: ﴿ قَالُوٓا إِن يَسُرِقُ فَقَدْ سَرَفَ اَحُ لَذُهُ مِن قَبَلُ ۚ ﴾(1).

### المصدر المدّعى:

جاء في مدراش «التكوين ربا» 92: «سارق ابن سارقة».

#### التعليق:

- 1 النصّ القرآني يقول إنّ الإخوة قد رموا «يوسف» عليه السلام بالسرقة، في حين يقول مدراش «التكوين ربا» إنّ إخوة «يوسف» قد رموا أمّ أخيهم بالسرقة (2).
- 2 يقع هذا المقطع في مدراش «التكوين ربا»، في الجزء الذي أكّد النقّاد أنّه تبدو عليه علامات الأجاده المتأخّرة، وأنّه متأثرٌ بمدراش «تنحوما» الذي ألّف بعد البعثة النبوتة!

### وصية «يعقوب» عليه السلام لبنيه

قال تعالى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِءُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيۤ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهِكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهُا وَحِدًا وَخَنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴿ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

سورة يوسف/ الآية (77).

<sup>(2)</sup> قال وفريدمان، في تحقيقه لهذا المدراش إنّ هذه التهمة تحيل إلى نص تكوين 31 / 34: (وكانت راحيل قد أخذت الأصنام وأخفتها في رحل الجمل وجلست عليها، فبحث في كل الخيمة دون أن يعثر على شيء».

<sup>(3)</sup> سورة البقرة/ الآيتان (132 - 133).

## المصدر المدّعى:

جاء في مدراش «التكوين ربا» 98، ومدراش «التثنية ربا» 2: «نادى يعقوب أبناءه الاثني عشر لما كان مغادرًا الدنيا، وقال لهم: «اسمعوا أباكم إسرائيل! أفي قلوبكم شك في الله؟»، فقالوا: «اسمع يا أبانا إسرائيل، كما أنّه ليس في قلبك شيء من الشك في الله، فكذلك الأمر عندنا، الرب إلهنا، رب واحد»، ثم خاطبهم قائلًا: «مبارك اسم المملكة العظيمة، إلى الأبد».

בּּמִּפֹּטָתוּ וֹאָמָר בּרוּע מָּם בּּבוּג מִלְכוּטוּ לְתוֹלֶם וֹמֹג בֹּלְצְּנוּ מִּטֹׁלְנֵּטׁ אִּלָּא טְ, וֹאֹלְנִיתוּ טִי אֹחָג אַט טוּ אַבׁתוּ בּּמִם מָּאֹתוּ בּּלִבּּנּ מִטְׁלְנֵּט מַלְ תַפָּׁ תַפָּׁ טִּי מָּטְ מַלְצַבְּבְּבֵּכֶם מְּטִׁלְעָּט מָלְ תַּפְּׁגוּש בּּרוּע טוּא אֹטִרוּ כְוְ אָמֹג וֹמְּ מְלְצִינִם מְּטְׁג לְנִים אָמִת בּרוּע מוּלְ יִשְׂנִא יִמְּ בְּמְּבְתוֹ מָּלְתוֹ הַמַּלְב אָבִתנּ נִפְּמָּר מִן טְתוּלְכִם טָּלְה לְּשְׁנִים

#### التعليق:

- 1 ليس يخفى على القارئ الخلاف في عرض وصية «يعقوب» لبنيه في النصين؛
   ففي الآية القرآنيّة سئل الأبناء عمّن سيعبدون بعد وفاة أبيهم، وفي المدراش كان
   السؤال إن كان في قلوبهم شك في الله.
- 2 التوراة نفسها ذكرت أنّ الرب قد قال عن «إبراهيم» عليه السلام: «لأنني قد اخترته ليوصي بنيه وأهل بيته من بعده كي يحفظوا طريق الرب، عاملين البر والعدل، حتى ينجز الرب ما وعد به إبراهيم» (١).
- 3 جاء الفصل 49 من سفر التكوين في وصيّة «إسحاق» لبنيه، في تفصيل طويل لما سيكون منهم، والمطلوب منهم، وقد جاء النص القرآني مصوّبًا لما غفلت

<sup>(1)</sup> تكوين 18 / 19.

عنه هذه الوصيّة، بالأمر بالإخلاص (لأصل) الدين؛ وهو التوحيد.

4 - جاء هذا النص في الجزء الذي أكّد النقّاد أنّه تبدو عليه علامات الأجاده المتأخّرة، وأنّه متأثرٌ بمدراش «تنحوما» الذي ألّف بعد البعثة النبويّة!

نسيان ساقى الملك

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَنُ وَصِّرَ رَبِّهِ عَلَيْتَ فِٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْتُ فَالسَّنَهُ السَّيْطَانُ وَصِّرَ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّ

### المصدر المدّعي:

جاء في مدراش «التكوين ربا» 89: «كلام الشفتين يقود فقط إلى الفقر؛ لأنّه رغم أنّ يوسف قد ذكّر الساقي مرّتين أن يذكُره، لكنّه كان عليه أن يبقى سنتين أخريين في السجن؛ لأنّه مكتوب: «وبعد سنتين»(2).

#### التعليق:

- 1 لبث «يوسف» في السجن رغم طلبه من ساقي الملك أن يذكره عند حاكم مصر، مذكور في التوراة (نفسها التي لها أصل سماوي؛ فالتوراة تتضمّن (الطلب)، و(اللبث في السجن بعد ذلك).
- 2 ردّ القرآن الكريم نسيان ساقي الملك «ليوسف» عليه السلام إلى الشيطان الذي أنسى الساقي أن يذكر لسيّده حاكم مصر أمر «يوسف» عليه السلام، لا إلى عقاب الله سبحانه لنبيّه؛ إذ إنّ القرآن الكريم قد أثنى على «يوسف» لصبره على المحنة؛ فكيف يرميه بترك التوكّل على الله جلّ وعلا؟!

يقول الإمام «ابن حزم»: «وأما قوله تعالى: ﴿ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطُنُ فِكَ رَبِّهِ عَ ﴾، فالضمير الذي في أنساه وهو (الهاء) راجع إلى الفتى الذي كان معه في السجن،

سورة يوسف/ الآية (42).

<sup>(2)</sup> تكوين 41 / 1.

<sup>(3)</sup> تكوين 40 / 14.

أي إنّ الشيطان أنساه أن يذكر ربه أمر يوسف عليه السلام. ويحتمل أيضًا أن يكون أنساه الشيطان ذكر الله تعالى، ولو ذكر الله عزّ وجل لذكر حاجة يوسف عليه السلام، وبرهان ذلك قول الله عز وجل: ﴿وَاَدَّكَرَ بَعَدَ أُمَّةٍ ﴾، فصحّ يقينًا أن المدكر بعد أمّة هو الذي أنساه الشيطان ذكر ربه حتى تذكر (١٠).

3 - يقع هذا المقطع في مدراش «التكوين ربا» في الجزء الذي أكّد النقّاد أنّه تبدو عليه علامات الأجاده المتأخّرة، وأنّه متأثرّ بمدراش «تنحوما» الذي ألّف بعد البعثة النبويّة!

# المطلب الثالث: التلمود תלמוד(ב)

يملك اليهود تلمودين اثنين: التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي<sup>(3)</sup>، ألّف الأوّل في بابل، وألّف الثاني في فلسطين.

(1) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 2 / 298.

<sup>(2)</sup> لا بدّ أن نعترف-بكل أسف- أنّ عامة ما كُتب باللغة العربيّة عن التلمود لا يكاد يصنّف خارج دائرة (السباب)، و(الكلام العائم)، رغم أنّ الدراسات التلموديّة تعتبر من أدق التخصصات العلميّة في الغرب، وهو تخصص يحتاج أدوات علميّة عالية، وتمكّن معرفي، وصبر على البحث.

لا بدّ أن نخرج من دائرة (الكلام الإنشائي) عن اليهوديّة والتلمود، ونتجاوز (عبنيّات) الكلام الخطابي الموصول بشعارات جاهليّة، تركب متن (القوميّة العربيّة)، وندرس اليهوديّة من أصولها ومراجعها المعتبرة، في ضوء حقائق الوحي (القرآن الكريم والسنّة النبويّة)، والأدوات المعرفيّة المعتبرة.

إنّ التلمود -بالتاء المفتوحة لا المضمومة كما هو شائع! - في الذهنيّة العربيّة هو في اختزال مخل جدًا: (كتاب سري مخيف)! لكنّه في حقيقة أمره يمثّل التراث الشفهي اليهودي الذي يجمع الحق والباطل، وفيه بقيّة من رسالات الأنبياء، مع كم هائل من خيالات الأحبار واجتهاداتهم، وهو يجمع إلى الأهواء البشريّة المنحرفة، بعض الحكم النديّة، ولا تزال الدراسات الغربيّة اليوم - رغم ما بذلت من جهد - على شاطئه، تحاول الغوص في أعماقه، ومعرفة منابعه.

وقد صدر كتاب «التلمود، كتاب اليهود المقدس» للدكتور «أحمد أبيش» -دار قتيبة 2006، كمدخل لدراسة التلمود بنفس علمي، يجمع بين الرؤية القرآنية الأصيلة، والقراءة العلمية الموضوعية الهادئة، ولعله يكون بداية لتأسيس مكتبة عربية علمية جادة في هذا الموضوع؛ للخروج من مرحلة (الطيش الصبياني) التي يمثّلها الكتاب المزيّف بإجماع المتخصصين: (بروتوكولات حكماء صهيون)، والكتابات الخطابية (الجوفاء)، التي تضخها مطابعنا، والتي تنفي عن أمتنا كلّ تقصير أو انحراف، وترى أنّ (حكماء صهيون) هم الذي يتصرفون في الكون، ويعلمون السرّ وأخفى ..! وهو منهج (التخدير) الذي يلبس لبوس (الوعي السياسي) ..، وقد نسي هؤلاء أنّ أمتنا لا تهزم البيّة من خارجها، وإنّما هزيمتها لا تكون إلاّ من داخلها، عن تترك الانتصار لرسالة الوحي التي نزلت بين أظهرها، وصدق ربّي إذ قال: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامُواً اللَّهَ يَصُمُرُكُمْ وَيُثِيَّتُ عَلَى المورة محمد/ الآية (2).

<sup>(3)</sup> هي تسمية غير صحيحة؛ لأنّ هذا التلمود لم يكتب في (أورشليم)، وإنما كتب في (طبرية)، ولكننا مع ذلك سنحافظ عليها مراعاة للعرف.

يحتل التلمود البابلي مقامًا أعظم بين اليهود؛ حتّى إنه إذا أطلقت كلمة (تلمود)؛ انصرف المعنى إليه مباشرة.

ورغم ضخامة التلمود، وغزارة مادته، وتنوّعها وتغلغلها في الثقافة الشعبيّة اليهوديّة؛ إلاّ أننا لا نجد صدى كبيرًا لها كمصدر للقرآن الكريم عند المنصّرين والمستشرقين، ويكاد ينحصر أمر ادّعاء مصدريتها للقرآن الكريم في بعض التفاصيل القصصية القصيرة، علمًا أنّ المادة الأجاديّة تشغل ثلث التلمود البابلي، وبقيّة حديثه خاص بالجانب التشريعي، ويبلغ عدد كلمات التلمود البابلي مليونين ونصف المليون كلمة في نسخته الأصليّة (1)، وقد طبع في عشرين مجلّدًا، وفي أكثر من ذلك!

# الفرع الأول: التراث الشفهي التلمودي ورسالة الأنبياء

التشابهات الحقيقيّة بين القرآن الكريم والتلمود في بعض التفاصيل القصصيّة، قليلة جدًا<sup>(2)</sup>، وتفسيرها المنطقي الذي يجمع كلّ الحقائق الموضوعيّة هو أنّ التلمود كالعهد القديم قد جمع حقًا إلى باطل، وأنّه لا يخلو من بقايا وحي ربانيّ، وحجّتنا هي:

أ. يقول اليهود التقليديون (الأرثوذكس) إنّ التلمود يمثّل التراث الشفهي لليهود،
 أي (التوراة الشفهيّة) (תורה שבעל פה)، التي حفظت مع التراث المكتوب الذي تمثّله أسفار «موسى» –عليه السلام– الخمسة التي هي (التوراة المكتوبة)

<sup>(1)</sup> انظر أحمد أبيش، التلمود، كتاب اليهود المقدس، ص 33.

<sup>(2)</sup> بسبب جهل المنصرين العرب بالكتابات اليهودية وأقسامها؛ فقد توسّعت قائمة هذه التشابهات! ولعل من أسباب ذلك النقل عن الكتاب المعتاح على النت وخرافات اليهود، للحبر الويس جنزبرغ، دون معرفة منهج المؤلف في عرضه لمادته؛ إذ إنّه قد قام في المجلّدات الأربعة الأولى بعرض المادة المجمعة على شكل قصص متّصلة، وكان يضع في النسخة المطبوعة (على خلاف نسخة النت) رقمًا للإحالة، ثم قام في المجلدين الخامس والسادس بعرض مصادر المادة التي أوردها سابقًا، وهي واسعة جدًا ليس التلمود بأقسامه إلا واحدًا منها.

(תורה שבכתב). وقد حُفظ التلمود شفهيًا على مدى قرون قبل تدوينه (1)، وهو يعتبر أوّل تدوين لهذا التراث، ومن الخطأ أن يُظنّ أنّ اليهود قد حفظوا كلّ ما أخذوه عن «موسى» عليه السلام وعشرات الأنبياء الذين تلوه في هذه الأسفار القليلة التي بين أيدينا المجموعة في (التناخ). كما أنّ الزعم أن اليهود قد حفظوا التراث الديني المكتوب (التناخ)، أو جلّه أو جوهره، مع تلفيقهم التام للتراث الشفهى المتمثّل أساسًا في التلمود، يعد تناقضًا محكمًا في الحكم على الأمور،

<sup>(1)</sup> قال الحبر اعدين ستينزالص؛ ولاتام الاتام التحديد المعاصرين (ولد سنة 1937م)، وهو ناقد وفيلسوف ومؤلّف اشتهر بتعليقه على التلمودين البابلي والأورشليمي وترجمتهما إلى العبرية والفرنسية والروسية والإسبانية، وفيلسوف ومؤلّف اشتهر بتعليقه على التلمودين البابلي والأورشليمي الأورشليمي وترجمتهما إلى العبرية والفرنسية والروسية والإسبانية، وحاصل على العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية من الجامعات الغربية -: «حفظت مادة التلمود في الذاكرة وتم تناقلها على مدى قرون» (المعادة المعادة والمعادة والاسبانية والإسبانية، والاسبانية والإسبانية والإسبانية والإسبانية والمعادة والمعادة والمعادة والإسبانية والإسبانية والإسبانية والمعادة والمعا

وقال (ب. أ. نوردل): «التلمود هو مستودع الشريعة، واللاهوت، والنفسير، والفلسفة، والقانون الطبيعي، والتعليم الطبي، والأخلاق، والسياسة، والاقتصاد المنزلي، كما فهمت ونوقشت في المدارس الحاخاميّة على مدى ما يقارب ألف سنة بعد المودة من بابل، P. A. Nordell, The Origin and the Formal Contents of the Talmud, The Hebrew Student,) المودة من بابل، Vol. 2, No. 1 (Sep., 1882), p. 15

وقال الدكتور «أحمد أبيش»: «كان أول تدوين فعلي للتراث الديني اليهودي في القرن الخامس قبل الميلاد، على يد عزرا الكاتب لاتاته متحاد «عزرا هسوفير»، الذي يعده اليهود واحدًا من أنبيائهم الاخرونيم (أي التالين)، وله في العهد القديم سفر خاص به، ورد فيه لقبه: «عزرا الكاهن الكاتب، كاتب كلام وصايا الرب». وعلى ذلك، ما كان مجرد المدون الأول لأسفار اليهود، بل والمؤسس الفعلي لليهودية الباكرة المستندة إلى التوراه (كتاب العهد) 1050 متدسم هبريت».

بعد عزرا، قام بمتابعة مهمة التدوين طائفة من الكتبة (أو كتبة الشريعة) عرفوا بالعبرية باسم «سوفريم»، فجمعوا أسفار التوراة وشرحوها، وربطوا بها التراث المروي شفاهياً، وراحوا يتناقلونه كشرح متواتر. وعلى امتداد 300 سنة، قاموا باستنباط أحكام التوراة وتكييفها حتى أضحت شريعة تفاعلية، كما أنهم سنوا طائفة من الشرائع اصطلح على تسميتها «كلام السوفريم». وبنهاية هذه المرحلة، كانت اليهودية الربانية أو الحاخمية قد تأسست بشكل واضح. ثم في بداية القرن الثاني قبل الميلاد، تألفت هيئة قضائية برئاسة الد «زوجوت» ١١٤١٦ - أي المثاني من حكماء الدين - وصارت بمثابة سلطة هلخائية (تشريعية). ومن هؤلاء المثاني ظهر خمسة أجيال بين حوالي عام 30-510 ق.م، قام أول جيل منهم بوضع الأسلوب المشنائي في تداول الشريعة الشفاهية. غير أن تدوين المشناه لم يتم في الواقع إلا بين القرنين الثاني والثالث، على يد الجيل الأخير من «الزوجوت»: هليل وشماي، في عصر التنائيم (معلمي المشناه) أواخر القرن الأول ق.م. وهذه الفترة تميزت بمحاولات متكررة لجمع مواد المدراش والمشناه المبعثرة، فتم جمع المشناه بأكملها في مدرستي هليل وشماي مطلع القرن الثالث الميلادي، وتابعها حاخامات أخر مثل يوحنان بن زكاي (في مدرسته بيبنه)، والرابي عقيبا الذي جمع مواد متميزة من المدراش والمشناه المبعرة، فتم جمع المشناه بأكملها في مدرستي هليل وشماي مطلع القرن الثالث المشناه المعلوة والمشاه المدراش والمشاء المدراث والمشناه المدراث والمشناة والمشناة والمدادة.

بعد قيام الثورة اليهودية ضد الرومان بقيادة شمعون باركوخبا 132 - 135م، تم إحياء السنهدرين (المحكمة التشريعية العليا)، فأقر رئيسها يهوداه هناسي (الرئيس) المجموعة التشريعية التامة للمشناه، وهي التي يضمها التلمود اليوم. ولم يتم آنذاك إضافة مواد من المدراش أو الهجداه، ثم شرع تلامذته يضيفون «البرايتوت» (المواد الدخيلة) ومنها الترسفتا (التذييل)، بينما تم جمع المدراشيم في مصنفات مستقلة. وخلال الثلاثة قرون التالية قام «الأموراثيم» بإضافة الجمار (الفلسطينية والبابلية)، حتى اكتمل جمع التلمود بصورة عامة في القرن السادس الميلادي». (التلمود، كتاب اليهود المقدس، ص26 – 27).

- مع ما عُلم من أنّ الأمم السالفة كانت تنقل تراثها القديم أساسًا على الطريقة الشفهيّة.
- 2. قال رسول الله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي...»(١)، وقد جاء أيضًا في نصوص (التناخ) أنّ الأنبياء في بني إسرائيل كانوا كثرة هائلة(2)، وهذا أمر أدعى لحفظ شيء من التراث الشفهى القديم من خلال تعاليم الأنبياء وإخباراتهم.
- 3. كتب التلمود البابلي الذي اعتمد عليه «جايجر» ومن بعده في بابل (العراق)، حيث استقرّت جماعات من اليهود منذ السبي البابلي (٤)؛ وهذا سبب قويّ لحفظ التراث المتجمع في الذاكرة اليهوديّة في القرن الخامس قبل الميلاد، الذي عرف إعادة اليهود لصياغة التوراة المكتوبة من خلال الذاكرة الشفهيّة، وما هو محفوظ عندهم من النصوص المكتوبة، على يد «عزرا».
- 4. إذا أضفنا إلى ما سبق أنّ اليهود لما أعادوا كتابة التوراة عند السبي البابلي، قد شوّهوا النص بما أسقطوه من حديث، وما أدخلوه فيه؛ أدركنا عندها أنّ التراث الشفهي اليهودي المحفوظ في التلمود ليس خرافة محضةً، وإنّما هو خليط من حقّ وباطل، كما هو الأمر أيضًا في التراث المقدس المكتوب: (التناخ)، خاصة أنّ التلمود قد كتب أساسًا لحفظ التراث القديم الأصيل.
- تكشف الطبيعة غير المرتبة ولا السلسة لمادة التلمود، جانب القدم فيها؛ إذ إنّ
   من طبيعة الكتب التي يختلقها أفراد، أو تصنعها بالكامل مجموعات متأخّرة، أن
   تكون (مسبوكة) لتخفى جانب الاختلاق، ولكن لا يمنع ما سبق من التقرير أنّ

<sup>(1)</sup> رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح/ (3455)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل، ح/ (1842).

<sup>(2)</sup> عدد المذكورين في الأسفار المقدّسة: خمس وخمسون، ويذهب التلمود إلى أنّ عدد الأنبياء يبلغ مئات الآلاف. (Christine J. Haven, Conveyance of Eternal love, Lulu.com, 2007, p.114)

<sup>(3)</sup> انظر حسن ظاظا، الفكر الديني الإسرائيلي، أطواره ومذاهبه، معهد البحوث والدراسات العربيّة، 1971م، ص 95.

الخيال اليهودي كان له النصيب الأوفر في صناعة (الذاكرة الشفهيّة) الأجاديّة في التلمود.

6. اضطرّ «جايجر» إلى أن يقول في ختام كتابه-تحسّبًا لما قد يُعترض به عليهإنّه يقرّ أنّه ليس بالإمكان الزعم ببطلان جميع ما أوردته الأسفار اليهوديّة غير
الرسميّة، وإن بدا في أذهاننا أنّ ما أوردته ليس إلاّ خرافة؛ لأنّه قد يكون له معنى
آخر في صورته الأصليّة قبل أن يتغيّر شكله على ألسنة الناس(1) ..! وهذه شهادة
تحسب لنا، ولا يعكّر عليها أنّ صاحبها حبر يهودي؛ لأنّه كان في الحقيقة من
(اليهود الإصلاحيين)، الذين لا يرون قداسة هذه الأسفار، بخلاف اليهود
التقليديين.

الفرع الثاني: هل اطّلع النبي على التلمود؟

تقوم دعوى اقتباس الرسول ﷺ من التلمود على مُسلّمة أولى، وهي اطّلاعه ﷺ على التلمود!. وهي «مُسلّمة» لا يُسلّم لها لأسباب كثيرة، منها:

1. يقول «دليل كمبر دج للتلمود والأدبيات الحاخاميّة» «-panion to the Talmud and Rabbinic Literature »: إنّ التلمود البابلي «يضمّ تراثًا يمتد في أدنى الأحوال على مدى 500 سنة (200م – 700م) . جلّ هذا التراث لا يمكن تحديد تاريخه بدقة؛ ولذلك فإنّه ليس بإمكاننا أن نعرف إذا كان مصدر (تراث ما منه) يعود إلى بداية هذه الفترة أو آخرها»(د) ، وصرّح الناقد الكبير «جونتر ستمبر جر» «Günter Stemberger» في بحثه المعنون بـ: «تأريخ

See A. Geiger, Judaism And Islam, p.161. (1)

Charlotte Elisheva Fonrobert and Martin S. Jaffee, eds. The Cambridge Companion to the Talmud and (3) Rabbinic Literature, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p.59.

التراث الحاخامي» «Dating Rabbinic Traditions» (أ) بترجيحه أن يكون التلمود البابلي قد انتهي من تأليفه بعد ظهور الإسلام: «تاريخ في فترة ما بعد الغزو الإسلامي، يبدو أكثر واقعيّة» «-a date somewhere after the Islamic con» (أ) واقعيّة (quest seems to be more realistic الغزو الإسلامي، يبدو أكثر واقعيّة) (أ) فمن أين للجازم أنّ يحسم القول إنّ القرآن الكريم قد أخذ من التلمود البابلي (أ)، وأنّ (المقتبَس) هو تراث يهودي سابق للإسلام لا لاحق له -خاصة أنّ بابل (العراق) قد فتحت سنة 633م، وأصبحت معقلًا للثقافة الإسلاميّة في ذات القرن السابع الميلادي -؟!

- 2. كُتب التلمود بالآراميّة وبالعبريّة، ولا تعرف له قطعًا ترجمة عربيّة زمن البعثة النبويّة، بل ولا تعرف له ترجمة عربيّة كاملة البيّة حتّى سنة 1102م<sup>(4)</sup>.
- 3. إذا كان قد ثبت بالدليل القاطع-كما بيّناه سابقًا، وسيزداد وضوحًا لاحقًا- أنّ الرسول لم يطّلع على العهد القديم الذي كان متاحًا لعامة اليهود؛ فكيف سيطّلع على التلمود الذي لا يتداوله إلاّ خاصة الأحبار؟!
- لتشابهات الحقيقية بين بعض التفاصيل التلمودية وبين ما جاء في القرآن الكريم (وهي قليلة جدًا)، لا نجد في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين -وفيهم من كان قبل إسلامه على دين أهل الكتاب- أثرًا لنسبتها إلى أخبار بني إسرائيل -تصريحًا أو إضمارًا-؛ مما ينفي أن تكون حاضرة في ثقافة الجزيرة العربية لأهل الكتاب والوثنيين، رغم أنّ السياق يقتضي استحضارها في مقام تفسير النصوص القرآنية.
- 5. هذه التشابهات القليلة لا يمكن البتّة أن تشرح ما يدّل عليه القرآن الكريم من

 <sup>(1)</sup> جونتر ستمبرجر (ولد 1940م): عضو الأكاديمية النمساوية. حاصل على دكتوراه فخرية من الكلية اللاهوتية لجامعة جوتنجن. عمل في مؤسسة الدراسات اليهودية في جامعة فيينا كما درّس في جامعة كولونيا.

Reimund Bieringer and others, eds. The New Testament and Rabbinic Literature, Leiden: BRILL, (2) 2009, p. 82.

<sup>(3)</sup> المقصود طبعًا (الجماره) لا (المشناه).

<sup>(4)</sup> صدرت هذه الترجمة عن مركز دراسات الشرق الأوسط، عمّان.

معرفة (صاحبه) بالتفاصيل الدقيقة والواسعة الواردة في أسفار التناخ، كما أنّ هذه التفاصيل مجتمعة لا تبلغ عشر معشار التشابهات الموجودة بين القرآن الكريم والعهد القديم!

# الفرع الثالث: مرجعيّة التراث الشفهي اليهودي في العهد الجديد

ليس للمنصّرين أن ينكروا على القرآن الكريم ذكره لتفاصيل تاريخيّة حفظتها الذاكرة الشفهيّة لليهود دون الأسفار المكتوبة المعروفة اليوم، وذلك لأنّه قد جاء في العهد الجديد ذكر كثير من التعاليم والقصص غير الموجودة في العهد القديم، رغم تعلّقها بزمن الأنبياء السابقين، مما لا يعلم بالاجتهاد المحض، منها:

- رسالة يهوذا 6: «وَأَمَّا الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ لَمْ يُحَافِظُوا عَلَى مَقَامِهِمِ الرَّفِيعِ، بَلْ
   تَرَكُوا مَرْكَزَهُمْ، فَمَازَالَ الرَّبُ يَحْفَظُهُمْ مُقَيَّدِينَ بِسَلاَسِلَ أَبَدِيَّةٍ فِي أَعْمَاقِ الظَّلاَمِ،
   بانْتِظَارِ دَيْنُونَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ».
- رسالة يهوذا 7: «وَتَعْرَفُونَ كَذَلِكَ مَا فَعَلَهُ الرَّبُّ بِمَدِينَتَيْ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَبِالْمُدُنِ الَّتِي حَوْلَهُمَا. فَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْمُدُنِ هَذِهِ مِثْلَ أُولئكَ الْمُعَلِّمِينَ، مُنْدَفِعِينَ وَرَاءَ الزَّبِي حَوْلَهُمَا. فَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْمُدُنِ هَذِهِ مِثْلَ أُولئكَ عَاقَبَ الرَّبُّ هَذِهِ الْمُدُنَ بِالنَّارِ الزِّنَى، وَمُنْغَمِسِينَ فِي شَهَوَاتٍ مُخَالِفَة لِلطَّبِيعَةِ. لَذَلِكَ عَاقَبَ الرَّبُّ هَذِهِ الْمُدُنَ بِالنَّارِ الأَبْدِيَّة، فَدَمَّرَهَا. فَكَانَتْ بذَلِكَ عِبْرَةً لِللَّخَرِينَ».
- رسالة يهوذا 14 15: «عَنْ هَؤُلاء وَأَمْثَالِهِمْ، تَنَبَّأَ أَخْنُوخُ السَّابِعُ بَعْدَ آدَمَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِنَّ الرَّبَ آتِ بِصُحْبَةِ عَشَرَاتِ الأُلُوفِ مِنْ قِدِّيسِيه، لِيَدِينَ جَمِيعَ النَّاس، وَيُوبِّخَ جَمِيعَ الأَشْرَارِ الَّذِينَ لاَ يَهَابُونَ اللهَ، بِسَبَبِ جَمِيعِ أَعْمَالِهِم الشِّرِّيرَةِ الَّتِي وَيُوبِّخَ جَمِيعَ أَعْمَالِهِم الشِّرِّيرَةِ الَّتِي الْأَشْرِارِ اللهَ عَنْ الْخَاطِئِينَ الْأَشْرَارِ عَيْر الأَتْقَيَاءِ!».
- الرسالة إلى العبرانيين 12/22: «وَالْوَاقِعُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَشْهَدَ كَانَ مُرْعِبًا إلى
   دَرَجَةٍ جَعَلَتْ مُوسَى يَقُولُ: «أَنَا خَائِفٌ جِدًّا بَلْ مُرْتَجِفٌ خَوْفًا».

- الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 3/ 8: «وَمِثْلَمَا قَاوَمَ (السَّاحِرَانِ) يَنِيسُ
   وَيَمْبِرِيسُ مُوسَى، كَذَلِكَ أَيْضًا يُقَاوِمُ هَؤُلاَءِ الْحَقَّ؛ أُنَاسٌ عُقُولُهُمْ فَاسِدَةً، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ غَيْرُ أَهْلِ لِلإيمَانِ».
- أعمال الرسل 7/ 23 28: «وَلما بَلَغَ الأَرْبَعِينَ مِنَ الْعُمْرِ خَطَرَ بِقَلْبِهِ أَنْ يَتَفَقَّدَ أَحُوالَ إِخْوَتِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأَى وَاحِدًا مِنْهُمْ يَعْتَدِي عَلَيْهِ مِصْرِيٌّ، فَتَدَخَّلَ لِيُدَافِعَ عَنِ الْمَظْلُومَ، وَانْتَقَمَ لَهُ فَقَتَلَ الْمِصْرِيَّ، عَلَى أَمَلِ أَنْ يُدْرِكَ إِخْوَتُهُ أَنَّ اللهَ سَيُنْقِذُهُمْ عَلَى يَدِه، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا! وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي وَجَدَ اثْنَيْنِ مِنْ إِخْوَتِهِ يَتَعَارَكَان، فَحَاوَلَ أَنْ يُدُمنَ عَنْ إَنْهُمَا، قَائِلًا: أَنْتُمَا أَخُوانِ، فَلِمَاذَا يَعْتَدِي أَحَدُكُما عَلَى الآخَرِ؟ فَمَا كَانَ مِنَ الْمُعْتَدِي عَلَى قَرِيبِهِ إِلاَّ أَنْ دَفَعَهُ بَعِيدًا، وَقَالَ: مَنْ أَقَامَكَ رَئِيسًا وَقَاضِيًا عَلَيْنَا؟ أَتُرِيدُ أَنْ مَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ الْمُصْرِيَّ أَمْس؟».

هذه القصة جاء ذكر ها في سفر الخروج 2/ 11 - 14: "وَحَدَثَ بَعْدَ أَنْ كَبُرَ مُوسَى أَنَّهُ ذَهَبَ لِيَفْتَقِدَ إِخْوَتَهُ الْعِبْرَانِيِّينَ وَيَشْهَدَ مَشَقَّتَهُمْ، فَلَمَحَ رَجُلًا مِصْرِيًّا يَضْرِبُ مُوسَى أَنَّهُ ذَهَبَ لِيَفْتَقِدَ إِخْوَتَهُ الْعِبْرَانِيِّينَ وَيَشْهَدَ مَشَقَّتَهُمْ، فَلَمَحَ رَجُلًا مِصْرِيًّا وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ. رَجُلًا عِبْرَانِيَّانِ يَتَضَارَبَانِ، فَقَالَ لِلْمُسِيء: «مَاذَا تَضْرِبُ ثُمَّ خَرَجَ فِي الْيَوْمِ النَّانِي وَإِذَا رَجُلانِ عَبْرَانِيَّانِ يَتَضَارَبَانِ، فَقَالَ لِلْمُسِيء: «مَاذَا تَضْرِبُ صَاحِبَكَ؟ فَأَجَابَهُ: «مَنْ أَقَامَكَ رَئِيسًا وَقَاضِيًّا عَلَيْنَا؟ أَعَازِمٌ أَنْتَ عَلَى قَتْلِي كَمَا قَتَلْتَ طَاحِبَكَ؟ فَأَجَابَهُ: «مَنْ أَقَامَكَ رَئِيسًا وَقَاضِيًّا عَلَيْنَا؟ أَعَازِمٌ أَنْتَ عَلَى قَتْلِي كَمَا قَتَلْتَ الْمِصْرِيَّ؟» فَخَافَ مُوسَى وَقَالَ: «حَقًّا إِنَّ الْخَبَرَ قَدْ ذَاعَ».

وكما هو ظاهر ، فإنَّ نص أعمال الرسل قد أضاف تفاصيل لم تُذكر في نص سفر الخروج.

الرسالة الثانية إلى بطرس 2/ 4: «فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الَّذِينَ أَخْطَأُوا، بَلْ طَرَحَهُمْ فِي أَعْمَاقِ هَاوِيَةِ الظَّلاَمِ مُقَيَّدِينَ بِالسَّلاَسِلِ، حَيْثُ يَظَلُّونَ مَحْبُوسِينَ إلى يَوْم الْحِسَاب».

الفرع الرابع: دلالة العهد القديم على وجود كتابات دينيّة مندثرة

يشهد العهد القديم على وجود أسفار يهوديّة لا نعرف اليوم لها أثرًا، بل ولا كانت تعرف زمن المسيح، وإنما كانت معروفة لليهود قبل المسيح بقرون، ومن الراجح أنّ أجزاء منها قد خرجت من الحفظ الكتابي إلى التوارث الشفهي؛ وأهم هذه الأسفار:

- «سفر حروب الرب» «ספר מלחמת יהוה»: ورد ذكره في سفر العدد 11/ 14.
- «سفر ياشر» «٥ود הنهد»: ورد ذكره في سفر يشوع 10/ 13، وسفر صموئيل الثاني 1/ 17.
- «سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل»: ورد ذكره في سفر الملوك الأول 14/ 19،
   و 16/ 5، و 16/ 4 (١١).
- ◄ «سفر تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا» «ספר מלכי-ישראל ויהודה»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 27/7، و36/8.
- «سفر أخبار أيام ملوك يهوذا» «ספר דברי הימים--למלכי יהודה»: ورد ذكره في سفر الملوك الثاني 24/5، و21/25.
- «رؤى النبي يعدو» «חזות יעד החזה»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني
   9/ 29.
- «نبوءة أخيا الشيلوني» «نحاهر هات مستلانه»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 9/ 29.

<sup>(1)</sup> هذا غير سفر أخبار الأيام المضمن في الكتاب المقدس؛ إذ إنّ الكتاب المذكور في الأعلى قد كتب قبل فترة طويلة من الكتاب Richard Barrett, A Synopsis of Criticism Upon those Passag- القانوني الموجود بين دفتي الكتاب المقدس (انظر -so of the Old Testament in which Modern Commentators have Differed from the Authorized Version, (London: Longman, 1847, 2/824

- «تاريخ عدو الرائي» «דבר עדו החזה»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني
   12/12، و13/22.
- «تاريخ شمعيا النبي» «דבר שמעיה הנביא»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 12/ 15.
- «تاريخ ياهو بن حناني» «דבר 'הוא בן-חנני»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 20/ 34.
- «سفر كتاب إشعياء النبي عن الملك عزيا»: ورد ذكره في أخبار الأيام الثاني 22/26.
- «مدراش سفر الملوك» «متدس ספר הمלכים»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 24/27.
- «أخبار الرائين» «דבר חוזن»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 33/ 19.
- «سفر أخبار سليمان» «ספר דברי שלמה»: ورد ذكره في سفر الملوك الأول . 41/11
  - «سفر يهوه» «ספר יהוה»: ورد ذكره في سفر إشعياء 34/ 16.
- «سفر أخبار الأيام» «ספר דבר הימים»: ورد ذكره في سفر نحميا 12 / 23 (١٠).
- «تاريخ ناثان النبي» «דבר ( در الله الثاني ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 9/ 29، الذي استنبط منه قديس الكنيسة «يوحنا ذهبي الفم» أنّ «الكثير من كتابات الأنبياء قد اندثرت» «Πολλὰ τῶν προφητικῶν ἡφάνισται βιβλίων».

ومن الأبوكريفا التي يؤمن بقداستها الكاثوليك والأرثوذكس:

• «سجلات إرمياء»: ورد ذكرها في 2مكابيين 2/1.

<sup>(1)</sup> هو غير سفر أخبار الأيام (الأول والثاني) القانوني. (انظر Pennsylvania: The Westminster Press, 1988, p.340)

Patrologiæ cursus completus, Apud Garnier Fratres et J.-P. Migne Successores, 1862, 57/180, John (2) Chrysostom, 'Homily IX, the Gospel of St Matthew,' in Nicene and post-Nicene Fathers, New York: The Christian Literature Company, 1888, 5/58.

- «ذكريات نحميا»: ورد ذكرها في 2مكابيين 2/ 13.
- خمسة كتب «لياسون القيريني»: ورد ذكرها في 2مكابيين 2/ 23.

الفرع الخامس: هل خلط القرآن الكريم بين التراثين: المكتوب والشفهي؟ قد يقال وقد قيل إنّ الرسول رضي قد خلط بين ما جاء في الكتاب المقدس، وما أورده التلمود!!

### والردّ هو:

أولًا: افترض الطاعنون من المستشرقين في ربانيّة القرآن أنّ محمدًا على له معرفة عميقة جدًا بالعهد القديم، من ناحية العقائد والأحكام التشريعيّة، والقصص والتفسير والمذاهب -سواء أكان هذا (العلم) راجعًا إلى قراءة مباشرة للأسفار المقدسة، أو أخذًا عن معلّم - ...، فكيف يستقيم مع ذلك الزعم أنّه لم يميّز بين الأسفار الربّانيّة المقدسة، والتراث الشفهى المدوّن في التلمود؟!

ثانيًا: لم يفترض المستشرقون علم الرسول على بالأسفار الدينية فقط، بل زادوا على ذلك زعمهم أنه كان يشكّل هذه المادة على الصورة التي توافق أفكاره؛ فيزيد وينقص ويغيّر، بدقة عالية، وتمكّن فذ! فكيف يُجمع بين ذلك وبين خلطه بين النصوص المقدسة وما هو دونها؟!!

ثالثًا: تدلّ النصوص النبويّة الكثيرة، وفهم الصحابة لها -وفهمهم حجّة بلا شك في بيان دلالات الأقوال النبويّة - على أنّ الرسول على لم يكن يرفض ما يذكره اليهود عن تاريخ الأنبياء إذا لم يكن منصوصًا عليه في الأسفار المقدّسة؛ ومن أدلّة ذلك حديث: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ﴿ اَمَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلنّا ﴾ (الآية)»(١)، فقد فهمه علماء الإسلام منذ زمن الصحابة إلى اليوم على أنّه لا

رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ح/ 4485.

يختص بالقصص المضمنة في التوراة المحرّفة، وإنّما يشمل كل ما يرويه اليهود من قصص السابقين وأقوالهم، سواء وردت في الأسفار المقدسة، أم لم ترد، وكذلك الأمر بالنسبة للنصارى وأسفارهم؛ إذ لم يُعهد عن الصحابة وأهل العلم في الأجيال التالية سؤالهم أهل الكتاب عن أصل ما يخبرون به، أمن الأسفار المقدّسة هو، أم من القصص المتوارثة غير المكتوبة؟

# الفرع السادس: أشهر الاقتباسات المدّعاة

التشابهات المدّعاة بين القرآن والتلمود قليلة، وسنورد هنا ما تكرّر منها في كتابات المستشرقين والمنصّرين.

### السامري

قال تعالى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِئُ ﴿ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَهُ وَاللَّهُ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ﴿ أَنَ قَالَ اللَّهُ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ﴿ أَنَ قَالَ اللَّهُ وَكَالَ فَا مَعْدُا لَنَ تُخْلَفَهُ وَ الْفَلْرِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ فَاذَهُ مَنْ فَإِنَ لَكَ مَوْعِدًا لَنَ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللهِكَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالنَّالَ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

### المصدر المدّعي:

قال «جايجر»: « «سامري» كان اسمًا للسامري، وطبق ما قاله العرب فإنَّ السامريين يقولون: «لا تمسّنا» –أحال «جايجر» في الهامش إلى قول «المقريزي»: «ويذكر أنّهم يقولون لا مساس»، وقول «البيروني»: «إن السامرة تعرف باللامساسية». وأضاف قائلًا: «لا يعلم بأيّ قدر من الحجّة تمسّك العرب بهذا القول، ربّما فقط بسبب ما فهموه عن فرقة الفرّيسيين التي قبّح التلمود أمرها إذ سمّاها: «المنبوذة، لا تمسني»، ولكن ليس عندي غير جمع باهت لهذا المقطع. باختصار، كان السامريون معروفين

سورة طه/ الأيات (95 - 97).

لمتأخّري العرب بهذا الاسم، وكان محمد دون شك يعرفهم به أيضًا؛ وبما أنّه سمّى صانع العجل بالسامري؛ فلا بدّ أنّه بدا له على أنّه مؤسس هذه الفرقة، ولا بد أنّ «لا مساس» تعود إليه، وهي كعقوبة كانت معروفة لمحمد من نفس قصّة اليهودي الهائم على وجهه»(1).

#### التعليق:

- من الغريب في هذه الشبهة أن «جايجر» قد خالف سنته الثابتة في التصريح بموضع الاقتباس، إذ قد اكتفى هنا بالإشارة إلى التلمود؛ دون أن يضبط موقعه فيه!
- 2 قول «المقريزي»: «يذكر»، بصيغة التمريض، دال على أنّ الأمر ليس إلاّ نقلًا بلا حجّة محكمة. وكذلك قول «البيروني» الذي لم يسُق له «جايجر» حجّة.
- مصدر قول من قال إن السامريين هم قوم كانوا يقولون «لا مساس» هو فهمهم السطحي للآية القرآنيّة؛ فقد استنبطوا مما لحق بالسامري في قصّته مع «موسى» عليه السلام أن قومه قد ورثوا ما ابتلى به.
- 4 لم يعرف «جايجر» نفسه كيف (يمنطق) هذه الشبهة؛ ولذلك أكثر من التردّد والاعتراف بعجزه عن ضبط مصادر لها.
- 5 لا علاقة البتّة من الأوجه الفونولوجيّة، والإتيمولوجيّة، والمذهبيّة، والتاريخيّة، بين (الفريسيين)، و(السامريين)؛ فكيف يفترض «جايجر» قسرًا جمع العرب بينهما؟!

### التنور

قال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا آخِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ اللَّهِ الْأَنْ

A. Geiger, Judaism And Islam, p. 131-132. (1)

<sup>(2)</sup> سورة هود/ الآية (40).

### المصدر المدّعي:

ادّعى «جايجر» أنّ الآية القرآنيّة مقتبسة مما جاء في التلمود (روش هاشناه 16. 2 وسنهدرين 108) من أنّ ماء الطوفان كان حارًا(١٠).

#### التعليق:

لم تذكر الآية القرآنيّة أنّ ماء الطوفان كان حارًا، بل ظاهر من الآيات القرآنيّة عكس ذلك بذكر نزول المطر من السماء، وتفجّر العيون في الأرض:

﴿ فَفَنَحْنَا أَبْوَبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ اللَّ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (1) (2) (1) (2).

أمّا أمر (التنّور) فقد اختلف فيه أهل العلم، والصواب أنّ أمره لا يخرج عن اثنين؛ إمّا أنّ التنور هنا علامة على بداية الطوفان، ودليل ذلك أن سياق الآيات يظهر أنّ فوران التنور كان العلامة التي أعطيها «نوح» حتّى يركب في الفلك، أو أنّ خروج الماء الدافق من الأرض قد شبّه بفوران التنور.

على القول الأوّل لا يكون للتنور علاقة بحرارة الماء؛ لأنه تنور واحد، له وظيفة واحدة، وهي أن يخرج منه النار إعلانًا لبداية الطوفان، وعلى القول الثاني يكون الأمر متعلقًا بتشبيه خروج الماء الدافق من الأرض بفوران التنور.

وفي الأخير أقول إنّ كلمة «تنور» هي كلمة ساميّة، لها نفس المعنى في الكثير من اللغات الساميّة، وترسم بنفس الرسم تقريبًا؛ فهي في العبريّة «תנור» (تَنور)، وفي الأراميّة «תנור» (تَنورا)، وفي السريانيّة «هدههٔ» (تنورا)، وفي الأكاديّة «تنورو» (قلل الميتدعي أن يكون الأصل (اليهودي؟) الذي (نقل عنه!) القرآن الكريم يضم نفس هذه الكلمة .. وليس الأمر كذلك!

See A. Geiger, Judaism And Islam, 1970, p. 86 (1)

<sup>(2)</sup> سورة القمر/ الآيتان (11 - 12).

See Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, pp.93-94 (3)

# شجرة الزقوم

### المصدر المدّعي:

حاء في التلمود (Sukkah 32b): «نخلتان تكبران في وادي بن هِنُّوم، يخرج من بينهما دخان، وهذا مدخل جهنّم».

# מִּבּינִינִים נִזּנִ טִיא פֹּטִׁטִּשׁ מָּבְ צִּינִוּכִּם מְּפִּי טַּמְּנִי נְמְּ צַּנִּי כֵּלְ טִפּים וְמַלְּטִי בְּמְּלְ

#### التعليق:

القرآن الكريم يذكر شجرة واحدة، وليست هي قطعًا نخلة، ولا يخرج منها دخان، وإنّما يأكل منها المعذّبون في النار، كما أنّها تنبت في قعر جهنّم لا في مدخله!

# الخيط الأزرق والخيط الأبيض

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ الرَّفَ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ انتَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمُ لِبَاسٌ لَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْنَ بَشِرُوهُنَ وَأَبْتَعُواْ مَا كَنَّ مُكُمْ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمُرَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمُ وَكُنُوا السَّيَامُ إِلَى النِّيلِ اللهُ الله

سورة الصافات/ الآيات (62 - 67).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة/ الآية (187).

### المصدر المدّعى:

جاء في مشنا التلمود (بركوت 1. 2): «من أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشِمع (1) في الصباح؟ من الوقت الذي بالإمكان أن يميّز المرء بين الأزرق والأبيض». «מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן»

#### التعليق:

هذا التشابه هو من أشهر أدلّة الاقتباس المدّعى؛ إذ يكثر نقله في الكتابات التنصيريّة والاستشراقيّة المهتمة بإثبات تهمة النقل عن التلمود، والردّ:

1 - روّج «جايجر» لهذا الاقتباس المدّعي، وعنه نقله من جاء بعده. وقد دلّس «جايجر» في نقله، إذ اقتصر على نقل القول الأول «משיכיר בין תכלת ללבן» (د) الذي ينصّ على التمييز بين اللون الأزرق واللون الأبيض، وتجاهل بقيّة الكلام حيث صرّح الحبر «إليعازر» أنّه وقت التمييز بين الأزرق والأخضر؛ حرصًا من «جايجر» على المحافظة على (اللون الأبيض) الذي يجمع بين الآية القرآنيّة ونص المشناه!!

النص بأكمله: «من أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشِمع في الصباح؟ من الوقت الذي بالإمكان أن يميّز المرء بين الأزرق والأبيض. قال الحبر إليعازر: بين الأزرق والأخضر». «هم هم وادار عمل علا علا علا من والأخضر». «هم وادار المرا علا علا المرا المرا

2 - جاء في جماره التلمود البابلي في تفسير هذا النص: «ما معنى (بين الأزرق والأبيض)؟ هل أقول: بين كومة صوف أبيض وكومة صوف أزرق؟ هذا أمر من الممكن تمييزه في الليل! إنه يعني بالأحرى: بين الأزرق فيه والأبيض فه». «هن تا مرحل خلوا بخره عن لمحكم مناد المحكم الم

<sup>(1)</sup> شمع الاهالا: صلاة يهوديّة.

See Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?, p.87 (2)

בליליא נמי מידע ידעי אלא בין תכלת שבה ללבן שבה»، ثم أورد التلمود اجتهادات أخرى لعلماء اليهود حول بداية قراءة الصلاة صباحًا؛ منها عند بداية التمييز بين الذئب والكلب، أو التمييز بين الحمار والحمار الوحشي، وغير ذلك ... وهنا:

- أ- اليهود أنفسهم غير متفقين على معنى اختلاف الألوان لمعرفة بداية الصلاة. ب- ظاهر أنّ اليهود متبعون لقول الربي «إليعازر»، لا القول السابق له لتحديد
- بداية الصلاة كما هو بين من تفصيل الجماره في شرحها لهذا القول، وهو قول لا يشترك مع القرآن الكريم في ما ذكره من الألوان.
- ت- النص التلمودي يتحدث أساسًا عن تمييز المرء بين الألوان التي تكون في الصوف، أو ألوان الأشياء عامةً، في حين أنّ النصّ القرآني يقصد تمييز سواد الليل من بياضه؛ قال الإمام «ابن كثير» في تفسيره: «أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة في الجماع أيَّ الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل، وعبّر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «أُنزلت: ﴿وَكُلُواْ وَالشَرَبُواْ حَقَى يَتَبَينَ لَكُمُ ٱلْفَيْطُ ٱلْأَبْيَثُ مِنَ ٱلْفَيْطِ ٱلْأَسَوَدِ ﴾، ولم ينزل: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، فعلموا أنما يعني الليل والنهار»(١).
- ث- فهم أحد الصحابة من الآية أنّ المقصود بها هو التمييز بين ألوان الخيوط، أو ما شابهها؛ فكان يضع تحت وسادته عقالين(2) اثنين، فلمّا علم الرسول عليها

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت: مؤسسة الريّان، 1428هـ، 2007م، ط2، 1 / 255.

<sup>(2)</sup> عقال: الحبل الذي يعقل به البعير.

- بذلك أنكر عليه فهمه للآية، وقال له: "إنّما ذلك سواد الليل وبياض النهار" (1). جماره التلمود الأورشليمي واضحة أيضًا في أنّ الحديث عن الألوان غير متعلّق ببياض النهار وسواد الليل؛ إذ قد جاء في تفسير التمييز بين الأبيض والأزرق أنّه التمييز بين الحواشي (الأهداب) الزرقاء للباس، والحواشي البيضاء فيه، وقالت إنّ الأحبار قد استنبطوا هذا الفهم من نص سفر العدد 15/ 32: "فترون أهدابكم هذه"! علمًا أنّه قد ورد في العدد السابق له (2) حديث عن الأهداب الزرقاء للثياب، وشرحت جماره التلمود الأورشليمي قول الحبر "إليعازر" بنفس الفهم (3).
- وقيت العبادات في الإسلام قائم أساسًا على ملاحظة الظواهر الكونيّة، كالظل وتحرّكه وطوله، والشمس وشروقها وغروبها، والشفق وحمرته؛ وهي لغة عالميّة في ذاك العصر في جميع الديانات؛ لعدم وجود ساعات كالتي عندنا اليوم لضبط الأوقات؛ فلا شكّ عندها أنّه لو قلنا جدلًا بالتشابه هنا بين القرآن الكريم والتلمود، فإنّ ذلك لا يدلّ على (مقتبس)، و(مقتبس منه)؛ إذ الحديث عن الصبح مقترن بانقشاع الظلمة، والتمييز البصري للأشياء، وقد كان الحديث في التلمود عن صلاة الصبح -بعد أن كان الحديث عن صلاة المساء: "من أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشِمع في المساء". "מאימת" קור" المساء: "من أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشِمع في المساء". "מאימת" קור" المساء: "من أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشِمع في المساء".
- 4 الآية القرآنيّة متعلّقة بعبادة (الصيام)، في حين أنّ حديث التلمود هو عن عبادة (الصلاة)!!

 <sup>(1)</sup> رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوْ اَلْخَيْطُ اَلاَّبَيْضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَخْرِ ثُمِّرَ أَنْتُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَبْسَوْدِ مِنَ الْفَخْرِ، ح/ (1990).

See Jacob Neusner, ed. The Talmud of the Land of Israel, Chicago: The University of Chicago, 1989, 1/31. (3)

سبع سماوات

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّمْمَنِ مِن تَفَوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

المصدر المدّعي:

جاء في التلمود (حجيجا 9 ب)

## שָׁבְעָח רְקִּיעִין תֵון וִילוֹן דָקִיע שְׁחָקִים זְבוּל שִׁבְעָח רְקִיעִין תֵון וִילוֹן דָקִיע שְׁחָקִים זְבוּל

#### التعليق:

- 1 رقم (7) له دلالة قدسيّة في كثير من الديانات؛ وقد ذهب التلمود نفسه إلى أنّ من أقوال الأحبار أنّ العالم قائم على «سبعة أعمدة». (עמודיה שבעה». (حجيجا 12 ب)
- 2 النص الذي استدل به «جايجر»، والذي قرّر أنّ هناك سبع سماوات، نسبه التلمود إلى الحبر «رش لكش»، وقد ذكر التلمود مباشرة قبله ما قرّره الحبر «يهوذا» من أنّ هناك سماءين اثنتين فقط.
- 3 المقطع التلمودي التالي مباشرة (حجيجا 13 أ) نقل قول الحبر «أحا بن يعقوب» «אחא בר יעקב»، الذي صرّح بوجود سماء ثامنة «توجد أيضًا سماء أخرى فوق رؤوس الكائنات الحيّة». «עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות»
- عندما فصل «رش لكش» أمر السماوات السبع، ذكر أمورًا تخالف صراحة التصوّر القرآني لهذه السماوات؛ فقد ذكر أنّ السماء الأوّل تدخل في الصباح، وتخرج في المساء، وذكر أنّ الشمس والقمر والنجوم توجد في السماء الثانية، وأورد تفصيلات أخرى لبقيّة السماوات، لا نرى لها أثرًا في القرآن الكريم.

 <sup>(1)</sup> سورة الملك/ الآية (3).

5 - القول إن السماوات سبعٌ، موجودٌ أيضًا في عدد من الأسفار الأبوكريفيّة النصرانيّة المبكّرة «صعود إشعياء» (القرن الأوّل)، «رؤيا إبراهيم» (القرن الأول أو الثاني)، «أخنوخ» (السلافية) (القرن الثاني)، «رؤيا بولس» (القرن الثالث)، «حياة آدم وحواء» (اليونانيّة) (من القرن الأوّل إلى الرابع؟)، «أسئلة عزرا» (الزمن غير معروف)<sup>(1)</sup>، وهو اعتقاد اليهود-المسيحيين الذين يعتبرون أقرب الطوائف النصرانية إلى رسالة «ابن مريم» عليهما السلام<sup>(2)</sup>؛ بما يظهر أنّ القول بوجود سبع سماوات ليس من أفراد الاعتقادات اليهوديّة، وإنما له وجود في أكثر من مصدر غير يهودي قديم.

## حجم الجنة

﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ( ﴿ وَهَا لِلْمُتَقِينَ ( ﴿ وَهِ هِ اللَّهِ مَا لَكُمُتَقِينَ ( ﴿ وَهِ اللَّهُ مَا لِلْمُتَقِينَ الْمُتَافِينَ الْمُتَقِينَ الْمُتَعَانِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُلْمُ الل

## المصدر المدّعي:

جاء في التلمود (Pesachim 94، Taanith 10): «يمثّل العالم الجزء السادس من الجنّة، وتمثّل الجنّة الجزء السادس من عدن»

## מוּלָם אָחָר מִאָּשִׁים בְּנֵן גַן אָחָר מִאַשִּׁים בְּעֵדֶן

#### التعليق:

1 - ليس في القرآن الكريم شيء من هذا التقسيم، والحساب التلمودي، بل النص
 القرآني صريح في مخالفته لحجم الجنة التلمودية:

See Daniel C. Harlow, The Greek Apocalypse of Baruch (3 Baruch) in Hellenistic Judaism and Early (1) Christianity, Leiden: BRILL, 1996, p.46

See Stephen J. Shoemaker, Ancient Traditions of the Virgin Mary's Dormition and Assumption, New (2) York: Oxford University Press, 2002, p.214

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران/ الآية (133).

(أ) الجنة حجمها في حجم السموات والأرض، وليست أقلّ منها أبعادًا (السدس أو دون ذلك).

(ب) العالم الذي نحن فيه ليس جزءًا من الجنّة.

2 - زعم «جايجر» أنّ الآية القرآنيّة مقتبسة من التلمود، رغم أنّ اليهود الذي عاصروا الرسول ﷺ والصحابة رضوان الله عليهم اعترضوا على دلالة هذه الآية؛ فكيف تكون الآية مستلة من كتبهم التفسيرية؟!

قال الإمام «ابن كثير»: «وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي الله إنك دعوتني إلى جنة عرضها السموات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي على السبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟» وقد رواه ابن جرير (۱) ... عن يعلى بن مرة، قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله على بحمص شيخًا كبيرًا قد فسد، فقال: قدمت على رسول الله على بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلًا عن يساره، قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية، فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين، فأين النار؟ قال: فقال رسول الله على: «سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟». وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: إن ناسًا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض، فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. رواه ابن جرير من ثلاثة طرق، ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم... أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رجلًا من أهل الكتاب قال: يقولون: ﴿ وَجَنّةٍ عَهْمُهَا السّمَوَتُ يُزيد بن الأصم: أن رجلًا من أهل الكتاب قال: يقولون: ﴿ وَجَنّةٍ عَهْمُهَا السّمَوَتُ وَالْمَارِي النهار؟ فقال الما يزيد بن الأصم: أن رجلًا من أهل الكتاب قال: يقولون: ﴿ وَجَنّة عَهْمُهَا السّمَوَتُ النهار، وأنهن النار؟ فقال ابن عباس رضى الله عنه: أين يكون الليل إذا جاء النهار، وألم الكتاب قال: يقولون: ﴿ وَبَنّة عَهْمُهَا السّمَوَتُ النهار، وأنه النهار وأنه النهار وأنه النهار وأنه النهار وأنه الليل إذا جاء النهار،

<sup>(1)</sup> قال الشيخ «أحمد شاكر» في تحقيقه لمختصر تفسير «ابن كثير»: «هو جزء من حديث طويل، عن التنوخي رسول هرقل، في المسند (15/19). ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (5/ 15، 16)، عن رواية المسند، كاملًا. ثم قال: «هذا حديث غريب» وإسناده لا بأس به. تفرد به أحمد». ورواية الطبري مختصرة (7831»). (أحمد شاكر، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم، المنصورة: دار الوفاء، 1426هم، 2005م، ط2، 1/ 414).

وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعًا، فقال البزار: حدثنا محمد بن معمر ... عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: أرأيت قوله تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾، فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، فأين النهار؟» قال: حيث شاء الله، قال: «وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل»(١)(١)(١).

### سليمان والجياد

﴿ وَوَهَبُنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ ۚ يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّدَفِئَاتُ الْجَيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَنْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِالْجِحَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ۞ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُولُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّعْنَاقِ ۞ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ۞ ﴾ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ وَالْأَعْنَاقِ ۞ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُ

## المصدر المدّعي:

جاء في التلمود (سنهدرين 21 ب) أنّ «سليمان» -عليه السلام- قد ارتكب خطيئة باقتنائه لأعداد كبيرة من الخيول.

#### التعليق:

يقول النص بكامله: «وقال الحبر إسحاق: لماذا لم تُجلَّ أسبابُ أحكام توراتيّة؟ لأنّه في نصين كشف السبب، وتسبب ذلك في عثرة الأعظم في العالم [سليمان]؛ فقد كتب عليه: ألاّ يضاعف عدد زوجاته، ولذلك قال سليمان: سأضاعف عدد زوجاتي، وأمنع رغم ذلك قلبي من الانحراف. ومع ذلك نقرأ أنّه: لما شاخ سليمان، أزاع نساؤه قلبه (٩). وكتب عليه: ألاّ يضاعف عدد خيوله، وقال في ذلك سليمان: أنا أضاعف عدد

<sup>(1)</sup> قال الشيخ «أحمد شاكر» في تحقيقه لمختصر تفسير «ابن كثير»: «حديث ابن عباس -الموقوف- رواه عنه ابن خالته «يزيد بن الأصم بن عبيد» التابعي الثقة. وهو في الطبري (7836) وإسناده صحيح. وحديث أبي هريرة -المرفوع- رواه عنه «يزيد بن الأصم» أيضًا. وإسناد البزار صحيح. وذكره الهيثمي في الزوائد (6 / 327)، وقال: «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح» ورواه أيضاً بنحوه ابن حبان في صحيحه (103 بتحقيقنا). ورواه الحاكم (1/ 36) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.» (المصدر السابق).

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> سورة ص/ الأيات (30 - 33).

<sup>(4)</sup> انظر الملوك الأوّل 11 / 4.

خيولي، و لا أتسبب في عودة [الإسرائيليين إلى مصر]، ونقرأ رغم ذلك: وخرجت المركبة من مصر بست [مئة شاقل من الفضة]<sup>(1)</sup>» «اאמר ר' יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו וכתיב לא ירבה לו סוסים ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב וכתיב ותצא מרכבה ממצרים בשש וגו'».

- 1 النص القرآني يذكر قصة وقعت «لسليمان» عليه السلام، وقد أبهم سياقها لكنّه ساق لها مع ذلك بعض التفاصيل، وهي أنّه لما عرضت على «سليمان» عليه السلام خيله ذات الحركة الخفيفة؛ اشتغل بأحوالها حبًا لها حتى غربت الشمس؛ ففاتته عبادة كان يؤدّيها في المساء قبل الغروب؛ فقال عقب عرض الخيل وقد انصرفت: إني أحببتُ الخيل؛ فغفلت عن طاعة كنت أؤديها، ثم أمر سائس خيله أن يردها إليه ليذبحها (2) لأنّها جعلته لا يؤدي الكمال المطلوب في العبادة (3).. ولا نجد من هذا التفصيل القرآني شيئًا في النص التلمودي السابق.
- ما أُنكر على «سليمان» عليه السلام في النص التلمودي محلّ البحث هو اضطراره بني إسرائيل أن يذهبوا إلى مصر ليشتروا من هناك الخيل، وهو معنى ظاهرٌ من خلال ما استُشهد به من سفر الملوك الأوّل 10/ 29 القائل: «وشرع تجار الملك يستوردون المركبات من مصر، فيدفعون ستمئة شاقل (نحو سبعة كيلوجرامات) من الفضة عن كل مركبة، ومئة وخمسين شاقلًا (نحو كيلوجرامين) عن كل فرس، ثم يصدرونها لجميع ملوك الحثيين وملوك

<sup>(1)</sup> انظر الملوك الأوّل 10/ 29.

<sup>(2)</sup> الظاهر أنه أطعم الفقراء لحمها بعد ذلك؛ إذ إنّ ذبحها دون أن يستفيد الناس من لحمها إهدار لنعمة، وهذا لا يليق بنبي مجتبى من ربّ العالمين.

<sup>(3)</sup> هذا هو التفسير الأقرب لدلالات الألفاظ وتعاقب المعاني، انظر الألوسي، روح المعاني، ت/ محمد أحمد الأمد وعمر عبد السلام السلامي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ، 2000م، 23 / 252 - 262.

الأراميين» .. أمّا القصّة القرآنيّة فتذكر أنّ «سليمان» عليه السلام قد ندم لقضائه الوقت في تأمّل حركة هذه الخيول الجميلة؛ فلا ذِكر هنا لمصر، ولا لبنى إسرائيل، ولا للسفر، ولا للتجارة!

3 - لم أقف على قول لأحد من الصحابة أو التابعين يشير إلى المعنى التلمودي لهذه الآيات؛ بما يظهر أنّ ما أورده التلمود ما كان معلومًا للرسول على الله المعلى المعلومًا المرسول المعلى المعلومًا المعلوم الم

## سن الأربعين

قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا أَمُكُ مُلَتَهُ أَمُهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَدَلُهُ. ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَى وَعِلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَّلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِيَ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### المصدر المدعى:

جاء في المشناه 5. 21: «أربعين للذكاء/ الحكمة».

#### التعليق:

- 1 أقرّ المستشرق «يشوع فنكل» «Joshua Finkel» أنّ «جايجر» لم يوفّق في سوقه هذا التشابه للقول بالاقتباس من الديانة اليهوديّة رغم أنّ «فنكل» ممن انتصروا لدعوى الاقتباس القرآني من اليهوديّة، وأثنى بصورة واسعة على كتاب «جايجر» -، وقال إنّ قريشًا كان فيها مجلس للحكماء، لا ينتسب إليه إلاّ من بلغ الأربعين (3).
- 2 الترجمة الإنجليزيّة لكتاب «جايجر» نفسها قد أوردت -في الهامش- كلام

سورة الأحقاف/ الآية (15).

 <sup>(2)</sup> يشوع فنكل (1897م - 1983م): مستشرق يهودى له عناية خاصة بالتراث اليهودى - العربي القديم.

See Joshua Finkel, 'Old Israelitish Tradition in the Koran,' in Proceedings of the American Academy (3) for Jewish Research, Vol. 2 (1930 - 1931), p.8

الفيلسوف «فيلو» في أنّ سن الأربعين هو سن النضج العقلي(1)؛ فليس القول التلمودي إذن من نوادر الأفكار البشريّة، بل هو قول يشهد له الواقع البشري؛ ولذلك تبنّاه البشر في القديم والحديث.

الآية القرآنيّة تقول «أشدّه»؛ دلالة على منتهى النضج في العقل كمرحلة عمريّة، وهو ما لا نراه في السياق الذي ورد فيه الكلام المقتبس من المشناه؛ إذ قد ورد مباشرة بعده: «خمسون [لتقديم] مشورة/ عظة» «πανωνα לעצה»؛ فالإنسان يبلغ الأهليّة التامة لتقديم المشورة، في سن الخمسين ..! فإن قيل إنّ المقصود في القرآن الكريم ببلوغ المرء أشدّه الإشارة إلى قوته الجسديّة؛ قلنا إنّ النص السابق مباشرة لما اقتبسه «جايجر» من المشناه يقول «ثلاثون للقوة» «שלושים לכוח»؛ فليست الأربعون إذن هي سن النضج على هذا المعنى!

## مدة الرضاع

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ ﴾ (2).

### المصدر المدّعي:

جاء في التلمود (كتبوت 60 أ) إنّ أدنى مدّة الرضاع 24 شهرًا.

#### التعليق:

7 بتر «جايجر» الآية لتوافق غرضه؛ فالآية تقول: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ (3)، لكنه حذف منها قوله تعالى: ﴿ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾؛ لأنّ المحذوف دال على أنّ مدة السنتين هي أقصى (4) مدة للإرضاع لا أدناها!

See Philo, De Opficio Mundi, pp.70-72 (Quoted by, A. Geiger, Judaism And Islam, p.71) (1)

<sup>(2)</sup> سورة البقرة/ الآية (233).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة/ الآية (233).

<sup>(4)</sup> لا يمنع ذلك من جواز الإرضاع فوق مدة السنتين.

- 2 ممّا يُعجب له أيضًا أنّ «جايجر» قد نقل لنا قولًا نسبه إلى عالم مسلم كان يسمّيه «Elpherar»، وقد أورد هذا القول بالحرف العربي: «يريد أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأقل مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرًا»(۱)، .. وقد حار كثير من المستشرقين في معرفة الاسم العربي لهذا العالم، وذهب البعض إلى أنّه «الفواء»؛ ولما راجعتُ تفسير «الفراء» المسمّى «معاني القرآن» فلم أجد النقل؛ وقيل إنّه «البغوي»، وفي تفسيره نقل أنّ قومًا قالوا عن الحولين: «هو حدِّدُ لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين، فأيّهما أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمعا عليه»، وهو غير مطابق لنقل «جايجر» إلا أنه يوافقه في مذهب أدنى مدّة الرضاعة، لكنّ ظاهر الآية لا ينصره؛ قال الإمام «ابن العربي»: «والصحيح أنه لا حدّ لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن»(2)، وللوالدين حق فطام وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن»(3)، وللوالدين حق فطام في أرادًا في شاءا –إن لم يضر ذلك ابنهما –؛ قال الإمام «ابن كثير»: «وقوله: «فإنّ أرادًا في فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك» مصلحة له، وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك»(3).
- ورد مباشرة في التلمود بعد القول الذي اقتبسه «جايجر» قول الحبر «إليعازر»، والحبر «يهوشع»، إنّ الرضاع من الممكن أن يستمر «أربع أو خمس سنوات» «ארבע וחמש שנים»؛ ولذلك ورد في كتاب «المائدة المنضودة» «שולחן ערוך» (١٠) للفقيه اليهودي «يوسف قارو»: إنّ الحد الأدنى للرضاعة سنتان (Yore Deah 8 1. 7).
   المحد الأقصى خمس سنوات (Yore Deah 8 1. 7).

Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?, p.90 (1)

<sup>(2)</sup> ابن العربي، أحكام القرآن، ت/ محمد عبد القادر عطا، لبنان: دار الفكر، د.ت، 1 / 273.

<sup>(3)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1 / 324.

<sup>(4)</sup> شولخان عروخ שולחן ערוך: جمع لقوانين التلمود، وآراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطّلعوا عليها. يعدّ المرجع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 1564م.

المطلب الرابع: تفسير «راشي»

ذكر كلّ من «جايجر»<sup>(1)</sup>، و «تسديل»<sup>(2)</sup>، أنّ قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَاءِ ﴾<sup>(3)</sup>، مأخوذ من اليهود، ودليلهما قول «راشي» في تعليقه على تكوين 1/2: إنّ عرش الربّ على الماء.

## والردّ هو:

أولًا: «راشي» المتحدّث عنه، هو حبر يهودي شهير اسمه الحقيقي «شلومو يتسحاقي» «שלמה יצחקי»، ولد سنة 1040م، وتوفي سنة 1105م! فكيف يكون كلامه مصدرًا للقرآن الكريم النازل في القرن السابع؟!

ثانيًا: زعم «تسديل» أنّ ما قاله «راشي» هو نقل لتراث يهودي معروف .. وهو بعيد، لأسباب:

- (1) لو كان له مصدر واحد سابق للإسلام لاستعرضه، إذ إنه و «جايجر» قد نبشا في كلّ التراث اليهودي المتاح، ولا يمكن أن تخفى مثل هذه المسألة العقديّة عن كتب السابقين من اليهود، إن كان لها وجود في التراث القديم.
- (2) لم يقل «راشي» نفسه في تعليقه على تكوين 1/2 إنّ ما ذكره هو نقل عن تراث يهودي؛ فمن أين جاء «تسديل» بتفصيله المدّعي؟!

ثالثًا: كان «راشي» بصدد استنطاق نص تكوين 1/2 لاستلهام الدلالة منه؛ فقد قال:

# פָּגִי נוּפִיִם בְּרוּהַ פִּיוֹ שָׁל תַקְּדוֹשׁ בּרוּהַ חוּאּ

See A. Geiger, Judaism and Islam, 1970, p. 72 (1)

Quran, 1911, p.123 the of Sources Original The, Tisdall Clair .St See (2)

<sup>(3)</sup> سورة هود/ الآية (7)

أي: «كرسي المجد معلّق في الهواء ويرفرف على وجه الماء بريح/ نَفَس فم القدوس، مبارك هو».

جليّ هنا أنّ «راشي» بصدد محاولة إعطاء تصوّره الخاص لمعنى النص الذي هو بصدد التعليق عليه، والقائل: «كان روح الله يرفرف على سطح المياه» (تكوين 1/2)، وهو نصّ يحتمل المعنى الذي استنبطه منه «راشي»، خاصة أنّ اليهود يؤمنون باستواء الربّ على عرشه، كما هو مذكور في العهد القديم (1) – وهو أيضًا ما يؤمن به النصارى (2) –.

رابعًا: أوردت إحدى طبعات الترجمة الكاثوليكيّة للكتاب المقدس «The New رابعًا: أوردت إحدى طبعات الترجمة الكاثون، وفيها عرش الربّ فوق المياه التي تعلو قبّة السماء (3).

<sup>(1)</sup> جاء في الموسوعة اليهوديّة «The Encyclopedia of Judaism» ص 204 في مقال «عرش الله» «Throne of God» مفهوم أنّ الله جالس على عرش، بما يرمز لقوة سلطانه، شائع في الكتاب المقدس»، وجاء في معجم «-Popular Dictio» في مقال بنفس الاسم السابق: «عرش الله: المكان المفترض لله. وصف الله أنّه جالس على العرش في (معياه (الفصل 6)، حزقيال (الفصل 1)، ودانيال (الفصل 7)... « (Dictionary of Judaism, Curzon Press, 1995, p.181 ) وقد ورد ذكر العرش أيضًا في سفر الحكمة 9 / 4.

<sup>(2)</sup> انظر عبرانيين 12 / 2.

Saint Joseph Edition of the New American Bible, p.4 (3)

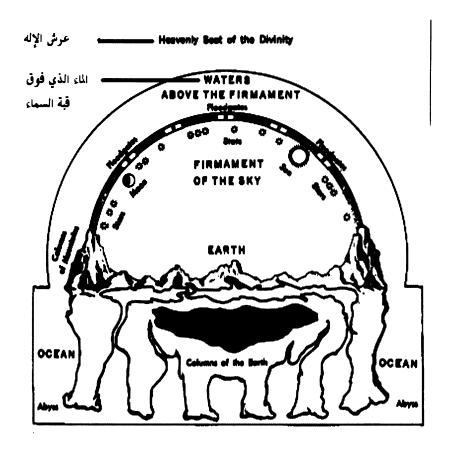

#### THE WORLD OF THE HEBREWS

THE WORLD OF THE HEDREWS — Graphic representation of the Hebrew conception of the world. God's heavenly seet rests above the superior waters. Below these waters lies the firmement or sky which resembles an overturned howl and is supported by columns. Through the openings (Readgates) in its walf the superior waters full down upon the earth in the term of rain or snow. The earth is a platform resting on columns and surrounded by waters, the saes. Underseath the columns lie the interior waters, in the depths of the earth is Sheal, the home of the dead (also called the arther world). This was the same prescionlific concept of the universe as that held by the Hebrews' pages neighbors.

خامسًا: عاش «راشي» صاحب الثقافة الواسعة والذي ولد في شمال فرنسا، في زمن تراكمت فيه كتابات اليهود في الأندلس المجاورة له حيث بسطت الثقافة الإسلاميّة سلطانها، وبلغت أوج إشعاعها، و«قد كانت إسبانيا (الأندلس) الأرض الخصبة للمسلمين والمسيحيين واليهود لتبادل الأفكار؛ ولذلك لا يُستغرب أن نرى أنّ طبقة أكبر المفسّرين اليهود كانت من اليهود الإسبان»(1)، وفي ذاك الزمن، عاش «راشي» ملاصقًا لبلاد الإسلام (الأندلس)، ومتواصلًا مع ثقافة المسلمين، من خلال الاطلاع على أفكارهم التي كانت الأكثر (إثارة) في أوروبا في زمن شهد الحرب الصليبيّة الأولى، وبالاستفادة من أقوال الشراح اليهود الأندلسيين الذين استفادوا قبله من العلوم الإسلاميّة.

وقد قال أصحاب كتاب «حواء وآدم: قراءات يهودية ومسيحية وإسلامية في التكوين والنوع» «Eve and Adam: Jewish، Christian، and Muslim readings on» التكوين والنوع» (Genesis and gender) الذي قدّم عرضًا لموقف الشرّاح والمفسّرين من قصّة خلق «آدم» و «حواء» عند علماء اليهود والنصارى والمسلمين: «مُعَلِّقون (commentators) مثل المفسّر الفرنسي راشي -كمثال- مدينون لعلماء القرآن في القرون الوسطى الذين طوّروا الأدوات الفيلولوجيّة والنحويّة المساعدة في دراساتهم القرآنيّة. علاوة على ذلك، فإنّه بسبب أنّ عددًا كبيرًا من اليهود كانوا يسكنون البلاد الناطقة بالعربيّة، وأراض يحكمها المسلمون؛ لا نفاجاً بأن نجد تأثيرًا إسلاميًا على كتّاب يهود آخرين» (أدراث).

وقال الناقد اليهودي «أفراهام جروسمان» «Avraham Grossman» في بحثه المعنون بـ: «مدرسة التفسير اليهودي الحرفي في شمال فرنسا» «-The School of Lit

Stephen M. Wylen, The Seventy Faces of Torah: the Jewish way of reading the sacred Scriptures, New (1) Jersey: Paulist Press, 2005, p.139

See Kristen E. Kvam, Linda S. Schearing and Valarie H. Ziegler, eds. Eve and Adam: Jewish, (2) Christian, and Muslim readings on Genesis and gender, IN: Indiana University Press, 1999, p.172

eral Jewish Exegesis in Northern France بعد أن قرّر أنّ الثورة التي عرفها علم التفسير اليهودي في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ترجع إلى ثلاثة عوامل، أوّلها (تأثير الثقافة الإسبانية-اليهوديّة): «علماء النحو اليهود في إسبانيا الذين كانوا كثيرًا ما يتعاملون مع تفسير الأسفار المقدسة، كان لهم تأثير كبير على راشي وتلاميذه. كقاعدة، كان هناك اتصال وثيق بين المراكز اليهوديّة في فرنسا وفي إسبانيا منذ النصف الأوّل من القرن الحادي عشر ... إدراك راشي لأهميّة اللغة العربيّة لشرح الكلمات العبريّة للأسفار المقدسة يعود بدرجة كبيرة إلى تأثير النقّاد الإسبان»(١٠).

إنّها شهادة رصيدها الاستقراء المباشر!

كلّ ما سبق يجعل معرفة «راشي» بالحديث القرآني عن بدء الخلق راجحًا؛ فيكون تأثّره بالقرآن -إن ثبت أمر التأثير والتأثّر في هذه النقطة - هو الأصل لا العكس!

## المطلب الخامس: الترجوم الثاني لإستير יدس מוערת

هذا الترجوم هو الترجمة الآراميّة الثانية لسفر إستير، وفيه توسّع شديد في التفصيل القصصي رغم أنّ الترجومات لم تكتب في الأصل إلاّ لتقريب النص المقدس إلى اليهود الذين نسوا العبريّة الكتابيّة وتبنوا اللغة الآراميّة، وبين الترجوم الأوّل لسفر إستير والترجوم الثاني اختلافات كبيرة، علمًا أنّ الترجوم الأوّل قد ألّف سنة 500م تقريبًا (2).

ادّعى المنصرون أنّ الترجوم الثاني هو أحد مصادر القرآن الكريم (قصّة سبأ)، لكنّ النظر في أصل هذا الترجوم يكشف لنا أنّه قد ألّف بعد الإسلام؛ فقد ذكرت الموسوعة اليهوديّة «Encyclopaedia Judaica» أنّ من النقّاد من رأى أنّ مؤلّف هذا

Avraham Grossman, 'The School of Literal Jewish Exegesis in Northern France,' in Magne Saebo, (1) Hebrew Bible, Old Testament: the history of its interpretation, the middle ages, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, V. 1/2 p.327

See Graig Evans, Ancient Texts for New Testament Studies, a guide to the Background Literature, (2) Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2005, p.201

الترجوم قد استعمل مصادر عربيّة (١)، أي إنّه قد استعمل ما جاء في التفاسير القرآنيّة وقصص الآنبياء في كتب التفسير الإسلامي.

وكانت الموسوعة اليهوديّة «The Encyclopedia of Judaism» أكثر حسمًا عندما قالت: «بعض الأفكار مقتبسة من القرآن؛ وهو ما يشير إلى أنّ زمن تأليف [هذا Some of the motifs are» الترجوم] كان في آخر القرن السابع، أو أوّل القرن الثامن» borrowed from the Koran; this points to the late seventh or early eighth century.

وقد أشارت موسوعة «Encyclopaedia Judaica» إلى الآراء المتباينة حول زمن تأليف هذا الترجوم، ورَجَّحَتْ أنّه قد ألّف في آخر القرن السابع وبداية القرن الثامن – وهو ما قرّره أيضًا معجم الديانة اليهوديّة «-The Oxford Dictionary of the Jew» ومن الأدلّة على ذلك علاقة هذا الترجوم بسفر «فرقي دي ربي إليعازر» (4).

ولا شكّ أنّ ظهور هذه التشابهات في ترجوم إستير الثاني الذي ظهر بعد الإسلام، وغيابه عن ترجوم إستير الأوّل الذي كتب قبل الإسلام، يحمل دلالة ظاهرة على أنّ القرآن الكريم هو مصدر الاقتباس لا العكس!

ومن أهم ما ورد في الحديث عن (أصل) هذا الترجوم، ما ذكره الناقد «برنارد جروسفلد» «Bernard Grossfeld» (أصل) في مقدمته لترجمته الإنجليزيّة للترجوم الأوّل والثاني لإستير؛ فقد أشار إلى التشابه الكبير بين هذا الترجوم، وسفر «فرقي دي ربي إليعازر»، وهو 17 تشابهًا كما هو في تحليله الخاص. وذكر أنّ «بوزنر» «Posner»،

See Encyclopaedia Judaica, 19/514 (1)

Phil. D. Wigoder and others, eds. The Encyclopedia of Judaism, p.690 (2)

See R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, p.676 (3)

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق 19 / 515.

<sup>(5)</sup> برنارد جروسفلد: رئيس قسم الدراسات اليهوديّة في جامعة ويسكونسن قبل التقاعد. من أعلام الدراسات الآراميّة ومن أهم المتخصصين في الترجومات. له عدد من المؤلفات في ترجمة الترجومات إلى اللغة الإنجليزيّة والأدوات العلميّة المتعلّقة بها.

و «زونز» «Zunz»، قد أشارا أيضًا إلى أنّ هذا الترجوم قد أخذ من سفر «فرقي دي ربي إليعازر» على عكس الترجوم الأوّل لإستير الذي كان من مصادر سفر «فرقي دي ربي إليعازر»، وأرّخا تأليف الترجوم الثاني لإستير في القرن الثامن، فيما اعتبر «برنارد جروسفلد» أنّ أبكر تأريخ ممكن لتأليف هذا الترجوم هو سنة 800م، أي بداية القرن التاسع<sup>(1)</sup>، وهو نفس ما اختارته الموسوعة اليهوديّة «The Jewish Encyclopedia» وتُعدّ ملاحظة «برنارد جروسفلد» أنّ هذا الترجوم قد ألّف في فلسطين (3) حجّة مؤكّدة لمصدرية القرآن والتفاسير الإسلاميّة له؛ إذ إنّ الثقافة الإسلاميّة كانت مهيمنة على فلسطين في القرنين الثامن والتاسع ميلاديًا، وقد أثّرت على أهل الكتاب عامة؛ حتى شهد الناقد «سدني جريفث» أنّ «النماذج النصرانية الأبكر باللغة العربية ظهرت في المنطقة الفلسطينية» (4).

وممّا يلاحظ في هذا الترجوم أنّه لم يقتصر على مشابهة النص القرآني، وإنّما شابه أيضًا ما جاء في التفاسير القرآنيّة (٥)؛ بما يظهر عمق تأثّره بالثقافة الإسلاميّة المهيمنة على فلسطين.

ويعتبر عجزنا عن امتلاك مخطوطة مبكرة للترجوم الثاني لإستير (ليست لدينا مخطوطة تعود إلى ما قبل القرن الثاني عشر<sup>(6)</sup>) محنة أخرى لمن يقولون بمصدريّة هذا الترجوم للقرآن الكريم؛ فهل تبنى الدعاوى الكبيرة على التخرّصات والظنون؟!

See Bernard Grossfeld, The Two Targums of Esther, translated, with Apparatus and Notes, Minnesota: (1) The Liturgical Press, 1991, p.20

See The Jewish Encyclopedia, 5/243 (2)

See Bernard Grossfeld, The Two Targums of Esther, translated, with Apparatus and Notes, p.19-20 (3

Sidney H Griffith, 'The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its Appearance In The First Abbasid Cen- (4) tury,' in Oriens Christianus, 1985 Volume 69, p. 161

See Jacob Lassner, Demonizing the Queen of Sheba: boundaries of gender and culture in Postbiblical (5) Judaism and medieval Islam, Chicago: University of Chicago Press, 1993, p.130

<sup>(6)</sup> انظر المصدر السابق، ص 131.

# الفصل الثاني الكتابات الدينيّة النصرانية

تحتلّ الكتب النصرانية غير القانونية التي لا ترى الكنيسة قداستها مجالًا واسعًا في الوثائق المرجعيّة المدّعاة للقرآن، وسنناقشها في حديثنا التالي جميعًا، وهي ما يُعرف بأناجيل الطفولة التي عُنِيَت بسنيّ طفولة المسيح وحال أسرته عندها، والأناجيل الغنوصيّة التي أنكرت الطبيعة الجسديّة للمسيح، كما سنتناول بالنظر التراث الديني للنصارى السريان الذي زعم بعض المستشرقين والتغريبيين مرجعيته للنص القرآني.

## المبحث الأول: أناجيل الطفولة

تتوزّع الوثائق الأبوكريفيّة للكنائس النصرانيّة على عدد من الأجناس المتنوّعة، كالرؤى، والأعمال، والأناجيل. وضمن جنس الأناجيل توجد أجناس صغرى مختلفة، منها ما يُعرف بالأناجيل التي تتحدّث في طفولة المسيح، ولهذه الأناجيل قيمة خاصة لأنّها تغطّي الظرف الذي أهملته الأناجيل الرسميّة، أي أحداث طفولة المسيح، وقد اهتمّ المنصّرون بإثبات أثر هذه الأناجيل على القصص القرآني، خاصة أنّ القرآن اهتمّ بميلاد المسيح وطفولته، على خلاف الأناجيل الأربعة.

## المطلب الأول: اعتراضات أوّلية

تعتبر بعض تفاصيل ميلاد المسيح وأمّه وطفولتهما الواردة في القرآن الكريم، أهم قضيّة قال فيها المنصّرون بمصدريّة الأناجيل الأبوكريفيّة للقرآن الكريم. وتواجه هذه الدعوى خمسة عشر عائقًا في مبتدأ البحث؛ وهي:

1) غياب الدليل التاريخي المحكم على انتشار الأسفار الأبوكريفيّة للطوائف

المهرطقة في الجزيرة العربيّة زمن البعثة النبويّة. ويبدو أنّ هذه الحقيقة هي التي جعلت «موسوعة الإسلام» «Encyclopaedia of Islam» الاستشراقيّة تعلّق على التشابهات بين بعض القصص القرآني وما جاء في بعض الأناجيل الأبوكريفيّة بقولها: إنّ ذلك لا يدلّ على وجود صلة مباشرة بينهما، وإنّ الأرجح -بزعمها- هو وجود تراث شفهي مشترك كان مصدرًا لهما(1).

- 2) غياب ترجمات عربيّة لهذه الأسفار الأبوكريفيّة زمن البعثة النبوية.
- قبطي، كثرة هذه الأسفار المدّعى مصدريّتها، وتنوّع أصولها (يوناني، سرياني، قبطي، لاتيني، ...) وتباعد مواطنها؛ يطرح سؤالًا جادًا حول قدرة نبي الإسلام على الإحاطة بها، مع ما افترض أيضًا من إحاطته بما جاء في الأناجيل الرسميّة التي لم تعرف لها هي أيضًا ترجمة عربيّة في زمانه!
- لم تظهر هذه الدعوى عند الكتّاب الدفاعيين النصارى الأوائل، خاصة أنّ تأليف النصارى في الهجوم على القرآن الكريم قد بدأ مبكّرًا مع (يوحنا الدمشقي) -المولود في آخر حكم «معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه (676م تقريبًا 55ه / 749م 132ه )، فلو أنّ تلك الأسفار كانت مشتهرة في البيئة العربيّة في القرن السابع ميلاديًا لكان الدفاعيون النصارى الذين عاشوا في عاشوا داخل الدولة الإسلاميّة، وكتبوا مؤلفاتهم في السرّ، أو الذين عاشوا في الإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة (2) المحاذية للعالم الإسلامي، وصنّفوا كتاباتهم ضدّ الإسلام بدعم من البابوات والأباطرة، قد ذكروها؛ لكنهم لم يفعلوا ذلك، واكتفوا أساسًا بالحديث عن «الراهب بحيرى» الذي علّم -بزعمهم الرسول واكتفوا أساسًا بالحديث عن «الراهب بحيرى» الذي علّم -بزعمهم الرسول

See A. J. Wensinck, 'Maryam,' in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel and W. P. (1) Heinrichs, eds. Encyclopaedia of Islam, Brill Online, 2010

<sup>(2)</sup> تُعرف باسم (الإمبراطوريّة البيزنطيّة)، وهي تسمية أطلقها عليها المؤرّخ الألماني "Hieronymus Wolf» سنة 1557م، بعد قرن من سقوطها!

- النسطوري، وهو مذهب يعترف بالأناجيل الأربعة الرسميّة، وبإمكاننا أن نلاحظ النسطوري، وهو مذهب يعترف بالأناجيل الأربعة الرسميّة، وبإمكاننا أن نلاحظ هذه الدعوى في أشهر كتاب في الطعن في القرآن الكريم في القرون الوسطى "Summa Totius Haeresis Saracenorum" «لبطرس المبجّل» الذي يعتبر المحرّك الديني للحروب الصليبيّة؛ فقد زعم هذا الكتاب أن «سرجوس/ بحيرى» النسطوري قد علم محمدًا على العهد القديم والجديد طبق الفهم النسطوري، ثم تدخّل اليهود فعلموه خرافاتهم لمنعه من أن يتحوّل إلى النصرانيّة! (1)
- 6) غزت الإسرائيليات كتب التفسير في فترة مبكّرة من النشاط التفسيري الإسلامي، ولا نرى رغم ذلك في هذه الكتب نقلًا حرفيًا أو مقاربًا لما جاء من تفصيل في روايات ميلاد المسيح وأمّه وطفولتهما، كما هي في الكتب الأبوكريفيّة في المواضع التي ادّعى المنصّرون أنّ القرآن الكريم قد اقتبسها من الأبوكريفا كما سيأتي ذكرها.
- 7) كانت الأناجيل الأربعة مختصرة جدًا في أمر طفولة المسيح، وهي بذلك منطقة مظلمة في حياة المسيح في النصوص الرسمية للكنيسة؛ وبالتالي فإنّ ردّ ما جاء في القرآن الكريم لمجرد غياب ذكر له في الأناجيل الرسمية –على فرض صحة عامة ما جاء في الأناجيل الرسميّة تاريخيًا لا يرقى للطعن في إضافات القرآن الكريم.
- 8) الخلاف حول طفولة المسيح كان معروفًا بين النصارى في القرون الأولى؛ حتى إنّ فرقة الأبيونيين (2) كانت تؤمن بإنجيل -كما يقول «إبيفانيوس» هو

See Susannah Heschel, Abraham Geiger and the Jewish Jesus, Chicago: University of Chicago Press, (1) 1988, p.60

<sup>(2)</sup> الأبيونية: الأبيونيون همتالات لغة: (الفقراء). اصطلاحًا: فرقة تنتمي إلى ما يعرف (بالمسيحيّة اليهوديّة)، كانت ترى وجوب الالتزام بالتشريع والعادات اليهوديّة. ترفض هذه الفرقة ألوهيّة (يسوع)، وترى مع ذلك أنّه (المسيح)، كما تمجّد (يعقوب) الحواري، وترى ضلال (بولس).

- نسخة من إنجيل متى دون الفصلين الأوّلين<sup>(1)</sup> ؛ أي إنّه إنجيل قد حذفت منه قصة طفولة المسيح<sup>(2)</sup>.
- و) لا يزال النقاد إلى اليوم يعيدون قراءة نصوص الأناجيل وقصصها في ضوء ما يستجد لهم من اكتشافات حديثة لمخطوطات أبوكريفيّة، ولعل أفضل مثال لهذا الأمر؛ «إنجيل توما»(3) المكتشف في نجع حمادي في مصر سنة 1945م، حيث يعدّ اليوم عند عامة النقّاد أحد مصادر الأناجيل الرسمية، أو النصّ الذي ينقل الكثير من أقوال المسيح في هذه الأناجيل في صورة أقرب إلى الأصل(4)، وأحد أهمّ الكتابات التي تعين على فهم تشكيلها التاريخي واللاهوتي.
- 10) الاتفاق الإجمالي بين القرآن الكريم والأسفار الأبوكريفيّة في أمر طفولة المسيح، منصب أساسًا على قصص المعجزات، وهي تشابهات قليلة جدًا لا ترقى إلى أن تكون حجّة على (التشبّع!) القرآني بالتراث الأبوكريفي المتخم بالقصص والتفاصيل والعقائد.
- 11) ردّ تاريخيّة كلّ ما جاء في أبوكريفا الطفولة، باعتباره من آثار التراث النصراني المتأخّر الذي يبدأ من القرن الثاني ميلادي، بعيد عن العدل والعلمية (٥٠)؛ إذ

See Epiphanius Of Salamis, Panarion, 30. 14 (1)

<sup>(2)</sup> ذهب اجيمس ر. إدواردز؟ James R. Edwards في مقال حديث له إلى أنّه من المحتمل أن يكون اإنجيل الأبيونيين؟ أحد مصادر إنجيل لوقا! انظر

James R Edwards, New Testament Studies. Cambridge: Oct 2002. Vol. 48, Iss. 4; p. 568-586 (3) هو غير إنجيل الطفولة لتوما الذي سيأتي ذكره لاحقًا.

<sup>(4)</sup> يقول الناقد الكتابي الموسوعي «هلمت كووستر» (Helmut Koester» (ولد سنة 1926م): «إذا نظر الواحد إلى شكل أقوال (المسيح) في إفرادها وألفاظها، في مقارنة لها بالشكل الذي حفظت فيه في العهد الجديد؛ فإنّ إنجيل توما سيبدو دائمًا تقريبًا محافظًا على شكل أكثر أصالة للقول التقليدي، أو سيُظهر ترجمات قائمة على أشكال أكثر أصالة». وقال: الناقد «ستيفن ل. ديفيز» «Stevan L. Davies» أستاذ الدراسات الدينيّة في كليّة مزركوريا في دالاس: «لاحظ العديد من النقاد أنّ إنجيل توما يحمل أجلى صورة بدائيّة ممكنة للتراث المكتوب». انظر

Stevan L. Davies, The Gospel of Thomas, Massachusetts: Shambhala Publications, 2002, p.xlii
(5) اتّهم الناقد اطوني بورك، «Tony Burke» -متخصص في أبوكريفا العهد الجديد- الدفاعيين النصارى بالجهل بدراسات الأسفار الأبوكريفيّة، والاعتماد على دراسات عامة غير نقديّة، والانتقائية في اختيار نتائج أبحاث المتخصصين ...

See Tony Burke, "Heresy Hunting in the New Millennium," SBL Forum, n.p. [cited Aug 2008]. Online: http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleID=787

إنّ معرفتنا بالأبوكريفا النصرانية عامة وأبوكريفا الطفولة خاصة، لا تزال على درجة كبيرة من الضعف، كما أنّنا لا زلنا إلى اليوم نكتشف مخطوطات كتب أبوكريفيّة لم نكن نعلم عنها شيئًا، أو لم نكن نعرف غير اسمها، علمًا أنّ بعض العلماء يقول إنّ منها ما يعود أصل تأليفه إلى القرن الأوّل ميلادي، ومنها - كما هو مذهب الناقد البارز «جون دومينيك كروسان»(1) -:

- «إنجيل توما» «Gospel of Thomas»: تحريره الأوّل 50م.
  - "إنجيل أجرتن" «Egerton Gospel»: 50م(2).
  - «شذرة الفيوم» «Fayyum Fragment»: 50م.
- «البرديّة البهنسيّة 1224» «Papyrus Oxyrhynchus 1224»: 50م.
  - «البرديّة البهنسيّة 40 هم» «Papyrus Oxyrhynchus 840»: 50 م.
- «مجموعة الحوار» «Dialogue Collection»: نسخة مهذَّبة للرسالة الغنوصيّة القبطيّة.
- «حوار المخلّص» «Dialogue of the Savior»: آخر العقد السابع من القرن الأول.
- «الكتاب السري ليعقوب» «Apocryphon of James»: ألّف في النصف الأوّل من القرن الثاني، لكنه يضمّ تراثًا يعود إلى سنة 50م(3).
- 12) من الأمور التي تكشف وجود تراث متعلّق بطفولة المسيح مواز لما في الأناجيل الرسميّة في المرحلة المبكّرة للنصرانيّة، قول «أريجن» (4) إنّ المسيح

<sup>(1)</sup> جون دومينيك كروسان (ولد سنة 1934م): قسيس كاثوليكي سابق، وأحد مؤسسي «ندوة يسوع». أحد أثمة دراسات النقد الأعلى للعهد الجديد في العالم، وأحد أهم من كتب حول «يسوع التاريخي» «Historical Jesus» في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين.

<sup>(2)</sup> ذكر المعجم الكتابي Dictionary of New Testament Background (ص72) أنَّ من النقَّاد من انتصر للقول إنّ هذا الإنجيل هو أحد مصادر إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا.

See John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, San (3) Francisco: Harper Collins, 1991, pp. 427-434

<sup>(4)</sup> أريجن Ωριγένης (185م - 254م): أحد أثمّة اللاهوت النصراني في قرونه الأولى. كانت له عناية خاصة بالدراسات التفسيريّة للكتاب المقدس.

قد ولد في كهف (1)، وهو ما قاله أيضًا «جستين الشهيد» (2)(٤)، و «جيروم» (4)(٤)، وقد وردت هذه القصّة في إنجيل يعقوب الأوّلي؛ الفصول 18–19–20، رغم أنّ ذلك يخالف ما يفهم ممّا جاء في العهد الجديد من أنّ المسيح قد ولد في اصطبل، أو «καταλυμα» (فندق/ مضافة في بيت (6)(٢)، علمًا أنّ ولادة المسيح في كهف قد دخلت مخطوطات العهد الجديد نفسها؛ فقد وردت كلمة «كهف» «مكان «مَعلَف» «φάτνη» في لوقا 2/7 في قراءة (إبيفانيوس»، وجاءت صيغة نفس النص عند «أريجن»: «معلف الكهف» «إبيفانيوس»، وجاءت صيغة نفس النص عند «أريجن»: «معلف الكهف» السمهما: «يواقيم» (9) و «حنّة». ومعلوم أنّ هذا التفصيل لم يرد في الأناجيل القانونيّة، وإنّما ورد أوّلًا –فيما نعرف اليوم – في إنجيل يعقوب الأوّلي، وكذلك الأمر حول الزواج السابق لـ «يوسف النجار»، وأو لاده، وسنّه عند وكذلك الأمر حول الزواج السابق لـ «يوسف النجار»، وأو لاده، وسنّه عند

See Origen, 'Against Celsus,' in Ante Nicene Fathers, Buffalo: The Christian Literature Publishing (1) Company, 1885,4/418.

<sup>(2)</sup> جستين الشهيد (103م - 165م): قديس وفيلسوف. من أوائل الكتاب الدفاعيين النصاري.

See Justin the Martyr, 'Dialogue with Trypho,' 78, in Ante-Nicene Fathers, Buffalo: The Christian (3) Literature Publishing Company, 1885, 1/237.

<sup>(4)</sup> جيروم (347م - 420م): قديس. من أهم آباء الكنيسة. صاحب أهم ترجمة لاتينية للكتاب المقدس والمسماة (Vulgate». له مؤلفات أخرى كثيرة.

See Jerome, Epistle to Paulinus, 58. 3 in Post-Nicene Fathers, New York: The Christian literature company, 1893, 6/120

الكلمة اليونانيّة تحتمل هذين المعنيين (انظر Howard Marshall, The Gospel of Luke: a commentary on the الكلمة اليونانيّة تحتمل هذين المعنيين (انظر Greek text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1978, p.107; Compare, Marvin R. Vincent, Word (Studies in the New Testament, Virginia: MacDonald Publishing, 1/268-269

<sup>(7)</sup> انظر لوقا 2 / 7، خروجًا من التناقض وجمعًا بين التراث القانوني والأبوكريفي ذهب قديس الكنيسة «جيروم» أيضًا إلى أنّ المسيح قد ولد في إسطبل/ معلف؛ فقال عن المسيح في تمجيد (!) ميلاده: «إنّه لم يولد بين الذهب والأثرياء، وإنّما بين الخرء، في إسطبل» (!) (انظر :Arthur A. Just, ed. Ancient Christian Commentary on Scripture, Luke, IL) أي إنّ المسيح قد ولد في اسطبل موجود في كهف!

See Richard Wilson, New Testament Manuscripts by Type of Manuscripts, CD version (BibleWorks). (8)

 <sup>(9)</sup> يزعم بعض النصارى أنّ اسم والدها هو «هالي» بناءً على تفسيرهم المتكلّف لسلسلة النسب الواردة في الفصل الثالث من إنجيل لوقا، وهو مذهب يخالف ما استقرّ عليه آباء الكنيسة من أنّ اسم والد «مريم» هو: «يواقيم».

الزواج من «مريم»(1)، وغير ذلك من التفاصيل ...

كما أورد «جيمس دنهوو» «James Donehoo» في كتابه «الحياة الأبوكريفيّة والخرافيّة ليسوع» «The Apocryphal and legendary life of Christ» أقوالًا كثيرة نسبها الآباء في كتبهم إلى المسيح دون أن تكون موجودة في العهد الجديد (كجستين الشهيد، وأريجن، وكلمنت السكندري، وإيرانيوس، وجيروم، ...)(2)، وهذا دليل على حجيّة ما ورد عن المسيح من غير طريق الأسفار المقدّسة عند معصومي الكنيسة (الآباء).

13) مادام القرآن الكريم قد تناول محطات عمرية من حياة المسيح وأمّه، قد أغفلتها -أو كادت- الأناجيل الرسميّة؛ فإنّه من المنطقي أن يقع نوع من التقاطع ولو في الخطوط العريضة لبعض ما ذكره القرآن الكريم من قصّة طفولة المسيح وحياة أمّه قبل ميلاده، وما جاء في الأناجيل الأبوكريفيّة؛ خاصة أنّ الأناجيل الأبوكريفيّة قد غطّت مساحة تاريخيّة كبيرة من حياة «مريم» وطفولة المسيح -عليهما السلام-، حيث امتزج التراث الشفهي الموروث، بخيال الكتّاب؛ فكانت الرواية جامعة بين التاريخ الحقّ والخرافة المختلقة.

ولو نظرنا إلى الأمر بصورة عكسيّة؛ فسيبدو الأمر أبعد عن المنطق التاريخي المقبول:

يذكر القرآن الكريم تفاصيل لميلاد المسيح وأمّه وطفولتهما، فلا يوافق ما جاء في الأناجيل الرسميّة؛ لأنّ هذه الأناجيل لم تتعرّض إلى هذه المحطات التاريخيّة

 <sup>(1)</sup> تذكر أبوكريفا الطفولة أنّ سن "يوسف النجّار" عندما تزوّج "مريم" كان في حدود التسعين، وهو ما تبنّاه عدد من كتّاب الكنيسة الأوائل، ووجدوا في قصّته الأبوكريفية المتعلّفة بزواجه السابق وأبنائه وسنّه؛ جوابًا على إشكاليّة "إخوة الربّ"
 (انظر Catholic Encyclopedia, New York: Encyclopedia Press, 1913, 8/505)

See James Donehoo, The Apocryphal and legendary life of Christ: being the whole body of the Apocryphal gospels and other extra canonical literature which pretends to tell of the life and words of Jesus Christ, including much matter which has not before appeared in English, New York: The Macmillan company, 1903, pp.242-265

من حياة المسيح وأمّه. ولا يوافق القرآن الكريم أيضًا المصدر التاريخي الثاني وهو الأناجيل غير المعترف بها من الكنيسة .. أي إنّ القرآن الكريم قد تفرّد بأمر أفاضت فيه نصوص أخرى قريبة (نوعًا ما) من الحدث الأصلي .. فكان ذلك دليلًا على أصالة صحّة التفصيل القرآني! أمّا إن وافق أحدهما؛ فذاك دليل على خرافية هذه الرواية!

- 14) لو صدقنا -جدلًا- وجود هذا العمل الاقتباسي؛ فإنّه يبقى مع ذلك إشكال لا يمكن حلّه، وهو أنّ القرآن الكريم لم يتبنّ أيًا من الروايات الكليّة لهذه الأسفار، بل لم يوافقها إلا في أقل القليل، كما أنّ هذه الانتقائية (!) المدّعاة في التعامل مع هذه الكتب، لم توظّف عامة بصورة مميزة لخدمة فكرة تحتاج من نبي الإسلام أن يترك الأناجيل الرسميّة ويتبنى روايات الأناجيل الأبوكريفيّة!
- القول إنّ الرسول على حلى اطّلاع على هذه الأسفار، يزيد شبهة المنصّرين رهقًا، ولا يفتح لها أبواب القبول والمنطقيّة؛ لأنّ تضخيم معارف الرسول على لتبلغ العلم بنصوص التوراة، والأسفار التشريعيّة والأجاديّة اليهوديّة، والعهد الجديد، والأسفار الأبوكريفيّة الدقيقة، في زمن تخفِّي الفرق المهرطقة بكتبها؛ يعدّ إفراطًا شنيعًا في تصوّر التكوين العلمي الممنهج والدقيق والضخم لعلم الرسول على بالأديان القديمة، وفرقها، وكتبها المقدّسة، وشروحها المعتبرة وغير المعتبرة ...!

# المطلب الثاني: تاريخية طفولة المسيح في الأناجيل الأربعة

إنّ قراءة ميلاد المسيح وطفولته في العهد الجديد في ضوء التاريخ ونصوص العهد الجديد نفسها؛ لتسقط تاريخيّة عامة ما ورد فيها، وقد جمع «جون إ. رمسبرغ» (John E. Remsberg» في كتابه «خرافة يسوع» «John E. Remsberg» على قصّة طفولة المسيح في العهد الجديد، فأصاب في أغلبها عين الحقيقة المبطلة لتاريخيّة هذه النصوص، وكان قد قال في مبتدأ حديثه: «من الصعب القول باستحقاق

هذه الكتب للمصداقيّة كوثيقة تاريخيّة. قصّة «ألف ليلة وليلة» مساويّة في مصداقيتها للأناجيل الأربعة. توجد في كليهما نقول لأمور ممكنة وأخرى مستحيلة. المحال (لا بدّ أن يعتقد أنّه) خرافة محضة، أمّا الممكن فالإيمان به لمجرّد أنّه ممكن؛ يعدّ سذاجة عماء»(1).

ونكتفي نحن في هذا المقام ببعض الأمثلة الكاشفة لهشاشة البناء التاريخي لقصة طفولة المسيح في العهد الجديد، داعمين موقفنا بإقرار النقاد الغربيين الذين قالوا ببطلانها:

## الفرع الأول: تناقضات

-أين ولد المسيح؟ رغم أنّ إنجيل متّى وإنجيل لوقا قد قرّرا أنّ المسيح قد ولد في «بيت لحم»، إلاّ أننا لا نعرف المسيح في الأناجيل إلاّ منسوبًا إلى الناصرة؛ فهو «الناصري» عند «بطرس»<sup>(2)</sup>، و «بولس» <sup>(3)</sup>، و «فيلبس» <sup>(4)</sup>، و «كليوباس» ومرافقه <sup>(5)</sup>، و «بيلاطس» <sup>(6)</sup>، و «يهوذا» ومن جاء معه للقبض على المسيح <sup>(7)</sup>، وخادمة رئيس الكهنة <sup>(8)</sup>، و «بارتيماوس» الأعمى <sup>(9)</sup>، والروح النجس <sup>(10)</sup>، والجموع التي حضرت احتماعاته <sup>(11)</sup>.

John E. Remsberg, The Christ Myth- a Critical Review and Analysis of the Evidence of his Existence, (1) NuVision Publications, LLC, 2007, p.39

<sup>(2)</sup> انظر أعمال الرسل 2 / 22، 3 / 6.

<sup>(3)</sup> انظر أعمال الرسل 26 / 9.

<sup>(4)</sup> انظر يوحنا 1 / 45.

<sup>(5)</sup> انظر لوقا 24 / 19.

<sup>(3)</sup> انظر نوفا 14 / 19. (6) انظر يوحنا 19 / 19.

<sup>(7)</sup> انظر يوحنا 18 / 5، 7.

<sup>(8)</sup> انظر مرقس 14 / 67.

<sup>(9)</sup> انظر مرقس 10 / 47.

<sup>(10)</sup> انظر مرقس 1 / 24، لوقا 4 / 34.

<sup>(11)</sup> انظر متّى 21 / 11، لوقا 18 / 37.

- نسب المسيح: قدّم كلّ من مؤلّف إنجيل متّى ومؤلّف إنجيل لوقا سلسلة لنسب المسيح، وهما سلسلتان مختلفتان غاية الاختلاف، وللهروب من هذه المعضلة؛ فقد زعم النصارى أنّ سلسلة النسب الواردة في إنجيل متّى هي «ليوسف النجار»، أمّا الأخرى الواردة في إنجيل لوقا فهي «لمريم»!! وهذا الحلّ مرفوض لأسباب عديدة، منها:

\* جاء التصريح الواضح في سلسلتي النسب أنهما متعلقتان «بيوسف النجار»، ففي متّى 1/ 16: «ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح»، وفي لوقا 3/ 23-24: «ولما بدأ يسوع (خدمته)، كان في الثلاثين من العمر تقريبًا، وكان معروفًا أنه ابن يوسف بن هالى بن متثات بن لاوي ...».

\* لا ذكر البتّة «لمريم» في سلسلة لوقا، ولم يكن هناك مانع شرعي عند اليهود من ذكر النساء في سلسلة النسب، وهذا ظاهر أصلًا من وجود أكثر من امرأة في نسب المسيح، رغم أنّ لهن أزواجًا؛ فمن باب أحرى أن تذكر «مريم» التي ليس لها زوج!

\* لا يوجد أي أثر في العهد الجديد يشير إلى أنّ «مريم» من نسل «داود»، وقد جاء في لوقا 2/ 4 أنّ «يوسف» قد صعد إلى بيت لحم في اليهوديّة للتسجيل في الإحصاء؛ لأنّه من بيت داود، مما يوحى أنّ «مريم» ليست كذلك.

\* جاء في لوقا 1/5 أنّ «مريم» قريبة «لإليصاباث»، وأنّ «إليصاباث» من نسل «هارون»؛ فهي من سبط لاوي، لا من سبط يهوذا الذي منه «داود»، وقد جاء في شريعة العهد القديم أنّه لا يجوز للمرأة أن تتزوج من غير سبطها(١)؛ فكانت «مريم» بذلك هارونيّة لا داوديّة.

\* اتَّفَق آباء الكنيسة -كما أقرّت بذلك الموسوعة الكاثوليكيّة- على أنّ سلسلتي

<sup>(1)</sup> انظر العدد 36 / 8.

النسب هما «ليوسف النجار»(1)، وأوّل من ادّعى أنّ سلسلة لوقا هي «لمريم» هو «أنيوس الفيتربي» « Annius of Viterbo» المعروف بأنّه قد اعتاد تزييف الوثائق التاريخيّة(2)، فقد اختلق في آخر القرن الخامس عشر كتابًا نسبه إلى الفيلسوف اليهودي «فيلو»(3) قال فيه إنّ لكلّ واحد من أجداد المسيح، من «داود» فنزولًا، اسمين، وأنّ «يواقيم» هو نفسه «هالي». والنقّاد متّفقون على أنّ هذا الكتاب ليس لرفيلو»، وإنّما هو من المؤلّفات التي اختلقها «أنيوس الفيتربي»(4).

\* من الغريب أنّ قديس الكنيسة «كلمنت السكندري»<sup>(5)</sup> قد قدّم فرضيّة عكسيّة؛ وهي أنّ سلسلة النسب الواردة في متّى هي «لمريم»، في حين أن سلسلة النسب الواردة في لوقا هي «ليوسف»<sup>(6)</sup> .. وهو ما يكشف غياب دلالة نصية حقيقيّة على دعوى نصارى اليوم.

والأمر كما قال الدكتور «جيكي» «Geikie»: «سلسلة النسب كما قدّمت من طرف كلّ من متّى ولو قا تبدو بلا ريب متعلّقة بيوسف» (7).

<sup>(1)</sup> قالت «الموسوعة الكاثوليكيّة» بعد عرضها لقول من ادّعي أنّ سلسلتي النسب في متى ولوقا تعودان لشخصين اثنين «يوسف» و «مريم»: «التراث الآبائي لا ينظر إلى سلسلة لوقا على أنها تمثّل سلسلة نسب مريم المباركة». (-Catholic Encyclo) و أثبت أيضًا معجم «Dictionary of Jesus and the Gospels» الإجماع على أنّ سلسلتي النسب هما «ليوسف النجار»، حتى نهاية القرن الخامس عشر (انظر ,Dictionary of Jesus and the Gospels, IL: InterVasity, 1992, p.65 و السكندري» كما سيأتي.

<sup>(3)</sup> فيلو (20ق م- 50 م): فيلسوف يهودي هلنستي عاش في الإسكندرية.

See William Smith and John Mee Fuller, A Dictionary of the Bible, London: John Murray, 1893, (4) 1/1145; George Trumbull Ladd, The Doctrine of Sacred Scripture, New York: Charles Scribners's Sons, 1883, 1/407

<sup>(5)</sup> كلمنت السكندري (150م – 215): أحد آباء الكنيسة الأوائل. لاهوتي، كان يرأس مدرسة الإسكندريّة في زمانه.

See Clement Of Alexandria, 'Stromata,' 1. 21, in Ante-Nicene Fathers, Buffalo: The Christian Literature (6) Publishing Company, 1885, 2/334

Geikie, Life of Christ, 1/531 (Quoted by, John E. Remsberg, The Christ Myth- a Critical Review and (7) Analysis of the Evidence of his Existence, 2007, p.52)

- إلى من أعلن الملاك بشارة الميلاد العذري؟: متّى 1/20-21: إلى «يوسف». **لوقا** 1/26-38: إلى «مريم».
- هل بشرى الميلاد العذري كانت قبل الحمل أم بعده؟ **لوقا** 1/ 26-31: قبل. متّى 1/ 18-20: بعد.
- ماذا وقع بعد العلم بما نواه «هيرودس» من قتل المسيح الصبي؟ متّى 2 / 13-15: سافر المسيح وأمه و «يوسف» إلى مصر. لوقا 2 / 22-52: مكثوا في فلسطين.

إنّه تناقض (كبير) (مكشوف).. وكما قال الناقد الشهير «شلايرماخر» «Schleiermacher» (مكسوف) محاولات التوفيق بين هذين التقريرين المتعارضين ليست إلاّ جهدًا متكلّفًا (2).

الفرع الثاني: أخطاء

- جاء في متّى 2/1 أنّ المسيح قد ولد في زمن «هيرودس»، وأنّ «هيرودس» قد قتل الصبيان من ابن سنتين فما دون، في بيت لحم وجوارها بعد فترة قصيرة من ذلك .. لكننا نعلم في المقابل أنّ «هيرودس» قد توفيّ سنة 4 قبل الميلاد!

النتيجة: ولد المسيح في السنة الرابعة قبل الميلاد، أو قبلها بقليل أي السنة 5 ق م أو 6 ق م.

نقرأ في المقابل في إنجيل لوقا 2/1-7 أنّ المسيح قد ولد إبّان إحصاء «كيرينيوس»، ومعلوم أنّ هذا الإحصاء قد تمّ سنة 6-8 ميلاديًا!

الفارق الزمني بين تاريخ ميلاد المسيح في متّى وتاريخه في لوقا لا يقلّ عن عشر سنوات!

<sup>(1)</sup> شلايرماخر (1768م – 1834م): فيلسوف ألماني. من أعلام اللاهوتيين. لقّب بـ(أبي اللاهوت البروتستانتي العصري).

John E. Remsberg, The Christ Myth- A Critical Review and Analysis of the Evidence of his Existence, (2) p.60

وقد اضطر «ألفرد بلامر» «Alfred Plummer» في تفسيره الشهير إلى القول: «علينا أن نرضى بترك هذا الإشكال بلا حل» (١)، رغم ما أظهره من حرص لفكّ عقده!

- قدّم كلّ من مؤلّف إنجيل متّى ومؤلف إنجيل لوقا سلسلة لنسب المسيح، وهما تعودان بنسبه إلى «يوسف النجار»، رغم أنّ «يوسف النجار» ليس بأب له؛ إذ المسيح له أم، وليس له أب (بشري)؛ فقد ولد من عذراء!

سلسلة النسب في متّى: «هذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ... ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح» قلقهكم γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ ... ιακωβ δε» εγεννησεν τον ιωσηφ τον ανδρα μαριας εξ ης εγεννηθη ιησους ο λεγομενος . $^{(2)}$  χριστος

سلسلة النسب في لوقا: «ولما بدأ يسوع (خدمته)، كان في الثلاثين من العمر تقريبًا، وكان معروفًا أنه ابن يوسف بن هالي» «και αυτος ην ιησους αρχομενος» وكان معروفًا أنه ابن يوسف بن هالي» «ωσει ετων τριακοντα ων υιος ως ενομιζετο ιωσηφ του ηλι

- جاء في سلسلة النسب في متّى بعد عرض التفاصيل: «ومن السبي البابلي إلى المسيح أربعة عشر جيلًا» ( $^{(4)}$ )، في حين يفهم من الفصل 3 من سفر أخبار الأيام الأول أنّ هذه الفترة قد استغرقت 18 جبلًا.
- جاء أيضًا: «فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلًا؛ ومن داود إلى السبي البابلي إلى المسيح أربعة عشر جيلًا؛ ومن السبي البابلي إلى المسيح أربعة عشر جيلًا»(5).. لكن بحساب هذه الأجيال؛ من اليسير أن نعلم أنّ عددها في هذه

Alfred Plummer, The International Critical Commentary, A Critical and Exegetical Commentary on the (1) Gospel According to St. Luke, New York: Charles Scribner's Sons, 1896, p. 50

<sup>(2)</sup> متّى 1 / 1 – 16.

<sup>(3)</sup> لوقا 3 / 23.

<sup>(4)</sup> متّى 1 / 17.

<sup>(5)</sup> متّى 1 / 17.

السلسلة التي أوردها مؤلّف إنجيل متّى ليس (14+14+14=42) وإنما 41 جملًا!

- جعل مؤلّف إنجيل متّى<sup>(1)</sup> بين «راحاب» أم «بوعز» و «داود» ثلاثة رجال فقط، في
   حين أن المسافة الزمنيّة بينهما تبلغ قرابة أربعة قرون!
- يفهم من لوقا أنّ «شالح» هو حفيد «أرفكشاد» (2) ، في حين يفهم من سفر التكوين أنّ «شالح» هو ابن «أرفكشاد» (3) .. والخلط في الأنساب طويل لا مجال هنا لاستقصائه كلّه! (4)
- يُدعى ناصريًا: جاء في متّى 2/ 23: «فوصل بلدة تسمى «الناصرة» وسكن فيها، ليتم ما قيل بلسان الأنبياء إنه سيدعى ناصريًا!» .. وهذا محلّ نظر؛ إذ إنه لا ذكر البتّة للناصرة في العهد القديم، بل ولا ذكر لها البتّة في أيّة وثيقة تاريخيّة في تلك الفترة؛ مما دفع العديد من النقّاد إلى القول إنّ الناصرة لم تعرف قبل المسيح، وإنما اخترعت بعده! (5)
- ملك بلا سلطان!: جاء في لوقا 1/32: «إنه يكون عظيمًا، وابن العلي يدعى، ويمنحه الرب الإله عرش داود أبيه» .. غير أننا نقرأ في الأناجيل أنّ المسيح لم يكن ذا سلطان على أحد، وقد قُتل من طرف أعدائه -كما هو مقرر في ذات الأناجيل-!

<sup>(1)</sup> متّى 1/ 5 – 6.

<sup>(2)</sup> لوقا 3/ 35 – 36.

<sup>(3)</sup> انظر تكوين 11 / 12.

See John E. Remsberg, The Christ Myth- A Critical Review and Analysis of the Evidence of his (4) Existence, p.50-52

René Salm, The Myth of Nazareth, : the invented town of Jesus, N.J. : American Atheist : انظر كتاب (5)

Press, 2008 وهو خاص بالتفنيد التفصيلي لتاريخيّة «الناصرة» زمن المسيح.

الفرع الثالث: خرافات

النجم الذي ظهر عند ولادة المسيح:

جاء في متى 2/1-2: «وبعدما ولديسوع في بيت لحم الواقعة في منطقة اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم بعض المجوس القادمين من الشرق، يسألون: «أين هو المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نجمه طالعًا في الشرق، فجئنا لنسجد له».

اعتقاد ولادة نجم عند ميلاد أحد العظماء هو اعتقاد خرافي ساقط علميًا، إذ إنّ النجوم لا تولد في لحظة، وإنما تستغرق أحقابًا طويلة جدًا لذلك، كما أنّ هذا الاعتقاد كان منتشرًا في الأمم الوثنيّة، وله نظير في التراث الهلنستي حيث يظهر نجم عند ولادة أكثر من شخصية مهمّة؛ فقد ادّعِيَ ظهور هذا النجم عند ولادة «الإسكندر الأكبر»، و «الإسكندر سفروس»، وادّعيت أيضًا هذه الخرافة في تراث الأحبار اليهود عند ولادة «إبراهيم»، و «إسحاق»، و «موسى»، عليهم السلام (1).

## النجم المتحرك شرقًا:

جاء في متّى 2/9: «فلما سمعوا ما قاله الملك، مضوا في سبيلهم. وإذا النجم، الذي سبق أن رأوه في الشرق، يتقدمهم حتى جاء وتوقف فوق المكان الذي كان الصبي فيه» .. هذا تصوّر علمي ساذج؛ لتقريره أنّ النجم يتحرّك بهذا البطء حيث من الممكن أن يوازي في السماء حركة الماشي على الأرض!

#### مجزرة هيرودس:

جاء في متّى 2/ 16: «وعندما أدرك هيرودس أن المجوس سخروا منه، استولى عليه الغضب الشديد، فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وجوارها، من ابن سنتين فما دون، بحسب زمن ظهر ر النجم كما تحققه من المجوس».

See Donald A. Hagner, Word Biblical Commentary, Volume 33a: Matthew 1-13, (Dallas, Texas: Word (1) Books, Publisher) 1998, CD edition

يعتبر قتل «هيرودس» لجميع الصبيان في بيت لحم وكلّ المناطق المجاورة يعتبر قتل «شهرودس» دعوى يكنّبها التاريخ لأسباب عديدة؛ من أهمّها أنّ المؤرّخين الذين عايشوا تلك الفترة - «كيوسيفوس» لم يذكروا عنها شيئًا رغم أنهم قد ذكروا عن «هيرودس» أمورًا أقلّ قيمة، ومنكرات أقلّ شناعة، والأمر لا يعدو أن يكون محاولة للمماثلة بين قصّة «موسى» عليه السلام مع فرعون كما وردت في الكتاب المقدّس (۱)، والتراث اليهودي (2)، حيث قتل فرعون المواليد الجدد خشية ظهور مولود جديد يهدد ملكه (3)، وهو ما له نظير أيضًا في التراث الوثني (4).

# الفرع الرابع: اقتباسات للتكييف التاريخي بيت لحم في اليهودية:

جاء في متّى 2/ 5-6: «ولما سمع الملك هيرودس بذلك، اضطرب واضطربت معه أورشليم كلها؛ فجمع إليه رؤساء كهنة اليهود وكتبتهم جميعًا، واستفسر منهم أين يولد المسيح. فأجابوه: «في بيت لحم باليهودية، فقد جاء في الكتاب على لسان النبي: وأنت يا بيت لحم بأرض يهوذا، لست صغيرة الشأن أبدًا بين حكام يهوذا، لأنه منك يطلع الحاكم الذي يرعى شعبى إسرائيل»!

-هذه الترجمة العربيّة (ترجمة كتاب الحياة) لا توافق النص اليوناني لإنجيل متّى كما سيأتي -.

وردت هذه النبوءة المزعومة في ميخا 5/2، لكنّها تختلف في الأصل العبري - وحتّى في الترجمة اليونانيّة السبعينية - عن نصّ متّى.

<sup>(1)</sup> انظر الخروج 1 / 15 - 22.

See Josephus, Antiquities, 2. 205-209, Tg. Ps.-j. on Ex. 1/15 (2)

See William David Davies and Dale C. Allison, Matthew 1-7,: Continuum International Publishing (3) Group, 2004, p265, John Nolland, The Gospel of Matthew: a commentary on the Greek Text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2005, p.214

<sup>(4)</sup> انظر الباب الثالث من هذا الكتاب.

## (1) تحريف مؤلّف إنجيل متّى للنصّ العبري:

- غير اقتباس متّی «بیت لحم أفراته» «בית-לחם אפרתה» إلی «بیت لحم أرض یهو ذا» «βηθλεεμ γη ιουδα».
- غير اقتباس متّی «صغری لتکوني في عشائر (حرفيًا: ألوف) يهوذا» «צעיר להיות دυδαμως» (الست صغری لتکوني من بين حکّام يهوذا» «ελαχιστη ει εν τοις ηγεμοσιν ιουδα
- (2) مخالفة مؤلّف إنجيل متّى للنص السبعيني، رغم ما يقال عن متابعته للترجمة السبعينيّة في عامة اقتباساته من العهد القديم:
- غير اقتباس متّی: «بیت لحم بیت أفراته» «βηθλεεμ οἶκος τοῦ εφραθα» إلی
   «بیت لحم أرض یهوذا» «βηθλεεμ γη ιουδα».
- غيّر اقتباس متّى: «قليلة جدًا أن تكوني بين ألوف يهوذا» «δλιγοστὸς εῖ τοῦ» (قليلة جدًا أن تكوني بين ألوف يهوذا» (εἶναι ἐν χιλιάσιν Ἰούδα الست صغرى لتكوني من بين حكّام يهوذا» (ουδαμως ελαχιστη ει εν τοις ηγεμοσιν ιουδα).
- غَیّر اقتباس متّی: «منكِ یخرج لي من یکون حاکمًا علی إسرائیل» «فکر اقتباس متّی: «منكِ یخرج لي من یکون حاکمًا علی إسرائیل» «ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ἰσραήλ εκ σου γαρ εξελευσεται ηγουμενος οστις» حاکم سیر عی شعبی إسرائیل» «ποιμανει τον λαον μου τον ισραηλ

## من الإشكالات الأخرى في هذه البشارة المزعومة:

- (1) يتحدث «ميخا» في النص المقتبس عن شخص يظهر من سلالة أصلها من بيت لحم لينقذ قومه من الأشوريين .. ونحن نعلم أنّه لا وجود للأشوريين في فلسطين زمن المسيح!
- (2) يقول ميخا 5/ 6: «فيرعون أرض أشور بالسيف، وأرض نمرود في أبوابها، فينقذ من أشور إذا دخل أرضنا وإذا داس تخومنا». ويسوع لم يحارب الأشوريين، ولم يذد عن فلسطين بالسيف.
- (3) يتحدّث نص ميخا عن قبيلة أصلها من بيت لحم (ويظهر الأمر بوضوح في الترجمة السبعينية) لا عن منطقة اسمها بيت لحم، كما هو فهم مؤلف إنجيل متّى.
- (4) القول إنَّ «بيت لحم» في ميخا يقصد بها مدينة لا قبيلة، يجعلنا نسأل: «وهل يوجد في يهوذا ألوف المدن ؟!».
- (5) نُسب يسوع إلى الجليل لا إلى بيت لحم في أكثر من موضع في الأناجيل: متّى 5/ 60، 21/ 11، لو قا 23/ 6...
- (6) لو كان يسوع من بيت لحم لسمّي ولو مرة واحدة «يسوع البيتلحمي» .. علمًا بأنّ والد «داود» قد سمّي «البيتلحمي» «בית-הלחמי» كما هو في سفر صموئيل الأول 16/16.

## من مصر دعوتُ ابني:

جاء في متّى 2/14-15: «فقام يوسف في تلك الليلة، وهرب بالصبي وأمه منطلقًا إلى مصر، وبقي فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل: من مصر دعوت ابني».

رحلة المسيح إلى مصر ليست إلا أسطورة نصرانيّة، وقد أراد مؤلّف إنجيل متى

صناعة موازاة بين قصّة المسيح وقصّة «موسى» عليهما السلام، والنصّ المقتبس هو من هوشع 11/1.

هوشع 1/11-2: «عندما كان إسرائيل صغيرًا أحببته، ومن مصر دعوت ابني، لكن كلما دعاهم الأنبياء لعبادتي أعرضوا عني، ذابحين قرابين للبعل، ومصعدين بخورًا للأوثان».

#### و هنا:

- (1) النصّ يقول صراحة في مبتدئه: «عندما كان إسرائيل صغيرًا أحببته» «כי נער ישראל، ואהבהו»؛ فموضوع الحديث هو «شعب إسرائيل» لا «يسوع».
- (2) تتمّة الحديث أيضًا متعلّقة بشعب إسرائيل، وقد ورد فيه الحديث بصيغة الجمع «دعاهم»، «أعرضوا»...
- (3) ترجمت الترجمة السبعينيّة اليونانيّة النص على هذه الصورة: «...لأنّ إسرائيل ٥τι νήπιος Ἰσραήλ...» «اطفاله» «...لأنّ إسرائيل وأحببته، ومن مصر ناديت أبناءه/ أطفاله» «.καὶ ἐγὰ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ .. فالمنادَون هنا هم: أبناء إسرائيل، أي شعب إسرائيل، ونسبة الأبناء هي لإسرائيل لا إلى الربّ.

#### راحيل الباكية والمجزرة الوهميّة:

جاء في متّى 2/17-18: «عندئذ تم ما قيل بلسان النبي إرمياء القائل: «صراخ سمع من الرامة: بكاء ونحيب شديد! راحيل تبكي على أولادها، وتأبى أن تتعزى، لأنهم قد رحلوا»!

اقتباس مؤلّف إنجيل متّى هو من إرمياء 31/ 15: «وهذا ما يعلنه الرب: «قد تردد في الرامة صوت ندب وبكاء مر. راحيل تنوح على أبنائها وتأبى أن تتعزى عنهم لأنهم غير موجودين».

#### قلت:

- (1) قال «و.ف. ألبرايت» «W.F.Albright» (1)، و «س.س.مان» «C.S.Mann» (2) قال «و.ف. ألبرايت» (W.F.Albright» (2) قال في تعليقهما على إنجيل متّى: «الاقتباس من إرمياء 1 3 / 15، ليس من الترجمة اليونانية السبعينية، بل هو ترجمة من النصّ العبري» (3). والمقصود ترجمة قام بها متّى أو غيره للنصّ العبري، تخالف النص السبعيني والعبري القياسي على السواء؛ فهي ترجمة متميّزة، مجهولة!
  - (2) وقعت أحداث قصة راحيل قبل ولادة المسيح بستة أو سبعة قرون!
- (3) القصة المزعومة في إنجيل متى، (وقعت) في بيت لحم، لا الرامة المذكورة في سفر إرمياء (الرامة تبعد 5 أميال عن بيت لحم).
- (4) كيف سمع صوت النحيب والبكاء من الرامة رغم أنها تبعد عن بيت لحم أميالًا لا أمتارًا؟!
  - (5) لا يظهر من فعل «راحيل»، أو نص إرمياء، أنّ فعل «راحيل» له دلالة تنبئية!
- (6) نصّ إرمياء يتحدّث عن شعب بني إسرائيل المشرّد في السبي، لا المقتول (كما هو في قصة متّى)؛ ولذلك جاء في إرمياء 31/11: «يرجع بنوك إلى بلادهم ويكون في غدك رجاء».
- (7) تقع بيت لحم في أرض يهوذا (متّى 2/ 6)، وينسب أبناؤها إلى «ليئة» الزوجة الأولى «ليعقوب». الأولى «ليعقوب».

 <sup>(1)</sup> و.ف.ألبرايت : (1891م - 1971م) مستشرق أمريكي، أحد أعمدة الدراسات الكتابية في القرن العشرين، وهو محسوب على التيّار التقليدي، له اهتمامات معيزة بالأركيولوجيا والتاريخ الكتابي القديم واللسانيات.

<sup>(2)</sup> س.س.مان: (ولد سنة 1917م) ناقد كتابي. عميد مؤسسة Ecumenical Institute Theology).

William F. Albright and C. S. Mann, Mathew, new translation with introduction and commentary, New (3) York: Doubleday, 1971, p.19

# المطلب الثالث: قراءة في الاقتباسات المدعاة

سنجمع هنا جميع الاقتباسات المدّعاة من المنصّرين والمستشرقين التي كرّرتها الكتب المعادية للإسلام بصورة مستقرة في جميع اللغات الكبرى، والتي أضحت مادة أساسيّة في كلّ الكتب التنصيريّة باللغة الإنجليزيّة والفرنسية .. (1) واضعين الأمر في سياقه التاريخي الصحيح، بعيدًا عن العرض السريع للنصوص كما هو ممارس من المنصّرين والمستشرقين الراغبين في مباغتة القارئ بما يراه من تشابهات:

# الفرع الأول: ولادة المسيح تحت نخلة

قال تعالى: ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاشُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيَا مَّنسِيًا ﴿ فَ فَنَادَ سُهَا مِن تَعْلِمُ ٱلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا ﴿ فَ وَهُزِى إِلَيْكِ يَعْنَكُ مَنْ وَهُزِى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْمَشَرِ أَحَدًا فِي النَّحْلَةِ النَّخْلَةِ النَّخْلَةِ النَّخْلَةِ النَّخْلَةِ النَّعْمَانُ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِي وَاشْرَبِي وَقَرِى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْمُشَرِ أَحَدًا فَقُولَةً إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنَ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِي آلُيْوْمَ إِنْسِينًا ﴿ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَ

## الرواية الأبوكريفيّة:

جاء في كتاب أبوكريفي اسمه «متّى المنحول»(3): «لكن في اليوم الثالث بعد ارتحاله حدث أنّ مريم تعبت في البريّة من شدة حرارة الشمس. فلما رأت شجرة قالت ليوسف: لنسترح هنيهة تحت ظلّ هذه الشجرة. فبادر يوسف وأتى بها إلى تلك النخلة وأنزلها من دابتها. ولما جلست شخصت بعينيها إلى أعلى النخلة فرأتها ملآنة بالثمر، فقالت ليوسف: يا ليتني آخذ قليلًا من ثمر هذا النخل. فقال لها يوسف: يا للعحب! كيف تقولين هذا وأنت ترين أن أفرع هذه النخلة عالية جدًا؟ لكنّي في غاية القلق بخصوص

<sup>(1)</sup> من السهل أن يتبين للباحث أنّ عامة المعلومات المذكورة في المراجع الإنجليزية والفرنسية عن أبوكريفا الطفولة فاقدة للتحقيق، وكثير منها غير متابع لأحدث الدراسات النقديّة، وكثيرًا ما تختزل الكتب القضايا المعقدة لأصول هذه الأسفار في فقرة واحدة مجملة الدلالة غير دقيقة العبارة. وقد تتبعنا -بحمد الله المواضيع المتعلقة بأصول هذه الأسفار في أهم الكتب والدراسات والمقالات العلميّة الإنجليزيّة والفرنسيّة، وأثبتنا أحدث النتائج التي استقرّ عليها أهل التحقيق؛ ولذلك أرجو ألا يغتر القارئ بما قديراه في الكتابات التنصيريّة من ادعاءات مخالفة لما هو مثبت في هذا الكتاب؛ إذ هي تعتمد على الانتقائيّة المغرضة في اختيار الأقوال، وترجع إلى كتب ضعيفة التحقيق، وغير متابعة للدراسات النقديّة الأحدث.

<sup>(2)</sup> سورة مريم / الآيات (23 - 26).

<sup>(3)</sup> يُعرف هذا الكتاب بأكثر من اسم مثل اإنجيل الطفولة لمتّى، واكتاب حول أصل مريم المباركة وطفولة المخلّص.

الماء، لأنّ الماء الذي في قربتنا قد نفد، ولا يوجد مكان نملاً القربة منه لنروي ظمأنا. ثم قال الطفل يسوع الذي كان متكنًا على صدر أمه مريم العذراء ووجهه باش: يا أيتها الشجرة، أهبطي أفرعك لتنتعش أمي بثمرك. وحالما سمعت النخلة هذا الكلام طأطأت فورًا رأسها عند موطئ قدمي مريم، فالتقط الجميع من الثمر الذي كان عليها وانتعشوا، وبعد ذلك لما التقطوا جميع ثمرها استمرت النخلة مطأطئة رأسها، لأنها كانت تنتظر الارتفاع بأمر مَن قد طأطأت رأسها بأمره. فقال لها يسوع: ارفعي رأسك يا أيتها النخلة، وانشرحي صدرًا، وكوني من أشجاري التي في جنة أبي. افتحي بجذورك الينبوع المستتر في الأرض، ولتفض المياه من هذا الينبوع.. ففي الحال انتصبت النخلة، ونبعت من جذورها مجاري مياه زلال صافية باردة، آية في غاية الحلاوة. ولما رأوا مجاري المياه هذه فرحوا فرحًا عظيمًا جدًا، فرووا ظمأهم مع جميع بهائمهم وخدمهم وحمدوا الله».

### مما للاحظ هنا:

- تختلف القصة الأبوكريفيّة عن القصّة القرآنيّة من عدة نواح، وهي:
  - الزمان:

القرآن الكريم: عند ميلاد المسيح،حكاية مولد مريم: بعد ميلاد المسيح.

• المكان:

القرآن الكريم: قريبًا من مسكن مريم في مكان متخف، حكاية مولد مريم: في البريّة، أثناء رحلة الهروب إلى مصر.

• الحضور:

القرآن الكريم: مريم لوحدها، حكاية مولد مريم: مريم والمسيح ويوسف النجار والخدم والبهائم.

من أجرى المعجزة:

القرآن الكريم: الله سبحانه خرق «لمريم» السنن الكونيّة، و«مريم» هي التي هزّت الجذع بيدها، حكاية مولد مريم: يسوع الوليد هو الذي أجرى المعجزة.

## • سبب المعجزة:

القرآن الكريم: دفع الجَزع عن مريم وإقرار عينها، حكاية مولد مريم: إطعام العائلة أثناء رحلتها، وسقايتها.

## وجه الإعجاز:

القرآن الكريم: هزّ «مريم» جذع النخلة ليسقط الرطب، وجريان الماء تحتها من جدول، حكاية مولد مريم: أمر «يسوع» النخلة أن تنحني، وأن تخرج الماء من الأرض.

- كانت النخلة/ الشجرة في البيئة الفلسطينية زمن المسيح حاضرة في المشهد اليومي بصورة مكتّفة؛ ولذلك لا يجد المرء نكارة في حضورها في النص القرآني والنص الأبوكريفي في روايتين مختلفتين مضمونًا. وقد كان للشجرة حضور أيضًا في القصص التي كانت تروى عن المسيح؛ من ذلك ما ذكره المؤرّخ «سوزُمان»(۱) من أنّ أهل مصر يروون أنّه لما دخل المسيح وأمّه قرية الأشمونين بمصر، انحنت شجرة للمسيح في سجود عبادة، وأنّ هذه القصّة شائعة جدًا بين الناس(2)، وما جاء في «كتاب موت مريم» (Liber Requiei) الترجمة الأثيوبية والترجمة الجورجية - من أنّه لما هربت (العائلة المقدسة) ووجدت نفسها في الصحراء بلا أكل؛ انحنت نخلة لتطعم العائلة من ثمرها بعد أمر المسيح الوليد لها بذلك(3).

<sup>(1)</sup> سوزمان  $\Sigma \omega \zeta o \mu \epsilon v \delta \zeta o (400) - 450$  (100). أحد أهم مؤرّخي الكنيسة الأواثل.

See Sozomen, The Ecclesiastical History of Sosomen, tr. Edward Walford, London: Henry G. Bohn, (2) 1855, , p.239

<sup>(3)</sup> انظر -Stephen J. Shoemaker, Ancient Traditions of the Virgin Mary's Dormition and Assumption, pp.294. وتعود الترجمة الأثيوبية له 295 .. يشابه هذا النص ما جاء في إنجيل متى المنحول إلا أنه لا يذكر معجزة نبوع الماء من الأرض .. وتعود الترجمة الأثيوبية له إلى القرن الخامس، ويبدو أنّ أصل هذا السفر -اليوناني -أقدم من ذلك -من القرن الثاني إلى الرابع كما يقول الناقد وشومايكر ، إلى القرن الخامس، ويبدو أنّ أصل هذا السفر -اليوناني -أقدم من ذلك -من القرن الثاني إلى الرابع كما يقول الناقد وشومايكر ، واعتبر بعض النقاد الكاثوليك أنّه من تراث اليهود-المسيحين الذين عاشوا منذ فترة مبكرة في فلسطين وحفظوا التراث المريمي. (انظر '(1983) 23 (1983) - والثابت أنّ قصة معجزة النخلة المنحنية للعائلة المقدسة كانت متداولة في القرن الثالث وربما حتى قبله. (انظر الفصل الثالث من كتاب وشومايكر )). وقد تكرر ذكر النخلة في هذا السفر في أكثر من موضع؛ ولعل ذلك يعود إلى واقعة ولادة مريم للمسيح عند النخلة؛ إذ أخذت القصة شكلاً مختلفاً تمامًا في القرون الثالية؛ بسبب تعارض قصة ميلاد المسيح في اصطبل/ كهف، مع القصة الأصليّة؛ ولذلك انتقل بعض القصة الأصليّة إلى واقعة الهروب إلى مصر حيث من السهل إقحام النخلة المثمرة كسبب من أسباب نجاة (الأسرة المقدسة) من الجوع في أثناء الرحلة الشاقة المهلكة!

تاريخ هذا الإنجيل غامض جدًا، وقد رجّح العديد من النقّاد أنّ إنجيل متّى المنحول قد ألّف في القرن الثامن أو قريبًا من ذلك -قبلًا أو بعدًا-:

- قال الناقد «روبرت ملر» «Robert Miller»: «ربما كان القرن الثامن أو التاسع احتمال جيّد. ألّف الإنجيل باللاتينيّة، ولا يوجد أي شيء يوحي أنّه قد ترجم عن العبريّة كما هو الزعم الوارد في الرسالتين المضمّنتين في مقدمته (1). توجد أكثر من 130 مخطوطة لهذا النص، كلّها لاتينيّة» (2).
- قال «لينت ر. موير» «Lynette R. Muir»: «إنجيل متّى المنحول: نسب إلى جيروم، ولكن ربما لم يؤلّف قبل القرن الثامن» (3).
- جاء في موسوعة «The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism» أنّ
   هذا الإنجيل «مؤلّف لاتيني من القرن الثامن»<sup>(4)</sup>.
- قال الناقد «ج. ك. إليوت» «J.K. Elliott»: «ربّما يعود في شكله الحالي إلى القرن الثامن (٥٠).
- قال «ج. أ. تزيولاس» «J. A Tasioulas»: «مؤلَّف من القرن الثامن أو التاسع» (6).

 <sup>(1)</sup> أثبتت الدراسات الحديثة أنّ هذه المقدمة ملحقة في فترة متأخّرة بإنجيل متى المنحول، وأنّ الصورة الأقدم تضم مقدمة تنسب
 هذا الإنجيل إلى ويعقوب الصغير ٤.

<sup>(</sup>François Bovon et Pierre Geoltrain, Écrits Apocryphes Chrétiens, Paris: Gallimard, 1997, 1/112)

Robert Miller, Born Divine, the Births of Jesus and other Sons of God, California: Plebridge Press, (2) 2003, pp.309-310

Lynette R. Muir, The Biblical Drama of Medieval Europe, New York: Cambridge University Press, (3) 2003, p.89,

Richard P. McBrien, eds. The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism, New York: HarperCollins, (4) 1995, p.53

J. K. Elliott, The Apocrypahl Jesus, Legends of the Early Church, Oxford: Oxford University Press, (5) 2008, p.11

J. A. Tasioulas, 'Between Doctrine and Domesticity: The Portrayal of Mary in the N-Town Plays,' in (6) Diane Watt, ed. Medieval Women in their Communities, Toronto: University of Toronto Press, 1997 p.228

- قال صاحبا كتاب «Documents for the Study of the Gospels»: «ربّما كتب هذا الإنجيل في القرن الثامن أو التاسع»<sup>(1)</sup>.
- جاء في كتاب «-Illuminating Luke: the public ministry of Christ in Ital» جاء في كتاب التابيل قد «كتب في القرن (ian renaissance and baroque painting) أنّ هذا الإنجيل قد «كتب في القرن الثامن أو التاسع»(2).
- قال عنه معجم «and Early Christian Literature and Rhetoric»: «جمعٌ لإنجيل الطفولة ليعقوب، وإنجيل الطفولة ليعقوب، وإنجيل الطفولة لتوما، في القرن الثامن مع بعض المواد الحرّة في الفصول 18 -28 (3).
- أبكر تاريخ ادّعي في الدراسات الحديثة الجادة لتأليف هذا الإنجيل هو آخر
   القرن السادس ميلاديًا<sup>(4)</sup>، وذلك يوافق زمن ولادة الرسول ﷺ، وهو تاريخ لا
   ينصر دعوى الاقتباس القرآني في شيء؛ لأنّه:
- (1) لا يعرف للقصّة الواردة في إنجيل متى المنحول سلف في التراث النصراني<sup>(5)</sup>؛ فهى قصّة محدثة مع ظهور هذا الإنجيل.

David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for the Study of the Gospels, Minneapolis: (1) Fortress Press, 1994, 2nd edition, p.91

Heidi J. Hornik and Mikeal Carl Parsons, Illuminating Luke: the public ministry of Christ in Italian (2) renaissance and baroque painting, MI: Continuum International Publishing Group, 2/47

David E. Aune, The Westminster Dictionary of the New Testament and Early Christian Literature and (3) Rhetoric, London: Westminster John Knox Press, 2003, p.203

<sup>(4)</sup> رغم تصريح الناقد «جون جيجسل» «Jan Gijsel» بهذا القول، إلا أنّه قد اختار مع ذلك أنّ هذا الإنجيل قد ألّف في بداية القرن السابع، وأنّه من الأولى أن نقول إنّ زمن تأليفه يمتد من آخر القرن السادس إلى القرن الثامن. وكان قد صرّح في مستهل القرن السابع، وأنّه من الأولى أن نقول إنّ زمن تأليفه يمتد من آخر القرن السادس إلى اليوم دون حل مرضي». «simple et est resté jusqu'à ce jour sans solution satisfaisante» (Jan Gijsel, Libri de Nativitate Mariae, (Pseudo-Matthaei Evangelium textus et commentarius, Turnhout: Brepols, 1997, p.59

See Suleiman A. Mourad, 'From Hellinism to Christianity and Islam: The Origin of the Palm-tree Story (5) Concerning Mary and Jesus in the Gospel of Pseudo-Matthew and the Qur'an,' in Oriens Christianus 86 (2002), p.206,

- (2) أُلّف هذا الإنجيل باللغة اللاتينيّة.
- (3) جميع النسخ المتاحة لهذا الإنجيل كتبت باللاتينية، كما سبق ذكره.
- (4) أقدم نسخ هذا الإنجيل (القرن التاسع) وجدت في أوروبا (فرنسا وألمانيا)(1)؛ وهو ما يثبت أصلها الأوروبي؛ إذ إنّ عادة الكتب الدينية النصرانيّة التي تظهر في الشرق أن تنتشر بصورة واسعة في الشرق قبل أن تأخذ فترة من الزمن لتنتقل إلى أوروبا.
- (5) أقرّ الناقد «ج. ك. إليوت» صراحة أنّ إنجيل «متّى المنحول» لم يُعرف في الشرقية (2).

وقد لخص الناقد «ستيفن ج. شوميكر» «Stephen J. Shoemaker» النقاط السابقة -رغم حماسته الأولى للتشابهات بين القصتين، وترجيحه لتاريخ تأليف هذا الإنجيل بين القرنين السادس والسابع-في قوله: «يبدو أنّ إنجيل متى المنحول قد كتب متأخرًا نوعًا ما؛ مما يمنعه من أن يكون له أثر على النص القرآني، والأهم من ذلك أنّ هذا الإنجيل الأبوكريفي قد ألف ابتداءً باللغة اللاتينية في مكان ما في الغرب النصراني، وكان مجهولًا تمامًا في الشرق النصراني» (4)، وهي الأسباب التي دعته لرفض مصدرية هذا الإنجيل للقرآن الكريم.

لا بدّ من التقرير -في ظل الحقائق السابقة - أنّ انتقال القصّة من أوروبا إلى الجزيرة العربيّة -وهما عالمان بينهما مسافات زمانيّة هائلة في ذاك العصر -، ومن اللاتينيّة فالسريانيّة إلى العربيّة؛ يحتاج مدى زمنيًا طويلًا؛ على فرض إمكانيّة انتقال

See Jan Gijsel, Libri de Nativitate Mariae, Pseudo-Matthaei Evangelium textus et commentarius, (1) pp.60-63

See J K. Elliott, The Apocryphal New Testament, Oxford: Oxford University Press, 2005, p.84 (2)

 <sup>(3)</sup> ستيفن ج. شوميكر: أستاذ النصرانية المبكرة ونصرانية القرون الوسطى في جامعة أورجن الأمريكية. متخصص في الدراسات المريمية والأبوكريفا.

Stephen J. Shoemaker, Christmas in the Qur'an: The Qur'anic Account of Jesus' Nativity and Palestinian (4) Local Tradition. Jerusalem Studies in Arabic and Islam 28 (2003), p.19

# هذا التراث أصلًا؛ نظرًا لانحساره في اللسان اللاتيني.

- غياب ترجمة سريانيّة لإنجيل متّى المنحول يجعل الحديث عن تراث عربي له دعوى مرفوضة تاريخيّا في ظلّ بيئة دينيّة كان العرب النصارى فيها (نصارى نجران..) يحتفظون بتراثهم الديني باللسان السرياني.
- إنّ صحّ القول بالاقتباس؛ فلا شكّ أنّه اقتباس هذا الإنجيل من التراث الإسلامي؛ إذ إنّه قد ألّف على الراجح بعد الفتح الإسلامي للأندلس حيث كانت الثقافة الإسلاميّة منارة مشعّة، كما أنّ للتمجيد الإسلامي «لمريم» عليها السلام (جاذبيّة) و(إثارة) في البيئة النصرانيّة.

النتيجة: التحليل الداخلي لتفاصيل القصّة، وتأخّر تأليف هذا الإنجيل عن البعثة النبويّة، ولغته الأعجميّة، ونشأته، وانتشاره بعيدًا عن مكّة، وغياب ترجمة عربيّة أو حتى سريانيّة له... كلّ ذلك يؤكّد أنّ إنجيل متّى المنحول ليس من مصادر القرآن الكريم.

# الفرع الثاني: الحديث في المهد

قال تعالى: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِ ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِئَبُ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَاةِ وَٱلرَّكِوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكِبَرًا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## الرواية الأبوكريفيّة:

جاء في «إنجيل الطفولة العربي»: «قد وجدنا في كتاب يوسيفوس رئيس الكهنة الذي كان على عهد المسيح -وقد قال أناسٌ إنّه قايافا- قال هذا إنّ يسوع تكلّم وهو

سورة مريم/ الآيات (29 - 33).

حين كان في المهد. وقال لمريم أمّه: «إنّي أنا المسيح ابن الله الكلمة الذي ولدتيني كما بشّرك جبرايل الملاك، وأبى أرسلني لخلاص العالم».

ادّعى «تسديل» أنّ القصّة القرآنيّة مقتبسة من «إنجيل الطفولة العربي»، غير أنّه لم يجد مناصًا من الاعتراف أنّ الأسلوب العربي لهذا الإنجيل سيء جدًا إلى درجة يعسر معها القول إنّه يعود في لغته العربيّة إلى زمن الرسول عَن ثم قال إنّ الراجح أنّ هذا الإنجيل قد كتب باللغة القبطيّة، ومادام الرسول عَن قد تزوّج «مريم القبطيّة»، فلا شكّ أنّها قد بلّغته ما علمته من هذا الإنجيل ظنًا منها أنّه من الإنجيل الصحيح. وزاد تكثرًا منه في الدعوى قولَه إنّه لا بدّ أن هناك آخرين قد أخبروا محمدًا عَن بالخرافات القبطيّة!

وقبل الردّ أنّبه أنّ هذا الإنجيل قد سُميّ «بإنجيل الطفولة العربي» لا لأنّه قد ألّف باللغة العربيّة، وإنّما -كما يقول «ستيفن ديفيز» «Stevan Davies» - لأنّ نسخة له باللغة العربيّة كانت متاحة في القرن السابع عشر، ومنها تم إصدار أوّل طبعة أوروبيّة، وأصبح هذا الإنجيل بسبب هذه الطبعة معروفًا في الدوائر الأكاديميّة، وأضاف أنّه «لا يؤمن النقّاد عامة أنّه قد ألّف باللغة العربيّة ... تسميّة هذا النصّ بـ «إنجيل الطفولة العربي» يعطي انطباعًا خاطئًا أنّ الكتاب أصله من البلاد العربيّة، وأنّه يحتوي بصورة خاصة مواد عربيّة، وليس الأمر كذلك» (ق).

## الردّ:

اعتراف «تسديل» بغياب مرجع عربي متداول في البيئة العربيّة؛ كاف بذاته لإبطال
 دعوى الاقتباس.

See St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, p.170 (1)

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 170 – 171.

See Stevan Davies, The Infancy Gospels of Jesus: apocryphal tales From the childhoods of Mary and (3) Jesus, Vermont: SkyLight Paths Publishing, 2009, p.xxv

- تزوّج الرسول ﷺ (مارية القبطيّة) في السنة السابعة بعد الهجرة (١)، أي قبل وفاته ﷺ
   بثلاث سنوات، وكانت عامة سور القرآن، بما فيها سورة مريم، قد نزلت.
- اعترف «تسديل» ذاته أنّ «إنجيل الطفولة العربي» لم يكن ينظر إليه كوحي من أي من الفرق النصرانيّة (2)؛ فكيف تخطئ «ماريّة» القبطيّة باعتقادها أنّه هو الإنجيل الصحيح؟! وما الفائدة في أن يستدلّ الرسول ﷺ بكتاب لا تعترف له أيّة طائفة بالقداسة!؟
- شاع بين الكُتّاب القول إنّ أوّل من أشار إلى وجود إنجيل الطفولة هو «يشوعدد المروزي» «معه عدد بعضات» في القرن التاسع، في تعليقه على إنجيل متّى، والنص الذي يُزعم أنه قد تمّت الإحالة إليه هو ما جاء في الفصل السابع من إنجيل الطفولة: «وحدث عندما ولد الربّ يسوع في بيت لحم اليهودية، في زمن الملك هيردوس، جاء مجوس من المشرق إلى أورشليم، كما تنبًا بذلك زرادشت، وكانوا يحملون معهم هدايا، ذهبًا ولبانًا ومرًا، وسجدوا للطفل وقدموا له هداياهم. ثم أخذت السيدة مريم إحدى قطع القماش التي كان ملفوفًا بها الطفل وأعطتها المجوس الذين تقبًلوها عطيّة لا متناهية القيمة. وفي تلك الساعة بالذات، ظهر لهم ملاك في هيئة نجم سبق أن أهداهم، فمضوا مستنيرين بنوره إلى أن عادوا إلى وطنهم». ونص «يشوعدد المروزي» الذي ادُّعي أنّه يحيل إلى الفصل السابع من إنجيل ونص الطفولة العربي، يقع في تفسير الفصل الثاني من إنجيل متّى، وليس فيه شيء من هذه الإحالة كما هو ظاهر؛ إذ لم يذكر «يشوعدد المروزي» إنجيل الطفولة، ولم يأت فيه بخبر لا يو جد إلا في هذا الإنجيل (:

<sup>(1)</sup> انظر ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تـ/ على محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل، ط1، 1412هـ، 8/ 111.

See St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, p.171 (2)

Isho'dad of Merv, Commentary on Matthew, The Commentaries of Isho'dad of Merv, Bishop of Ḥadatha (3) (ca. 850 A.D.) in Syriac and English, (ed. M. D. Gibson), Vol. 1: Translation (Horae Semiticae V; Cambridge: Cambridge University Press, 1911), 19-20

#### MATTHEW IL 2

19

to other kings and satraps. He might make known about the peace and quietness which our Lord was destined to give in the whole world; and to destroy sin and Satan and death, and give us new life, etc.; sixthly, that the prophecy might be fulfilled, the kings of Sheba and Seba. Po. 79. 10 etc. that He might shew that He is Lord and Saviour of all, both of the Jews and of the Gentiles: and therefore He gave light to all, to the Jews by means of the Shepherds, and to the Gentiles by the Magians. And it is asked, Whence did the Magians receive, that when the star was shewn to them, the King of Kings was born, and that they ought to bring Him threefold gifts? Some say it was from Daniel; to wit, that Magian men came from Sheba to Babylon, to the palace, during the time when Nebuchadnezzar reigned, to offer gifts to the king, and to learn p = Chaldaism; and it was said to them by Daniel, that when the Messiah should be born, the kings of Sheba and Seba ought to bring Him gifts; f. 12 a but these wrote in a library, that is to say, in their own archives and records, that is to say, in a book of remembrances; others say, from Balaam they received it. But to tell the truth, it was announced by Zerdusht, chief of their dogma, that is, he was constrained by Divine power, like Balaam and Caiaphas; or because he was of the nation of Israel, and cognisant of the Scriptures; and some say that he was Baruch, the pupil of Jeremia, and for the reason that the gift of prophecy was not given to him as he coveted, and also by reason of that bitter captivity and the devastation of Jerusalem and of the Temple, etc., he was offended and went out to the heathen, and learned twelve languages, and wrote in them that vomit of Satan, that is to say, that book of theirs that is called the Avesta; for it is written there, that as Zerdusht was sitting at a fountain of water, a place that had been established as a bathing-place for the ancient kings, he opened his mouth and said to his disciples, "Hear, O my beloved, and sons whom I have educated in my doctrine; for in the latter days a virgin, a daughter of the Hebrews, shall without conjugal intercourse bring forth a son in whom somewhat of the Divine nature shall dwell, and He shall do wonderful miracles and signs, and at His birth a star shall be shewn to you. Go, bring Him offerings, three p. 🛶 gifts, gold, myrrh, and frankincense; as He is the King of Kings," etc.; that he spoke to them at length about His passion and death and resurrection and ascension, etc. But the Magians had no reward for their labour, as it was not by their will that they came, and not even afterwards did they believe in the truth; because there was also no reward to Balaam for that prophecy about our Lord. But by

#### MATTHEW II, 11, 12

20

means of the gold which they brought Him they signified, first, on the Ephraim Diat. p. 31 one hand, about His kingdom, for gold is the gift of kings; for because gold is the king of all material substances, it is justly offered to the King of all that is sensible and insensible; secondly, on the other hand, gold, just as it alone of minerals does not rust, and of heatable things does not f. 12 b diminish when it is heated, thus also the kingdom of Jesus alone does not diminish nor become corrupted, as it is written; then thirdly, by means of 1 Peter 2. gold, they hint at the purity of His flesh. He did no sin, it is said, and

- His throat did not meditate guile. Then by means of myrrh they hint at the passion of His humanity, for with myrrh also weighing a hundred pounds
- His body was embalmed by Nicodemus. David again says; the king's Po. 45. 8 garments are made fragrant with myrrh and cassia, and stacte. Again, by means of myrrh they signified, that He is the Physician who heals the
- wounds of Adam; by His stripes, it is said, we are healed. Again, by 1a. 53. 5 means of myrrh they hinted at the preciseness and difficulty of His
- Math. 7.14 commandments; strait, it is said, is the gate, and narrow is the way, etc.
  - D. 2 Then by the frankincense they signify, first, about His Godhead; for the vapour of frankincense is accustomed to fumigate our world in the temples to God. Again, by frankincense, a mixed substance, they signified about the Godhead and Manhood, that they were a wonderful mixture of unity: and that it is used in the temple as incense; for it is useful for the temple and for Him that dwelleth in it. Again, by the frankincense they
- 2 Gor. 2 15 hinted, that in the Christ we are a sweet savour to God, in them that are saved, and in them that perish, etc. Again, they signified about the pleasures and delights which the righteous receive from the Person of our Lord, and from the splendour of His glory. Again, by means of gold they offered to Him as it were the firstfruits of all material substances: and by myrrh, of all sweet odours; and by frankincense, of all trees; and they brought only three substances, for the mystery of the Trinity. But what is said by the ancients, that the gifts which the Magians offered to our Lord, had been put by Adam in the Cave of Treasures, and he commanded Seth to hand them on, that when the Messiah should appear, pp. 13, 17 the Magians might come and deliver them to Him, is not received at all in the schools.

Studie Singitic No. VIII.

And it is asked, how many Herods there were, as they deceive by the f. 11a similarity of the name. Truly there were four. The first Herod was Smatries. a priest of the idol-temple at Ashkalon, a city of the Philistines, and and E.A. to this one begat Antipatros, him whom the Idumaeans made captive, and he was brought up in their customs; then he begat Herod the king, him who • رغم أنّ الكثير من المراجع الأجنبيّة تردّ زمن تأليف هذا الإنجيل إلى ما قبل البعثة النبوية -بقليل- إلاّ أنّ حجّتها -الحقيقية- الوحيدة المكرّرة صراحة، هي أنّ القرآن الكريم قد أورد تفاصيل مشابهة لما جاء في هذا الإنجيل؛ فصار محلّ النزاع بيننا وبين المخالفين هو عين الحجّة عندهم!

والناظر بتمعن يرى أنّ المخالفين ليست لديهم أدنى حجّة تاريخيّة أو فيلولوجيّة من نسيج النص على أنّ هذا الإنجيل قد كتب قبل البعثة النبويّة (1). وقد علمتَ سابقًا هيمنة القصص القرآني على البلاد التي حكمها الإسلام، حتى دخلت التفاصيل القرآنيّة في الكتابات الأجاديّة اليهوديّة.

وقد اعترف الناقد الدكتور «ريدل» «Riddle» –أحد أكبر العلماء الأمريكان المتخصصين في دراسات العهد الجديد في زمانه – بغياب الأدلّة المباشرة التي يمكن من خلالها تحديد تاريخ تأليف هذا الإنجيل، في قوله: «لا توجد معطيات كافية لتحديد الزمن الذي ألّف فيه أو جمع فيه هذا الإنجيل بدقة»(2)، ولذلك عرّف به وبمخطوطاته دون أن يورد له تاريخ تأليف.

ومما لا يخفى على الباحث الموضوعي الحصيف أنّ تحديد زمن تأليف هذا الإنجيل قبل البعثة النبويّة بقليل، واعتباره مصدرًا للرواية القرآنيّة، يتعارض مع الحركة البطيئة للأبوكريفا المتأخّرة، وتقاعس الهمة لتعريبها في بيئة لا تعرف أصلًا الأناجيل القانونيّة في ترجمتها العربيّة، بالإضافة إلى أنّ هذا الإنجيل ليس له أنصار ابتداءً من الطوائف الأرثوذكسيّة أو المهرطقة.

لم يعتمد الذين نسبوا تأليف هذا الإنجيل إلى ما قبل البعثة النبوية بقليل نسيج
 القصة كحجة، وإنما اتخذوا من إدانة القرآن الكريم حجة لهم، في حين أنّ النقّاد

<sup>(1)</sup> من الشهادات الفاضحة لهذا الأمر، ما جاء في «الموسوعة الكاثوليكيّة»: •من المحال التحقق من تاريخ (تأليفه)، لكن ربّما النه it is impossible to ascertain its date, but it was probably composed before the المحمّدي، وMohammedan era.» (The Catholic Encyclopedia, 1/607

<sup>&</sup>quot;There are not sufficient data for fixing with any accuracy the time at which it was composed or com- (2) piled" (Alexander Roberts, and James Donaldson, eds. Apocryphal Gospels, Acts and Revelations, Edinburgh: T. & T. Clark, 1870, 16/xi)

الذين درسوا هذا الإنجيل دراسة فيلولوجيّة جادة، ذهبوا إلى أنّه قد ألّف بعد البعثة النبويّة؛ حتّى إنّ المستشرق الشهير، والمتهم بموقفه السلبي ضد الإسلام، «مرجليوث» «Margoliouth» (1) لما كتب مقاله في الردّ على مقال «فرنك فوستر» «مرجليوث» (Frank Foster» (2): «هل الإسلام هرطقة مسيحيّة؟» (-Frank Foster) (فرنك فوستر» (esy؛ أنكر عليه بشدّة دعواه أنّ إنجيل الطفولة العربي قد ألّف قبل البعثة النبويّة، قائلًا: «عندما قال الدكتور فوستر إنّ «الإنجيل العربي لطفولة المخلّص كان مصدرًا لمقطع أو مقطعين من القرآن»، وأنّ «تاريخ هذه الوثيقة ... يعود إلى ما قبل ظهور محمد في أقصى تقدير متأخّر»، فإنه يبعد عن الظن أنّه قد أخذ تصديق النقّاد المتخصصين في العربيّة على هذين الاجتهادين. النقّاد الذين يُعدون حجّة اليوم يقدّرون أنّ هذا الإنجيل قد أخذ قصّة حديث المسيح في المهد من القرآن. بما أنّ يقدّ الراجح» (4).

ورغم أنّ «فوستر» قد استاء جدًا من تعقيب «مرجليوث» على مقاله، ممّا اضطره إلى أن يرد عليه في العدد التالي من مجلّة «العالم الإسلامي»، إلاّ أنّه مع ذلك قد أعلن أنّه مستعد أن يحذف من مقاله السابق ما ادّعاه من أنّ «إنجيل الطفولة العربي» قد ألّف قبل الإسلام، إقرارًا منه أنّ كلام المستشرق «مرجليوث» أهل لأن يكون حجة في هذا الباب(5).

وتبرز المعالم الإسلاميّة بصورة فجة في مخطوطة «لورنتيانوس» لهذا الإنجيل؛ إذ تكثر فيها المصطلحات الإسلاميّة؛ فقد بدأت مثلًا بـ: «بسم الله الرحمن الرحيم. كان على عهد موسى النبي عليه السلام...»، وعبارات «شيطان رجيم»، و «إمام» للكاهن، و «المعتزلة» للفريسين ... (6)

<sup>(1)</sup> مرجليوث (1858م - 1940م): من أعلام المستشرقين. عمل لفترة قصيرة قسيسًا. أستاذ اللغة العربية في جامعة أوكسفورد. أحد المساهمين في كتابة "داثرة المعارف الإسلاميّة" المتحاملة على الإسلام.

<sup>(2)</sup> فرنك فوستر (1881م - 1935م): قسيس أمريكي، درّس الفلسفة وتاريخ الكنيسة.

<sup>(3)</sup> نشر في مجلة «العالم الإسلامي» «The Moslem World»، مجلد 22، العدد الثاني، ص 126 - 133.

David S. Margoliouth, 'Is Islam a Christian Heresy?,' in The Moslem World, 1933, V.23, p.9 (4)

See Frank Hugh Foster, 'Reply to professor Margoliouth's Article, Jan, 1933,' in The Moslem World, , (5) April1933, Volume 23, p.198

Mario E. Provera, Il Vangelo arabo dell'Infanzia: secondo il ms. laurenziano orientale (n. 387), Gerusalemme: Franciscan Print, 1973, pp.35-36





وممن صرّح من النقّاد أنّ إنجيل الطفولة العربي قد أُلّف بعد الإسلام، «بنيامين هاريس كوبر» «Benjamin Harris Cowper» الذي نسبه إلى القرن الثامن أو التاسع<sup>(2)</sup>، وهو نفس ما قرّره الناقد «طوني شارترند-بورك» «Tony Chartrand-Burke» في أطروحته للدكتوراه التي ناقشها منذ سنوات قليلة في جامعة تورنتو<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص 33.

See B. Harris Cowper, The Apocryphal Gospels and Other Documents Relating to the History of (2) Christ, Edinburgh: Williams and Norgate, 1870, 3rd edition, p.171

See Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text, its Origins, and its Transmission, (3) Ph.D. thesis, University of Toronto, 2001, p.127 (manuscript)

# تطوّر نص (إنجيل الطفولة لتوما) وكيف انبثق منه إنجيل الطفولة العربي كما هو في أطروحة الناقد «طوني شارترند-بورك» ص 287

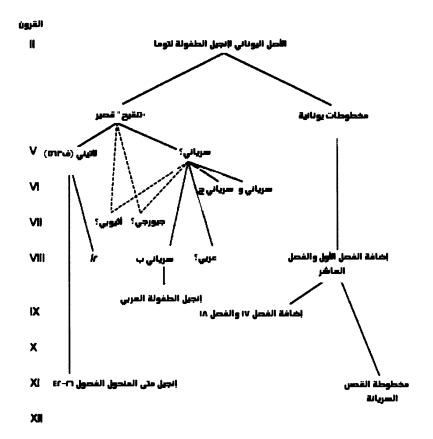

• ممّن تحدّث بمنطق علمي محايد في زمن تأليف هذا الإنجيل؛ عالم الأديان والقسيس المنصّر «جيوفري بارندر» «Geoffrey Parrınder» (أن فقد قال في الفصل الذي اختار له عنوان «ابن مريم» «Son of Mary» في كتابه «يسوع في القرآن» (in the Qur'an)، إنّ القرآن الكريم قد ذكر لقب «ابن مريم» ستاً وعشرين مرّة، في

<sup>(1)</sup> جيوفري بارندر (1910م - 2005م): أستاذ علم الأديان المقارن في كليّة (كنج) بلندن، وقسيس ميثودوستي. له أكثر من ثلاثين كتابًا. عمل سنوات طويلة في التنصير في أكثر من بلد. رأس عددًا من المؤسسات المتخصصة في دراسة أديان العالم.

حين لم يرد هذا اللقب في الكتاب المقدس غير مرّة واحدة (١)، وأنّ هذا اللقب لم يستعمل في الكنيسة المبكّرة عامة، ولا ذكر له في الأدبيات النصرانية الأرثوذكسية (١) بعد كتابة العهد الجديد، وإن كان من الممكن أن يكون قد استعمل مرّات قليلة جدًا، وحتّى الكتابات الأبوكريفيّة والهرطقيّة لم تستعمله إلاّ قليلًا. وبالنظر في مجموعة الأسفار الأبوكريفيّة التي جمعها «م. ر. جيمس»؛ نلاحظ أنّ لقب «ابن مريم» لم يرد بصورة بارزة في غير إنجيل الطفولة السرياني والعربي، وذاك دليل على العلاقات المتقاربة جدًا بين الكنيسة السريانيّة والإسلام المبكّر. ثم قال: «تاريخ تأليف هذا الإنجيل غير معروف على القطع، رغم أنّ الطبعة الفرنسيّة التي حررّها «ب. بيتر» تقول إنّ القصص في هذا الكتاب «لا بد أنّها كانت معروفة بصورة مبكّرة بين العرب المسيحيين لأنّها قد دخلت القرآن». من الممكن تحدي هذا التقرير لأنّه وإن كانت بعض هذه القصص لها مواز في القرآن نوعًا ما، فإن القصص التي تستعمل لقب ابن مريم لا نظير لها في القرآن. من الممكن أن يكون إنجيل الطفولة العربي قد ألّف بعد مريم لا نظير لها في القرآن. من الممكن أن يكون إنجيل الطفولة العربي قد ألّف بعد الإسلام، وتأثر بالعرف الإسلامي، وإن كان من خلفه النص السرياني الأقدم» (٤).

إنّ القول إنّ إنجيل الطفولة العربي قد ألّف بعد ظهور الإسلام وتأثّر بقصص القرآن الكريم لهو أقرب إلى المنطق التاريخي والتحليلي الفيلولوجي المحايد!

إنجيل الطفولة العربي هو أوّل وثيقة تحدّثت عن حفظ غرلة المسيح بعد ختانه،
 وإذا علمنا أنّ الاحتفال بعيد (ختان الربّ!) والخرافات الكثيرة المتعلّقة بحفظ

<sup>(1)</sup> مرقس 3/6: «أليس هذا هو النجار ابن مريم»، الغريب هنا أنّ هذا المقطع قد ورد في صورة مختلفة في بقيّة العهد الجديد: متى 55/31 «أليس هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم»، لوقا 22/4: «أليس هذا ابن يوسف؟»! والأغرب أنّ عددًا من المخطوطات القديمة قد حرّفت هذا النصّ ليرد على صورة: «ابن النجار و(مريم)» «ΤΟυ ΤΕΚΤΟVΟς υιος και» «Ο - وهي القراءة الواردة عند «أريجن» - أو «ابن النجار، (ابن مريم»» «ΤΟυ ΤΕΚΤΟVΟς υιος της μαριας («انظر - Κυττ Aland, Matthew Black, Bruce Metzger and Allen Wik-)؛ (انظر - النجار، (انظر - وجوب القراءة المواددة عند «أريجن» و المواددة عند «أريجن» و القراءة المواددة عند «أريجن» أنه المواددة عند المواددة أنه المواددة المواددة عند المواددة المواددة المواددة أن أنه المواددة عند المواددة المواددة

<sup>(2)</sup> الأرثوذكسيّة: أي التي تتبع تعاليم المسيح (بزعمها)، في مقابل الهراطقة وكنائسهم (تستعمل «الأرثوذكسية» أيضًا كمصطلح للدلالة على الكنائس التي تقول بمذهب الطبيعة الواحدة، وليس ذاك مقصودنا هنا).

Geoffrey Parrinder, Jesus in the Qur'an, Oxford: Oneworld Publications, 1996, p.27 (3)

هذه القطعة من الجلد كان منتشرًا في القرون الوسطى (1)، وأنّ أوّل ذكر لهذه القطعة المحفوظة كان في القرن الثامن (2) - وإن كان الاحتفال بعيد الختان سابق لها ببضعة قرون - مال اعتقادنا أكثر لنسبة هذا الإنجيل إلى القرن الثامن أو ما بعده؛ لأنّ المنطق التاريخي يستدعي أن يكون هذا الإنجيل الأبوكريفي خاضعًا لانتشار هذه الخرافة لا منشئًا لها؛ إذ إنّه إنجيل أبوكريفي لا تعرف طائفة تتبنّاه، وقد وجد في زمن استقرت فيه قداسة الأناجيل الأربعة؛ فأن يكون مسايرًا في روايته للخرافات المنتشرة، أقرب للمنطق من أن يكون منشئًا لها مع ما عُلِم من فقدانه للسلطان الديني أو الأدبى في الزمن الذي ظهر فيه.

- إذا كان تأليف النصّ السرياني متأخرًا على هذه الصورة، فلا شكّ أنّ تعريبه كان بعد ذلك بزمن يقدّر بقرون؛ لأنّ الحاجة إلى تعريب الأسفار الدينيّة الأبوكريفيّة النصرانيّة لم تكن مبرّرة قبل ظهور الإسلام.
- اعترض «يوحنا الدمشقي» على الكثير من التفاصيل القرآنيّة في أمر المسيح وقصص الأنبياء، إلاّ أنّه رغم ثقافته الموسوعيّة ومعرفته المستفيضة بالفرقة (المهرطقة) وكتبها المقدسة، ولغته السريانيّة الأم التي اكتسبها من بيئته السريانيّة التي يعزى إليها هذا الإنجيل، لم يشر أدنى إشارة في كتابه «ينبوع المعرفة» إلى التشابه المزعوم بين القرآن الكريم، وإنجيل الطفولة (العربي)، أو إنجيل متى المنحول المذكور في التشابه السابق؛ وفي ذلك دلالة هامة على أنّ هذين السفرين قد ألّفا بعد ظهور الإسلام، وهو ما يظهر أيضًا في واحد من أشهر المؤلّفات الطاعنة في الإسلام، والتي أفاض فيها مؤلّفها في ذكر ما يستنكره من الأمور التي وردت

<sup>(1)</sup> بلغ الهوس بهذه القطعة من العضو الذكري (للرب يسوع!) أنّ قدّيسة الكنيسة (Catherine of Siena) قد ادّعت أنّ المسيح Barbara G. Walker, The Woman's Encyclo قد اتخذها عروسًا وكانت هذه القطعة من الجلدهي خاتم العرس! (انظر -pedia of Myths and Secrets, New York: HarperCollins, 1983, p. 795

See Stuart B. Schwartz, Implicit Understandings, New York: Cambridge University Press, 1994, (2) pp.578-579

في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو المسمّى بـ«رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام؛ ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية»، وهو كتاب ألّف في القرن العاشر ميلاديًا(1)، وترجم إلى اللاتينيّة في القرن الثاني عشر على يد «بطرس الطليطلي».

إنّ (اختلاق) القرآن الكريم لقصة لم ترد في الأناجيل الرسميّة، وفيها يثبت المسيح لنفسه عبوديّته لله جلّ وعلا – وبذلك ينقض دعوى تأليهه –، ووجود نفس أصل الرواية في إنجيل أبوكريفي متاح بين النصارى أصحاب اللسانين العربي والسرياني بما يعارض الرواية القرآنيّة، ويثبت للمسيح قوله عن نفسه إنّه إله اليستدعيان دون ريب ولا شك أن يبدي الدفاعيون النصارى الأوائل –خاصة السريان – اعتراضهم بأن يشيروا في جدلياتهم العنيفة إلى هذا (الاختلاق) القرآني ومصدره الأبوكريفي، ومخالفته لهذا المصدر في مضمون الدعوى؛ فقد قام مقتضي الإنكار، وانتفى مانع إعلانه .. لكنّنا لا نرى لذلك أثرًا في الكتابات الجدليّة النصرانيّة المبكّرة في الشرق والغرب، رغم علم الدفاعيين النصارى بما جاء في القرآن الكريم من أمر حديث المسيح في المهد، واعتراضاتهم المتكلّفة على القرآن في مواضيع أخرى أدنى قيمة!

• بالإضافة إلى ما يثبته نص "إنجيل الطفولة العربي" من تأخر تأليف نصّه عن البعثة النبويّة؛ يخبرنا الناقد "مونتاج رودز جيمس" (Montague Rhodes james" في كتابه الشهير "العهد الجديد الأبوكريفي" (The Apocryphal New Testament" أنّ مقدمة هذا الإنجيل – وهي تضمّ معجزة نطق المسيح في المهد – ليست أصليّة في هذا الإنجيل، وإنّما تمّت أضافتها لاحقًا! (2) وقد صرّح الناقد "رولاند هورث"

See Avery Cardinal Dulles, A History of Apologetics, San Francisco: Ignatius Press, 2005, p.95 (1)

Montague Rhodes james, The Apocryphal New Testament, Oxford: Clarendon Press, 1985, p.80 (2)

«Roland H. Worth» في حقّ إنجيل الطفولة العربي أنّه «ربّما تعرّض النصّ إلى توسّع كبير وتغيير من الذين تولّوا ترجمته؛ حتّى يوافق بصورة أفضل تصوّر من سيقرؤونه وأفكارهم المسبقة»(1).

## كشف حاسم:

ذكرت المستشرقة «كورنليا ب. هورن» «Cornelia B. Horn» - المتخصصة في الأناجيل الأبوكريفية العربية أنّ إنجيل الطفولة العربي لا يوجد مكتوبًا إلا في صيغتين اثنتين فقط: مخطوطة «لهرنتيانوس»، ومخطوطة «لهرنتيانوس».

مخطوطة «لورنتيانوس» تعود إلى سنة 1299م (6)، ولا حجّة فيها للنصارى؛ لأنها متأخرة بقرون عن البعثة النبوية، ومتأثرة بالثقافة الإسلامية بصورة جلية (4)، فلم يبق من أمل إلا أن تكون النسخة الثانية –والتي نشرها «هـ. سايك» مع ترجمة لاتينية متقدمة على زمن البعثة، ولذلك يستغل المستشرقون والمنصرون جهلنا بحقيقة هذه المخطوطة لافتراض أنها قد كتبت قبل البعثة.

وقد أشارت الباحثة «كورنليا ب. هورن» إلى أنّ المخطوطة التي نشرها «ه. سايك» «H. Sike» سنة 1697م، إما أنّها قد ضاعت (وهو المشهور عنها في الدوائر العلمية)، أو هي موجودة في مكتبة (Bodleian Library) في جامعة أوكسفورد، تحت ترتيب (MS Or. 350). وقد منّ الله علينا بالتواصل مع المكتبة، وتبيّن لنا أنها هي مخطوطة (سايك)، بدلالة أنّه قد ألحقت بها في آخرها رسالة لـ«همفري ونلي» «Humfrey Wanley» يقول فيها إنّه قد اشترى هذه المخطوطة من «سايك»

Roland H. Worth, Altermative Lives of Jesus: noncanonical accounts through the early middle ages, (1) North Carolina: McFarland, 2003, p.28

Cornelia B. Horn, "Arabic Infancy Gospel" in Encyclopedia Of the Bible and its Reception, Dale C (2) Allison, Jr.; Hans-Josef Klauck; et al., eds (Berlin: De Gruyter, cop. 2012), 2/590

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص 591.

Mario E. Provera, Il Vangelo arabo dell'Infanzia: secondo il ms. : النص الأصلي للمخطوطة منشور كاملًا في (4) النص الأصلي للمخطوطة منشور كاملًا في (4) laurenziano orientale (n. 387), Gerusalemme: Franciscan Print, 1973

الذي اشتراها من «جاكوب غليوس» «Jacob Golius» الذي جاء بها من تركيا. كما أنّ نصوص هذه المخطوطة مطابق للنص العربي الذي نشره «سايك»(١) بما يرفع كلّ ريبة في الموضوع.

وقد كانت المفاجأة أنّ هذه المخطوطة متأخرة جدًا عن زمن البعثة النبويّة؛ إذ إنّها كما يظهر أمامكم بوضوح قد كتبت بخط عربيّ متطوّر، حتى لكأنه خط من خطوطنا اليوم، مع الإعجام الواضح؛ ولا يمكن –لذلك– أن يجادل أحد بعد اليوم في وجود مخطوطة لإنجيل الطفولة العربي قبل الإسلام، وبذلك يجتمع لأوّل مرّة البرهان الداخلي (النص)، والبرهان الخارجي (المخطوطات)، على تأييد أنّ هذا الإنجيل قد كتب بعد البعثة النبويّة.

النص العربي لهذا الإنجيل المعروض على النت هو ترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية، وليس هو النص في لغته الأصلية.
 النص العربي الذي نشره "سايك" متاح في كتاب:

<sup>.</sup>Giles, The Uncanonical Gospels and Other Writings (London: D. Nutt. 1852), 1/12-32

# صورة من مخطوطة (سايك) الصفحة الأولى

الصفحة الثانية



# الصفحة الأخيرة، وفيها رسالة «همفري ونلي»

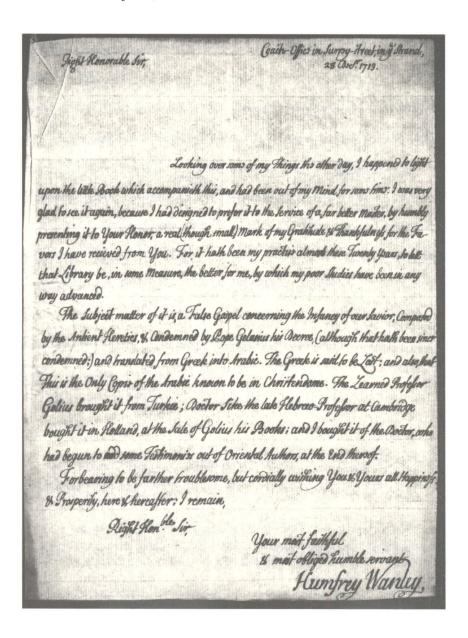

# الفرع الثالث: خلق الطير من الطين

قال تعالى: ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ أَنِي قَدْ جِنْتُكُمُ بِتَايَةِ مِن زَّبِكُمُّ أَنِيَ أَخْلُقُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

## الرواية الأبوكريفيّة:

إنجيل الطفولة لتوما: «لما كان للصبيّ يسوع خمس سنوات، كان يلعب عند مخاضة (2) جدول، وكان يجمع المياه الجارية في أحواض، ويجعلها مباشرة طاهرة. كان يفعل هذه الأشياء بمجرّد نطق كلمة منه. ثم صنع شيئًا من الطين الناعم بعد ذلك، وشكّل منه اثني عشر عصفورًا، وقد كان ذلك منه يوم السبت. كان عدد من الصبيان الآخرين أيضًا يلعبون معه، لكنّ أحد اليهود رأى ما فعل يسوع يوم السبت لما كان يلعب؛ فغادر مباشرة، ونقل ذلك إلى أبيه، يوسف، قائلًا له: «انظر، ابنك عند الجدول قد أخذ طينًا، وشكّل منه اثنى عشر عصفورًا. لقد دنّس يوم السبت!

لما جاء يوسف إلى المكان ورأى ما وقع، ناداه صارخًا: «لِمَ تفعل ما هو محرّم في السبت؟» فطارت العصافير ومضت مغرّدة.

لما رأى اليهود هذا الأمر، أصيبوا بالذهول، وانصرفوا وأخبروا قادتهم بما رأوا يسوع يفعله»(3).

ووردت نفس المعجزة في موضعين من إنجيل الطفولة العربي، مع فارق ظاهر في التفاصيل.

## الردّ:

● اعترف «تسديل» أنّ القصّة كما وردت في موضعين من «إنجيل الطفولة»، ليست

سورة آل عمران/ الآية (49).

 <sup>(2)</sup> المخاضة: الموقع قليل الماء في النهر يستخدمه الناس للعبور السهل.

<sup>(3)</sup> النص عن الترجمة الإنجليزيّة البارت إيرمانه؛ Bart Ehrman, Lost Scriptures, books that did not make it into

إلا إعادة صياغة من «إنجيل الطفولة لتوما» الذي هو أصلها(1).

- قال الناقد «بارت إيرمان» (2): «يعتقد جلّ النقّاد أنّ «أناجيل الطفولة» قد بدأ تداولها أثناء النصف الأوّل من القرن الثاني. يبدو أنّ إنجيل الطفولة لتوما أحد أوائل هذه الأناجيل من ناحية التاريخ» (3): وقال الناقد «رون كامرون» «Ron Cameron» (4): «اتفق النقّاد عامة على أنّ إنجيل الطفولة لتوما هو نفسه الكتاب (الأبوكريفي) الذي استعمله المرقيونيون واستشهد به إيرانيوس» (5)، وإذا علمنا أنّ فرقة المرقيونية قد ظهرت في آخر النصف الأوّل من القرن الثاني ميلاديًّا –وقد ولد «إيرانيوس» قبل ذلك بعقود قلائل –؛ أدركنا أنّ ما جاء في إنجيل الطفولة لتوما كان معروفًا في بداية القرن الثاني، وهو زمن غير بعيد عن تأليف آخر الأناجيل الأربعة (إنجيل يوحنا)؛ وبالتالي فالموقع الزمني لإنجيل الطفولة لتوما وإنجيل يوحنا يبطل زعم النصارى حجيّة الاستدلال بتأخّر زمن التأليف للقول ببطلان تاريخيّة القصّة الواردة في إنجيل توما (6).
- النص القرآني وإن وافق النص الإنجيلي في خلق الطيور من الطين، وبث الحياة فيها، إلا أنه يخالفه بصورة ظاهرة في سياق هذه المعجزة؛ ففي حين تبدو المعجزة

See St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, p.176 (1)

<sup>(2)</sup> بارت إيرمان (ولد 1955م): رئيس قسم الدراسات الدينية في جامعة كارولاينا الشمالية. ناقد متخصص في دراسات العهد الجديد، كما أن له اهتمامًا بالفرق النصرائية الأولى. يعد اليوم من أئمة النقد الكتابي. تعتبر كتبه الأخيرة من أكثر الإصدارات رواجًا في أمريكا. ذكر قصة خروجه من الإيمان الأعمى، إلى الكفر بالنصرانية وأسفارها في مقدمة كتابه ١-Misquoting Je
د عدد المنافرة على مقدمة كتابه ١- ١٤٠.

Bart Ehrman, Lost Scriptures, books that did not make it into the New Testament, p.58 (3)

<sup>(4)</sup> رون كامرون: أستاذ الدين في جامعة (Wesleyan) بولاية كنتكوت الأمريكيّة. له عناية خاصة بدراسة بداية النصرانيّة.

Ron Cameron, ed. The Other Gospels: non canonical Gospel texts, London: Westminster John Knox Press, (5) 1982, p.122

انظر كلام إيرانيوس: Against Heresies 1,20,1

<sup>(6)</sup> معجزة خلق المسيح للطير من الطين وبتّ الحياة فيها موجودة أيضًا في كتاب لليهود اسمه «Toldot Jeschu» بالعبري « الالتحاد التحاد التحديد و التحديد و التحديد التحديد و التحديد و

في إنجيل توما أقرب إلى أن تكون عبثيّة (١)، تبدو المعجزة في القرآن الكريم متّصلة بدلالة الخوارق التي تجرى على يدى المسيح لإثبات نبوّته.

- هذا الإنجيل هو من أقدم الأناجيل التي تمّ تداولها في زمن كان فيها التراث الشفهي المبكّر شائعًا على الألسن<sup>(2)</sup>، وقد اختلطت فيه الرواية التاريخيّة الصحيحة بالروايات الباطلة والخرافات. وحاله بذلك كحال الأناجيل الرسميّة التي اعتمدت على التراث الشفهي الشائع، والتي نقلت روايات صادقة، وأخرى باطلة بيّنة المنبع الخرافي.
- يعترف النقّاد أنّنا لا نعرف شيئًا عن الشكل الأصلي لهذا الإنجيل<sup>(3)</sup>، وإذا علمنا أنّ أقدم مخطوطة لهذا الإنجيل تعود إلى القرن الخامس<sup>(4)</sup>؛ أدركنا أنّ الحكم السلبي على تاريخيّة هذا الإنجيل لا بد أن يقف عند حدود النص في صورته المتاحة بعد قرابة ثلاثة قرون من تأليفه!
- سبب استشناع القرّاء المعاصرين للقصص الواردة في إنجيل الطفولة لتوما راجع إلى أنّها خاصة بالمعجزات، وأنّها عرضت المسيح في صورة (الطفل الغاضب). وهو موقف لم يراع أمرين، أولهما: أنّه لم يقرّ أنّنا لا نملك الصورة الأصليّة لهذا الإنجيل، خاصة أنّ هذا النوع من القصص يستهوي الجماعات الدينيّة للزيادة

<sup>(1)</sup> الأناجيل الرسميّة نفسها لا تخلو من (معجزات) ذات طابع عبثي؛ كلعن المسيح شجرة التين، حتّى إنّها قد ذبلت، وما عادت تشمر (متّى 21 / 19، مرقس 11 / 14، 20)، وتحويل المسيح الماء إلى خمر الإسكار من حضر عرس قانا (يوحنا 2 / 1 - 11)!

<sup>(2)</sup> ذهب الناقد فرون كامرون، «Ron Cameron» إلى أن التراث الشفهي وإنجيل لوقا هما أصل/ مصدر هذا الإنجيل. (انظر Con Cameron, ed. The Other Gospels: non canonical Gospel texts, p.123)، وقال الناقد فطوني شارترند-بورك» إنّ هذا الإنجيل يبدو كتجميع لقصص أكثر منه إنشاءً روائيًا حرًا. (انظر Cospel of Thomas: The Text, its Origins, and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, 2001, p.275 (manuscript

Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text, its Origins, and its Transmis- انظر (3) (sion, Ph.D. thesis, University of Toronto, 2001, p.245 (manuscript

See Thomas Rosén, The Slavonic translation of the apocryphal Infancy Gospel of Thomas, Uppsala: (4) Almqvist & Wiksell Int., 1997, p.17

والتضخيم، وثانيهما: إهماله أن يضع في اعتباره أنّ هذا النوع من القصص هو في أغلبه تجميعي؛ يتلقّف فيه المؤلّف القصص السيارة بين الناس، خاصة أنّ التراث الشفهي في تلك الفترة كان هو الحاكم على تشكيل التصوّر الديني العام والخاص، كما أنّه كثيرًا ما (يقتلع) القصّة من أصلها الأوّل -سواء كان هذا الأصل حقيقة أم اختلاقًا - ليضعها في سياق جديد يخدم غرض الإحداث الديني - الأدبي الجديد؛ وهو ما وقع هنا مع قصّة خلق العصافير من الطين، حيث خرجت هذه القصّة من سياق جاد لدلالة هذه المعجزة على نبوّة المسيح، إلى سياق دال على خارقية الطفل (يسوع)!

• جاء في إنجيل «أسئلة برثولماوس» 2/11 – الذي يعود تأليفه إلى فترة بين القرن الثاني والقرن السادس، مع ترجيح نسبته إلى القرن الثاني أو الثالث (١٠) –: «λεγει» مع ترجيح نسبته إلى القرن الثاني أو الثالث (١٠) مع ترجيح نسبته إلى القرن الثاني أو الثالث (١٠) مع ترجيح نسبته إلى القرن الثاني أو الثالث (κατα την εκτυπωσιν υμων επλασεν ο Θεος τα στρουθια مريم και απεστειλεν αυτα εις τας τεσσαρες γωνιας του κοσμου (أي للحواريين): «شكّل الله على شبهكم العصافير، وأرسلها إلى أركان العالم الأربعة».

ذهب الكثير من النقّاد إلى أنّ ما جاء في هذا النص هو إحالة إلى نفس القصّة الواردة في إنجيل الطفولة لتوما؛ وهو ما يؤكّد وجود تراث شفهي قديم يضمّ قصّة خلق المسيح للعصافير.

جاء في كتاب «حوار مع تريفو» قول قديس الكنيسة «جستين» إنّ المسيح كان
 يعمل في نجارة المحراث والنير<sup>(2)</sup>، وورد في الفصل الثالث عشر من إنجيل
 الطفولة لتوما أنّ «يوسف النجار» كان يعمل في نفس الميدان، وأنّ الطفل «يسوع»

See Hans-Josef Klauck, Apocryphal Gospels: an introduction, tr. Brian McNeil, New York: Continuum (1) International Publishing Group, 2003, p.99

See Justin the Martyr, 'Dialogue with Trypho,' 88, in Ante-Nicene Fathers, Buffalo: The Christian (2) Literature Publishing Company, 1885, 1/244

قد أعانه -في إحدى معجزاته- على إتمام عمل طلب منه، وجاء أيضًا في «رسالة الرسل» «Epistula Apostolorum» -الفصل الرابع- التي تعود إلى منتصف القرن الثاني ميلاديًا أو آخره (1) ذكر نفس تحدي المسيح للمعلّم في الهيكل عندما طلب منه أن يقول (ألفا) (بيتا) الوارد في إنجيل الطفولة لتوما -الفصل 6 -... التفاصيل السابقة مشابهة لبعض ما جاء في إنجيل الطفولة لتوما، وهو ما يؤكّد أنّ إنجيل الطفولة لتوما له أيضًا امتداد في التراث الشفهي المبكّر الذي نقل عنه الآباء واستفادت منه الأسفار الأبوكريفيّة.

• ذكر الناقد «طوني شارترند-بورك» في دراسته القيّمة الموسّعة حول «إنجيل الطفولة لتوما» أنّ هذا الإنجيل قد تمّ تعريبه في القرن الثامن أو التاسع<sup>(2)</sup>.. فكيف يقال عندها إنّ الرسول ﷺ قد اقتبس منه؟!

الفرع الرابع: تلقّي «مريم» عليها السلام الطعام من الملائكة

قال تعالى: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهُا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا ذَكِيَّا كُلُما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيًا اللهِ عَلَيْهَا وَرُقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللهَ عَلَيْهَا زَكِيًّا اللهِ عَنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ عَنْدِ عِسَابِ (اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدِ عِسَابِ (اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدِ عِسَابِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدِ عِسَابِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

الرواية الأبوكريفية:

جاء في إنجيل يعقوب الأولى<sup>(4)</sup>:

«وكانت مريم في هيكل الرب، كأنما كانت يمامة تقطن هناك، وتتناول طعامها من يدى ملاك».

See Ron Cameron, ed. The Other Gospels: non canonical Gospel texts, p.133 (1)

See Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text, its Origins, and its Transmission, (2) Ph.D. thesis, University of Toronto, 2001, p.278 (manuscript)

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران/ الآية (37).

<sup>(4)</sup> سميّ هذا الإنجيل بالأولي (proto) لآنه يذكر قصصًا سابقة لولادة المسيح وطفولته. (انظر -proto) لآنه يذكر قصصًا سابقة لولادة المسيح وطفولته. (انظر -proto) tianities: the Battle for Scripture and the Faiths We Never Knew, Oxford: Oxford University Press, (2003, p.207

«وتلقت طعامًا من يد ملاك» .. وقد جاء ذكر نفس القصّة في إنجيل متّى المنحول، وإنجيل ميلاد مريم، وكتابات أبوكريفيّة أخرى(١).

الردّ:

- كان إنجيل يعقوب الأوّلي معروفًا قطعًا «لأريجن» (185م 254م)، ومن الراجح أنّه كان معروفًا أيضًا «لكلمنت السكندري» (150م 215م)<sup>(2)</sup>.. وقد جمع «هلجنفلد» مجموعة توافقات بين ما جاء في هذا الكتاب، وما جاء في كتابات «جستين الشهيد» (100م 165م)<sup>(3)</sup>، واستنبط الناقد المعروف «تشندورف» «تتندورف» من هذه التوافقات أنّ هذا الإنجيل بصورته التي نعرفها اليوم، كان موجودًا في النصف الأوّل من القرن الثاني (4).
- رغم عدم انتصار الناقد «بول فوستر» «Paul Foster» (5) لتاريخيّة عامة أحداث إنجيل يعقوب الأوّلي، إلاّ أنّه قد قال إنّه من الخطأ وصف هذا الإنجيل بالأبوكريفي، «من الأفضل وصفه أنّه «تحت-قانوني» «sub-canonical»، أو حتّى «يكاد يكون قانونيًا» «almost canonical» على الأقل بالنسبة لبعض التراث الكنسي. لا يزال ينظر إليه في المعتقد الأرثوذكسي كنص فيه تعاليم مهمة. فَشَلُ هذا الإنجيل في الحفاظ على عذرية يوسف ومريم، قاد الروم الكاثوليك إلى رفضه، لكن رغم هذا الرفض الظاهر، فإنّ لاهوته له تأثير كبير على التصوّر المريمي لكنيسة روما» (6).

See F. Holweck, 'Feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary,' in The Catholic Encyclopedia, (1)

See Edgar Hennecke, New Testament Apocrypha, ed. Wilhelm Schneemelcher, tr. R. McL. Wilson, (2) Philadelphia: The Westminster Press, 1963, 1/372

<sup>(3)</sup> جستين الشهيد: أحد قديسي الكنيسة الأواثل وكتابها الدفاعيين.

See William Smith and Henry Wace, eds. A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and (4) Doctrines, London: John Murray, 1880, 1/703

 <sup>(5)</sup> بول فوستر: محاضر في لغة العهد الجديد وأدبه ولاهوته في جامعة إدنبره. له عناية خاصة بالنصرانية المبكرة. حصل سنة
 (5) على جائزة (the Royal Society of Edinburgh) لدراساته النقدية في النصرانيّة المبكّرة، وخاصة الأناجيل غير القانونيّة.

Paul Foster, 'The Protevangelium of James,' in The Expository Times, Volume 118, Number 12, p.582 (6)

- رغم أنّ الناقد الكاثوليكي البارز «جوزيف فتزماير» «Joseph A. Fitzmyer» (1) قد قال إنّ هذا الإنجيل يعود إلى نهاية القرن الثاني، إلاّ أنّه أضاف أنّه يضمّ بالإضافة إلى روايات من خيال المؤلّف «تفاصيل ربّما تعود إلى تراث بدائي، صحيح» (2).
- رغم رفض «بارت إيرمان» لتاريخية ما ورد في هذا الإنجيل (3)، إلا أنّه أقرّ بقيمة هامة جدًا فيه، وهي أنّه «لا يبدو أنّ (هذا الإنجيل) يعمل على تعزيز برنامج لاهوتي لفرع خاص من النصرانية الغنوصية، أو الأرثوذكسيّة الأولى، أو غيرهما» (4) . إنّ هذه الخصيصة التي لا تتوفّر في أيّ من الأناجيل الأربعة الرسميّة لترفع من تاريخيّة بعض ما يروى في هذا الإنجيل؛ لأن هذا الإنجيل يبدو بذلك متصلًا بصورة أكبر بالتراث الشفهي المتناقل عبر الأجيال، بما فيه من حق وخيال شعبي، دون أن يكون خاضعًا لخدمة فرقة نصر انبّة بعينها.
- دخل إنجيل يعقوب الأوّلي في المخطوطات الجماعيّة لليتورجيا النصرانيّة في زمن مبكّر جدّا<sup>(5)</sup>، والشواهد قائمة على أنّ ذلك لتفاصيل «طفولة مريم» فيه. ولا ريب أنّ ذلك يعطي دعمًا تاريخيّا لمجمل قصّة «مريم» فيه، ويدفع عنها النكارة المزعومة من المنصّرين.
- أكّد المعجم الكتابي «The Interpreter's Dictionary of the Bible» أنّ إنجيل يعقوب الأوّلي وإن اعتبر هرطقيًا بصورة مبكّرة، إلاّ أنّه رغم ذلك كان له تأثير كبير على النصارى<sup>(6)</sup>. وعلى هذه الشهادة تعقيب، ودعم وتأكيد.

<sup>(1)</sup> جوزيف فتزماير: من أثمة النقاد الكاثوليك المعاصرين. قسيس يسوعي (كاثوليكي) تمّ ترسيمه سنة 1938م. متخصص في دراسات العهد الجديد. كان أستاذًا للدراسات الكتابية في «الجامعة الكاثوليكيّة في أمريكا». له مؤلفات كثيرة ومتنوعة، من أهمها تعليقه على إنجيل لوقا في مجلدين.

Joseph Fitzmyer, A Christological Catechism: New Testament answers, new revised and expanded (2) edition, New York: Paulist Press, 1991, p.19

<sup>(3)</sup> وهو يرفض أيضًا تاريخيّة الكثير ممّا جاء في الأناجيل الرسميّة.

Bart Ehrman, Lost Christianities: the battles for scripture and the faiths we never knew, 2003, p.206 (4)

Wilhelm Schneemelcher, ed. New Testament Apocrypha, tr. Mcl. Wilson, London: Westminster John (5) Knox Press, p.421

See George Arthur Buttrick and others, eds. The Interpreter's Dictionary of the Bible, New York: (6) Abingdon Press, 1962, 4/800

(أ) أمّا التعقيب؛ فهو أنّ كلمة «هرطقي» لا تحمل دلالة مدركة إلا مع انتصار فريق «أثناسيوس» في مجمع نيقيّة في القرن الرابع ميلاديًا؛ أمّا قبل ذلك؛ فقد كانت الكلمة بلا دلالة؛ لأنّه لم يكن هناك فريق يفرض سلطانه باعتباره التيار (القويم)، في مقابل الفرق (المنحرفة)؛ وقد أكّد الناقد «فالتر باور» «Walter Bauer» (أفي كتابه الخطير «الأرثوذكسيّة والهرطقة في المسيحيّة القديمة» «Rechtgläubigkeit und Ketzerei» أنّ النصرانيّة السابقة لمجمع نيقيّة كانت فسيفسائيّة، وأنّ التيار المنتصر في مجمع نيقيّة لم يكن هو التيار الغالب قبل ذلك، وإنّما كان تيارًا من التيارات التي كانت تمور بها الجماعة (النصرانيّة) الكبرى، وكانت جاذبيّته متركّزة في روما البعيدة عن موطن النصرانيّة (فلسطين)؛ ويترتّب عمّا سبق نفي دلالة وصف هذا الإنجيل بالهرطقي على سفول مرتبته عند جماعات النصارى الأولى.

وقد أكّد الناقد «بول فوستر» هذه الحقيقة في سياق ردّه الحاد على النظرة الكلاسيكيّة للأناجيل الأبوكريفيّة، متعقّبًا إيّاها من وجهين في دراسته الخاصة بإنجيل يعقوب الأوّلى، وجه عام وآخر خاص:

الوجه العام: وهو متعلّق بانتشار الأناجيل المبكّرة؛ إذ لا يبدو هذا الأمر حجّة لصالح الانتصار للأناجيل القانونيّة وإثبات دونيّة الأناجيل غير القانونيّة؛ فهذه الأناجيل الأربعة لم تكن حجّة في القرن الأوّل، وإنّما أَخَذ أمرُ إلزام جماعات النصارى في القرون الأولى بأنّها المعبّر الوحيد عن الرواية الأصليّة الحقيقيّة لقصة المسيح، زمنًا ومراحل. ويعتبر إنجيل يوحنا خير معبّر عن هذا الأمر؛ فقد كان هذا الإنجيل محلّ ريبة في بداية ظهوره، في حين أنّ إنجيل بطرس، وإنجيل توما والراجح أنّهما يعودان إلى سوريا- كمثال قد وُجدا في مخطوطات تعود إلى مناطق مختلفة في مصر؛ وهو ما يدلّ على انتشارهما الجغرافي الواسع<sup>(2)</sup>.

الوجه الخاص: هو نموذج إنجيل يعقوب الأولي، فرغم أنّ هذا الإنجيل لا يعتبر

فالتر باور (1877م - 1960م): لاهوتي ألماني وناقد متخصص في النصرانيّة المبكّرة.

See Paul Foster, ed. The Non-Canonical Gospels, pp.110-111 (2)

اليوم إنجيلًا قانونيًا؛ إلا أنّه «كانت له جاذبيّة شعبيّة كبير، وانتشار عريض، وتأثير غير مباشر على المساجلات حول طبيعة المسيح في القرنين الرابع والخامس»(١).

(ب) أمّا الدعم والتأكيد؛ فهو موافقة ما قرّره هذا المعجم الكتابي في أمر ذيوع مادة هذا الإنجيل بين النصارى الأوائل على اختلاف مذاهبهم، وفي ذلك دلالة على اتصاله الوثيق بالتراث الشفهى الشائع في القرنين الأوّل والثاني ميلاديًّا.

- ذهب «كونرادي» «Conrady» إلى أنَّ هذا الإنجيل هو أحد مصادر الأناجيل الأربعة (2)، وهو قول يجعله بلا ريب أقرب النصوص إلى الأصل الغائب لقصة المسيح.
- ذكر القرآن الكريم أن «مريم» كانت تتعبد في المحراب، وجاء في إنجيل يعقوب
   الأولي ذكر تعبدها في الهيكل، وقد شنّع العديد من المخالفين على ما أورده
   القرآن الكريم؛ إذ إنّ الهيكل كان محرّمًا على النساء بزعمهم، والردّ من أوجه:
- قوله تعالى: ﴿كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكِرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَنَمَرْيَمُ أَنَى لَكِ
  هَذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞﴾(٥).

من المعاني المقبولة لكلمة «المحراب» هنا: أشرف مكان في البيت، كما هو في وجه من أوجه لسان العرب الذي نزل به القرآن الكريم(4)، أو هو محراب صنعه لها

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص111.

See Edgar Hennecke, New Testament Apocrypha, 1/372 (2)

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران/ الآية (37).

<sup>(4)</sup> قال «القرطبي» في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُلُما دَخَلَ عَلَيْهَا أَلْمِحْراب في اللغة أكرم موضع في المجلس». (الجامع لأحكام القرآن، الرياض: دار عالم الكتب، 1423هـ، 2003م، 4 / 71)، وقال «ابن الأثير» في حديث «أنس» رضي الله عنه «أنه كان يكره المحاريب»: «أي لم يكن يحبّ أن يجلس في صدر المجلس، ويترقع على الناس. والمحاريب: رضي الله عنه ويترقع على الناس. والمحاريب: مع محراب». (النهاية في غريب الحديث والأثر، ت/محمود الطناجي وطاهر أحمد زاوي، الحلبي، 1383هـ، 1963م، 96/4/1)، وقال المناوي: «قال الحراني: المحراب صدر البيت ومقدمه الذي لا يكاد يوصل إليه إلا بفضل منه وقوة جهد. وفي «الكشاف» في تفسير: «كلما دخل عليها زكريا المحراب»، ما نصه: قيل بني لها زكريا محرابًا في المسجد، أي غرفة تصعد إليها بسلم، وقيل المحراب أشرف المجالس ومقدمها، كأنها وضعت في أشرف موضع في بيت المقدس، وقيل كانت مساجدهم تسمى المحاريب انتهى. وقال في تفسير: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَكَأُهُ مِن تَصْرِب ﴾ (سورة سباً/ الآية (13) المحاريب المساكن والمجالس الشريفة، سميت به لأنه يحامى عليها ويذب عنها، وقيل المساجد انتهى... وفي «الفاتق»: المحراب، المكان الرفيع والمجلس الشريف، لأنه يدافع عنه ويحارب دونه، ومنه قيل محراب الأسد لمأواه، وسمي القصر والغرفة المنيفة محرابًا». (فيض القدير، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1391هـ | 1402م. 1416.

كافلها «زكريا»، أو زوجته لتعبد الله بمنأى عن الناس<sup>(۱)</sup>، خاصة أنّ القرآن الكريم قد ذكر أن «مريم» قد غشيت مكانًا قصيًا عند وضعها «عيسى» عليه السلام، ولعلّ ذاك هو المكان الذي اعتادت أن تأتيه للعبادة، متّخذة حجابًا يفصلها عن الناس، وقد كان ذاك منها قبل أن تحمل، فهناك جاءتها البشارة بالحمل: ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْ ِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا اللهُ فَأَتَّ مِنْ دُونِهِمْ حِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرُ سَويًا اللهُ اللهُ

وإذا اعترض معترض بنذر أمّ «مريم» أن تجعل المولود موقوفًا على الخدمة في الهيكل: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْيً ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيمُ ٱلْعَلِيمُ (وَهَ) ﴾ ((3) .

## فالردّ هو أنّ:

- النذر كان قبل معرفة جنس الوليد، إذ الآية التالية مباشرة تقول: ﴿ فَلَمَا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَم وَإِنِي رَبّ إِنّ وَضَعْتُهَا مَرْيَم وَإِنِي اللّه وَعَنْ وَاللّه أَنْقَ وَاللّه أَعْلَم بِمَا وَضَعَتُها الرّبة تظهر أن أم «مريم» أعيدُها بلك وَذُريّتها مِن الشّيطون الرّجِيمِ (٣) ﴾ (١٠)؛ فهذه الآية تظهر أنّ أم «مريم» قد فوجئت بوضع أنثى لا ذكر؛ إذ لم تكن تنتظر ذلك؛ وفي قولها «وذريّتها» دلالة على أنّها لم تنو أن تنذرها للهيكل.
- أو أنها لم تنذرها طول عمرها للهيكل، وإنّما نذرتها لفترة موقوتة؛ إذ إنّ المنذورين
   كامل عمرهم للهيكل، لا يتزوجون.
- أمر كفالة «زكريا» «لمريم» في طفولتها يزيد وجاهة القول إن «مريم» لم تكن منذورة للهيكل، وإنما كانت في بيت «زكريا» ليرعاها.

وعلى القول إنّ «مريم» قد نُذرَت فترة من عمرها للهيكل؛ فإنّ ذاك غير مردود من

<sup>(1)</sup> جاء في إنجيل يعقوب الأوّلي (الفصل السادس) أنّ أمّ (مريم) قد صنعت المريم) محرابًا في البيت، قبل أن تدخل الهيكل.

<sup>(2)</sup> سورة مريم/ الأيتان (16 - 17).

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران/ الآية (35).

<sup>(4)</sup> سورة آل عمران/ الآية (36).

الناحية التاريخية بالدعوى التي يطلقها المنصرون (وأضرابهم) بالزعم إنّ ذاك خطأ في القرآن الكريم؛ إذ إنّ النساء لم يمنعن من خدمة الهيكل، وهو ما أثبتته الناقدة اليهودية «تال إلن» «Tal Ilan» –أستاذ الدراسات اليهودية في الجامعة الحرّة في ألمانيا، وأبرز المتخصصات اليوم في دراسات المرأة واليهودية التلمودية – عند حديثها عن حياكة النساء لحجاب الهيكل، وممّا استدلّت به ما جاء في «توسفتا شقاليم» 2/ 6(1): «النساء اللواتي يحكن حجاب الهيكل .. يأخذن رواتبهن من مساهمة الغرفة». يتحدّث اللواتي يحكن حجاب الهيكل .. يأخذن رواتبهن من مساهمة الغرفة». يتحدّث هذا النصّ عن الطريقة التي يستخلص بها النساء العاملات في الهياكل أجورهن من ضرائب الهيكل زمن المسيح ابن مريم عليهما السلام، وأكّدت «تال إلن» هذه الحقيقة من الناحية التاريخيّة بما جاء في «رؤيا باروخ السريانيّة»، وهو سفر أبوكريفي الحقيقة من الناحية التاريخيّة بما جاء في «رؤيا باروخ السريانيّة»، وهو سفر أبوكريفي الحياة من غير الهيكل لا قيمة لها، وقال «باروخ» في الأعداد الأخيرة من هذا الفصل العاشر منه أنّ الحياة من غير الهيكل لا قيمة لها، وقال «باروخ» في الأعداد الأخيرة من هذا الفصل العاشر منه الميكل القيمة لها، وقال «باروخ» في الأعداد الأخيرة من هذا الفصل العاشرة من هذا الفصل العربة من هذا الفصل الوربة الوربة العربة من العربة من هذا الفصل العربة من هذا الفصل العربة من العربة العربة من العربة من العربة من العربة من العربة من الع

«أيّها الكهنة خذوا مفاتيح المقدّس، وارموها إلى أعلى سماء، وأعطوها إلى الربّ وقولوا: «احفظ بيتك بنفسك، لأنّه قد اكتُشف أنّنا وكلاء مزيّفين» وعذاراك اللواتي يحكن الكتان الناعم، والحرير مع ذهب أوفير، عجّل وخذ كلّ شيء، وارمه في النار ...».

يتحدّث هذا النصّ الذي يعدّ وثيقة تاريخيّة هامة على حال الهيكل زمن المسيح، عن العذاري اللواتي في الهيكل، واللواتي يقمن هناك بالخدمة، وفي كلمة «عذاري»

<sup>(1)</sup> التوسفتا: عمل تشريعي مكمّل للمشناه، وهو أشبه بالتذييل له.

دلالة على أنهن منذورات للخدمة في الهيكل، منقطعات عن الدنيا لذلك؛ فلا يعرفن الزواج. وكما تقول «تال إلن» فإنّ هذه: «الإشارة من الواضح أنّ لها تعلقًا بسياق شعائري. النساء اللواتي وصفن هنا بأنّهن عذارى، هنّ الأعضاء (الرسمي(ين)) الوحيدون المذكورون بجانب الكهنة»(1). كما أثبتت نفس الناقدة أنّ المشناه نفسها كانت تذكر النساء من بين من يخدمن في الهيكل(2)، واستدل الناقد «س ليبرمان» «S. Lieberman» بإنجيل يعقوب الأوّلي لإثبات نفس المسألة المتعلّقة بوجود نساء في خدمة الهيكل(6).

ومما يضاف في هذا الشأن أنّ الروم الكاثوليك والأرثوذكس يحتفلون منذ القرون الوسطى بـ «عَرْض مريم العذراء المباركة»،كما هو المسمّى في الغرب، أو «دخول الثيوتوكوس (4) الأقدس إلى الهيكل»، وهو احتفال شعائري بإدخال «مريم» إلى الهيكل حين كان لها من العمر ثلاث سنوات (5) ، ويعتبر هذا الاحتفال، واحدًا من أهم الاحتفالات الكبرى للكنيسة الشرقية -إلى جنب الفصح وعيد الميلاد (6)؛ فَلِمَ ينكر المنصّرون على الإسلام ما أقرّت به الكنيسة ذاتها؟!

الفرع الخامس: الاقتراع لكفالة «مريم» عليها السلام قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَنْكَامُهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴿ ثَنْ الْكَابُهُ ( الْأَنْ) ﴿ ( اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّا

Tal Ilan, Mine and Yours are Hers: retrieving women's history from Rabbinic literature, Leiden: Brill, (1) 1997, p.140

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 140 - 142.

See S. Lieberman, Hellenism in Jewish Palestine, New York: 1962 ( Quoted by, Tal Ilan, Ibid) (3)

 <sup>(4)</sup> ثيوتوكوس ΘεΟτόκΟς : لقب أطلق على ‹مريم›، وأقرّت قانونيّته في مجمع أفسس (431م)، وهو إدغام كلمتين يونانيتين، ويعنيان في مجموعهما: والدة الإله.

See F. Holweck, 'Feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary,' in The Catholic Encyclopedia, (5) 12/400

See J. K. Elliott, Apocryphal Jesus, legends of the Early Church, p.32 (6)

<sup>(7)</sup> سورة آل عمران/ الآية (44).

## الرواية الأبوكريفيّة:

جاء في إنجيل طفولة يعقوب الأولي: «حين بلغت سن الاثني عشر، عقد الكهنة مجمعًا وقالوا: انظروا! لقد بلغت مريم اثني عشر عامًا، وهي في الهيكل. ماالذي علينا أن نفعله لها حتّى نمنعها من تنجيس هيكل الربّ إلهنا؟». قال الكهنة لرئيسهم: «لقد وقفت على مذبح الرب. اذهب وصللً لأجلها، وسنفعل كلّ ما يكشفه الربّ الإله لك». ذهب رئيس الكهنة آخذًا الرداء مع اثني عشر جرسًا إلى قدس الأقداس، وصلّى من أجلها. فظهر ملاك الرب وقال له: «زكريا! زكريا! اخرج واجمع الأرامل من الشعب، واجعل كل واحد منهم يأتي بعود (١٠)، وستكون زوجة لمن يمنحه الربّ الإله علامة»، فخرج المنادون إلى كلّ نواحي اليهوديّة ونُفخ في بوق الرب، وجاء الجميع مسرعين.

ألقى يوسف فأسه الذي كان يستعمله في النجارة، وذهب إلى لقاء القوم. لما اجتمعوا سويًا، ذهبوا إلى رئيس الكهنة، ومعهم أعوادهم. ولما أخذ رئيس الكهنة عود كلّ واحد منهم؛ ذهب إلى الهيكل وصلّى. لما انتهى من الصلاة، أخذ الأعواد، وخرج، وأرجعها لهم، ولم تظهر أيّة علامة بينهم. لكن لما أخذ يوسف العود الأخير؛ خرجت منه حمامة، وطارت إلى رأس يوسف؛ فقال الكاهن ليوسف: "لقد تمّ اختيارك لتأخذ عذراء الرب إلى مأمنك"، إلاّ أنّ يوسف رفض قائلاً: "إنّ لي أبناء، وأنا رجل كبير، وليست هي إلاّ طفلة...".

ثم تستمر الرواية حيث وافق «يوسف» على أخذ «مريم».. وقد نقلت بعض أسفار الأبوكريفا المتأخّرة عن إنجيل يعقوب الأوّلي نفس أصول القصّة<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> من العجيب أنّ المنصّرين العرب لما نشروا هذا النصّ ضمن الترجمة العربية لكتاب «تسديل»، وضعوا في مكان كلمة «عصا»، كلمة «قلم» في موافقة للرواية القرآنيّة، رغم أنّ النصّ اليوناني يستعمل كلمة «عَلم» (عصا/ عود)!

<sup>(2)</sup> مثل (حكاية رحلة يوسف).

### الردّ:

- الاقتراع الوارد في إنجيل طفولة يعقوب الأولي وغيره، كان لمن يتزوج «مريم»،
   أو تكون له خطيبة، في حين أنّ الاقتراع الوارد في النص القرآني متعلّق بكفالة
   مريم الصغيرة.
- تذكر الأبوكريفا أنّ من أخذ مريم هو «يوسف النجار»، والغاية من هذه الرواية التي لها مثيل في العهد الجديد، هي نسبة المسيح إلى «يوسف النجار» في ما بعد؛ ليكون من نسل «داود» النبي؛ إذ منه -كما تقول الأناجيل- كان اليهود ينتظرون (المسيح الرئيس)، في حين أنّ النصّ القرآني لا يقرّ بوجود شخصية «يوسف النجار»، كما أنّه قد جعل القرعة من نصيب قريبها «زكريا» ؛ لأنّ «مريم» كانت يتيمة فيما يبدو؛ يقول الشيخ «ابن عاشور» في تفسيره: «وقوله: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقُلْمَهُمْ ﴾، وهي الأقلام التي يكتبون بها التوراة ،كانوا يقترعون بها في المشكلات: بأن يكتبوا عليها أسماء المقترعين، أو أسماء الأشياء المقترع عليها، والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجّح الحق، فكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام، وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بها التوراة في المدراس، رجاء أن تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخير. وليس هذا من شعار الإسلام، وليس لإعمال القرعة في الإسلام إلا مواضع تمييز الحقوق المتساوية من كل الجهات، وتفصيله في الفقه. وأشارت الآية إلى أنَّهم تنازعوا في كفالة مريم حين ولدتها أمها حنَّة، إذ كانت يتيمة كما تقدم، فحصل من هذا الامتنان إعلام بأنَّ كفالة زكرياء مريم كانت بعد الاستقسام، وفيه تنبيه على تنافسهم في كفالتها»(1).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، 3 / 245.

## الفرع السادس: الخلاصة

أولًا: إن ثبت تشابه بين ما جاء في القرآن الكريم، وما جاء في الأسفار الأبوكريفية، ممّا ألّف بصورة قاطعة قبل بعثة الرسول على فهو تشابه مع "إنجيل يعقوب الأوّلي»، و "إنجيل الطفولة لتوما»، وكلاهما يعود –على قول عامة النقاد – إلى القرن الثاني، ولكن جزءًا من مادتهما قديم يعود إلى القرن الأوّل ميلادي على قول الكثير من النقّاد، وقد أخذ آباء الكنيسة بشيء مما جاء فيهما، كما أخذت منهما الكنيسة نفسها تفاصيل لقصصها عن سيرة المسيح، ومبررات بعض شعائرها المتوارثة.

ولما كانت الأناجيل الرسميّة الأربعة ساقطة تاريخيًا على الإجمال -وإن كانت تضم في سطورها نقلًا صادقًا لبعض الوقائع-، ولم يكن ذلك سببًا للطعن في ربّانية القرآن الكريم في موافقته لها في نقل تلك المواضع، رغم أنها قد دوّنت في الفترة بين العقد السابع من القرن الأوّل، إلى بداية القرن الثاني؛ مما يثبت بُعدها زمنيًا عن تاريخ سير الوقائع المدوّنة -وهو نفس العيب الموجود في "إنجيل يعقوب الأوّلي»، و"إنجيل الطفولة لتوما»-؛ فلا يعدّ ذلك بذاته -إذن- عذرًا للتشكيك في الموافقات الثابتة بين هذين السفرين، وما جاء في القرآن الكريم.

ثانيًا: فيما يتعلّق ببقيّة التشابهات المدّعاة بين القرآن الكريم وبقيّة الأبوكريفا؛ فهي إما:

- تشابهات مع أبوكريفا في مادة موجودة أصلًا في "إنجيل يعقوب الأولي»، و "إنجيل الطفولة لتوما»، ومنهما قد أخذت الأبوكريفا المتأخّرة هذه المادة، وقد علمت حكم التشابه بين القرآن الكريم وهذين الإنجيلين.
- أو تشابهات مع تفاصيل لم تعرف في "إنجيل يعقوب الأوّلي"، و"إنجيل الطفولة لتوما"، وردت في أبوكريفا أخرى، وهي لا تخرج عن إنجيل متى المنحول، وإنجيل الطفولة العربي، وقد علمت أنّه لا يوجد دليل مادي واحد على أنّ هذين السفرين قد ألّفا قبل البعثة النبويّة، بل الأدلّة على خلاف ذلك، بالإضافة إلى أنّ تعريبهما يستدعي مزيدًا من التأخير بما يستغرق بضعة قرون إضافية لزمن

التأليف-كما هي العادة-، كما أنّ قصّة الحديث في المهد ملحقة أصلًا بإنجيل الطفولة العربي.

ثالثًا: لم يكن أهل مكة يعرفون شيئًا عن أبوكريفا الطفولة، بل لم تكن لهم أدنى معرفة بالعهد الجديد القانوني نفسه؛ وهو ما يفتح الباب لنا للجزم بالإعجاز القرآني في هذا المقام؛ إذ أخبر القرآن الكريم عن مسائل موافقة في عمومها لوقائع لم يكن العرب يعلمون عنها شيئًا وردت في كتب لم تكن موجودة في مكة ولم يكن يعرفها غير المطّلعين عليها من النصارى في لغاتها الأعجمية!

## المبحث الثاني: الأناجيل الغنوصية وصلب المسيح

تكرّر الحديث في عدد من الدراسات الاستشراقيّة أنّ القرآن الكريم قد أخذ من الأناجيل الغنوصيّة قوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّذِينَ الْخَنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا النّبَاعَ الظّلِنَّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### الردّ:

• لا يوجد دليل واحد مادي على شيوع -بله وجود-الفرق الغنوصية وأناجيلها في الجزيرة العربيّة؛ يقول المستشرق «ج. م. رودويل» - في مقدمة ترجمته الإنجليزيّة الشهيرة للقرآن الكريم -: «لقد افتُرض أنّ محمّدًا قد اشتق الكثير من مفاهيمه عن النصرانيّة من الغنوصيّة، وأنّ القرآن قد أشار إلى الفرق الغنوصيّة الكثيرة عندما قال إنّ المسيحيين ﴿فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ (2).

دعوى اختلاط الأمر على محمد بين الغنوصيّة والمسيحيّة، يَفترض أن يكون انتشار الغنوصيّة في البلاد العربيّة أكثر عالميّة مما هو في تصورنا لحقيقة توسع الغنوصيّة. في الحقيقة، ليست لدينا أيّة حجّة تاريخيّة على الإطلاق لافتراض أنّ

 <sup>(1)</sup> سورة النساء/ الآية (157).

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام/ الآية (159).

عقائد هؤلاء الهراطقة كانت تُعلّم أو تُعتنق في البلاد العربيّة. إنّه لمن المؤكّد، من جهة أخرى، أن «الباسلديين»، و«الفالنتانيين»، والفرق الهرطقيّة الأخرى، قد ماتت أو أعيد استيعابها مرّة أخرى في الكنيسة الأرثوذكسيّة عند منتصف القرن الخامس، واختفت من مصر في القرن السادس»(1).

وقد نقل عنه هذا التقرير -مقرًا له-المستشرق المنصّر «توماس باتريك هوغز» في معجمه للمصطلحات الإسلاميّة (2).

- بالإضافة إلى أنّ النصارى العرب كانوا قلّة وفي أماكن بعيدة عن مكة وجلّهم في الشام، فإنّ الغنوصيين نزّاعون إلى الانعزال، والعيش في منأى عن الناس، كما أنّ لهم ميلًا إلى التفكير الفلسفي المجرّد، والتشقيق في اللاهوتيّات، بما لا يتّفق مع الطبائع الحياتيّة، والعقليّة، والعقائديّة، لعرب الجزيرة.
- لم تكن الفرق الغنوصية ذات جاذبية في القرن السابع ميلاديًا؛ فليس هناك مبرّر للاقتباس منها، وقد انتشر في كتب آباء الكنيسة التحذير المركّز من هذه الفرق، والتشويه المتعمّد لمقو لاتها الدينيّة.
- لم تكن قضية صلب المسيح من العقائد الجدلية في القرن السادس ميلاديًا، وإنّما
   كان النزاع حول طبيعة الناسوت واللاهوت في المسيح، اجتماعهما وامتزاجهما،
   خاصة بعد الموقف الشديد الذي اتُتخذ ضد «نسطور» والنساطرة.
- عامة الأناجيل الغنوصية التي أنكرت صلب المسيح، بنت ذلك على أنّ المسيح ليس له جسد بشري؛ وإنّما هو مجرّد مظهر تبصره العين دون أن يكون له لحم وعظم، وهو مذهب الفرق (الدوسيتية) الغنوصية (د) التي تردّ الصلب لا من باب

J. M. Rodwell, The Koran, London: J.M. Dent & Sons, ltd., 1913, pp.9-10 (1)

See Thomas Patrick Hughes, The Dictionary of Islam, p.515 (2)

<sup>(3)</sup> الدوسيتية: من الكلمة اليونانية «٥٥κ٤٥» (دوكيو) أي (بدا) (ظهر)؛ وهو اعتقاد أنّ المسيح لم يكن له جسد بشري، وأنّه لم يتألّم ولم يصلب؛ لأنّ جسده ليس إلاّ مظهرًا (يبدو) للعين ولا حقيقة مادية له. وأصل هذا الاعتقاد هو اعتبار (المادة) شرًا؛ ولا يتألّم ولم يصلب؛ لأنّ جسده ليس إلاّ مظهرًا (يبدو) للعين ولا حقيقة مادية له. وأصل هذا الاعتقاد هو اعتبار (المادة) شرًا؛ Walter A. Elwell, ed. Evangelical Dictionary of Theology, ولذلك فإنّه لا يستساغ أن يتّخذ الإله جسدًا ماديًا! (انظر ,Surday, Postarinskas, Catholic Dictionary, Indiana: Our Sunday Visitor Publishing, 2002, p.270

إنكار أن يكون الصلب من أحداث التاريخ، وإنما لأن المسيح لم يكن له جسد، وأنه كان مجرد مظهر تبصره العين، دون كيان مادي على الحقيقة، كما ذهبت فرق غنوصية أخرى إلى ردّ الصلب من باب التمييز بين «يسوع البشر»، و«المسيح الإله»؛ إذ لما صلب «يسوع البشر»، كان «المسيح الإلهي» يشهد الحدث كمتفرّج (1)، وليس يجد المرء البتّة هذين التصوّرين في النصّوص القرآنية، أو النبويّة، المتعلّقة بالمسيح عليه السلام (2)، كما أنّهما لا يلتقيان مع التصوّر القرآني للمسيح ابن مريم، البشر النبي!

- يقول الناقد «جيرارد ستيفان سلويان» «Gerard Stephen Sloyan» من وحي النصوص الغنوصية المتاحة؛ إنّه: «لا بدّ أن نلاحظ أنّه ليست كلّ الشواهد الغنوصيّة تذهب إلى أمر إنكار الصلب. بعض الوثائق المتاحة تظهر نفسها على أنّها في توافق مع الشاهد الإنجيلي» (ق).. يضاف إلى ذلك أنّ من الأسفار الغنوصيّة المكتشفة من لم تتعرض للصلب نفيًا أو إثباتًا.
- الخلاف حول صلب المسيح ليس علامة فارقة بين الغنوصية وغيرها، وهذا إنجيل
   يوحنا قد رمى من طرف عدد من النقاد بالغنوصية (٩)، ومع ذلك هو يقول بصلبه!

See Bart Ehrman, Peter, Paul, and Mary Magdalene: the Followers of Jesus in History and Legend, (1) New York: Oxford University Press, 2006, p.46

<sup>(2)</sup> قول القمص عبد المسيح بسيط في كتابه «هل صلب المسيح حقيقة، أم شبّه لهم؟ السخة إلكترونية -: «اعتمدت هذه الروايات بالدرجة الأولى على الفكر الغنوسي، الذي تأثر به بعض البسطاء من عامة البادية، وذلك إلى جانب الفكر النسطوري الذي انتشر بواسطة الرهبان النسطوريين الذين عاشوا في الصحاري، وكان بعضهم يعيش بالقرب من طرق الرحلات التجارية، والذين كانوا يعتقدون أن المسيح مكون من شخصين متصاحبين هما الإله الذي كان يقوم بالمعجزات، والإنسان الذي كان يتحمل الآلام، وبالتالي فقد صُلب الإنسان لا الإله الله المحض، الناتج عن هروب هذا القمّص إلى مبرّرات تلفيقية لدعواه، بعد أن عدم أي دليل تاريخي يسند به زعمه.

Gerard Stephen Sloyan, The Crucifixion of Jesus: history, myth, faith, Minneapolis: Fortress Press, (3) 1995, p.203

<sup>(4)</sup> بل ذهب اريتشارد هووبر، «Richard Hooper» إلى أنّ العديد من الأرثوذكس في القرن الثاني قد ذهبوا إلى اتهام هذا الإنجيل بأنّه هرطقي؛ لاستعماله مصطلحات وتصوّرات، وربما أيضًا لاهوت، غنوصي. (انظر Richard Hooper, The الإنجيل بأنّه هرطقي؛ لاستعماله مصطلحات وتصوّرات، وربما أيضًا لاهوت، غنوصي. (rucifixion of Mary Magdalene: The Historical Tradition of the First Apostle and the Ancient Church's (Compaign to Suppress it, AZ: Sanctuary Publications, 2005, p.216

- لا يوجد أيّ مبرّر نفعي للقرآن الكريم للاقتباس من الغنوصيين؛ إذ إنّ موت المسيح على الصليب أو نجاته، لا يضيفان إلى القرآن أيّ مكسب دعوي في البيئة العربيّة حيث عامة المدعوين هم من الوثنيين –في مكة والمدينة –أو الأقليّة اليهوديّة –في المدينة –التي لا تستريب في قتل المسيح المزيف (يسوع)، وطوائف من النصارى –في نجران وأماكن أخرى بعيدة عن مكة والمدينة ترى أنه لا نجاة لها في الآخرة إلا بالإيمان بيسوع المصلوب، بل إنّ نفي الصلب يزيد في مباعدة الشقّة بين الإسلام والنصرانيّة، ويقلص من جاذبيّته عند عامة النصارى، كما أنّ اليهود قد أخذوا ما يذكره النصارى عن قتل المسيح، حجّة ضدّه باعتباره نبيًا(1) مزيّفًا كما هو منصوص سفر التثنية 18/ 18 20 (2).
- النصّ القرآني لم يحدّد كيفيّة نجاة المسيح من الصلب، ولا يصحّ في هذا الباب حديث مرفوع إلى الرسول ﷺ (3)، وكما قال المفسّر «الطاهر بن عاشور» في تفسيره للآية 157 من سورة النساء: «والّذي يجب اعتقاده بنصّ القرآن: أنّ المسيح لم يُقتل، ولا صُلب، وأنّ الله رَفَعَه إليه ونجّاه من طالبيه، وأمّا ما عدا ذلك فالأمر فيه محتمل (4).

 <sup>(1)</sup> يؤمن النصارى بألوهية المسيّح ونبوّته (!)؛ لأنّ المسيح قد وُصف بالنبوّة في العهد الجديد غير مرّة، كما أنّ عددًا من النصوص التي وردت في العهد القديم وزعم النصارى أنّها نبوءات عن المسيح، تقرّر بشريّة المتحدّث عنه ونبوّته.

<sup>(2)</sup> الهذا أقيم لهم نبيًا من بين إخوتهم مثلك، وأضع كلامي في فمه، فيخاطبهم بكل ما آمره به. فيكون أن كل من يعصني كلامي الذي يتكلم به باسمي، فأنا أحاسبه. وأما النبي الذي يتجبر فينطق باسمي بما لم آمره أن يتكلم به، أو يتنبأ باسم آلهة أخرى، فإنه حتمًا يموت.

<sup>(3)</sup> لا يصح في الباب حديث مرفوع صراحة أو حكمًا!

ما جاء عن "ابن عباس" رضي الله عنهما من تفصيل لقصة صلب المسيح عليه السلام، وإن صحّ موقوفًا، فإنّه لا يصحّ رفعه حكمًا إن سباب؛ من أهمّها أنه وإن كان الخبر متعلّقًا بالغيبيات بما يرجّع -إذا جرينا على الأصل - أن يكون مرفوعًا حكمًا إن جاء عن صحابي، إلاّ أنّ "ابن عباس" معروف أنّه ينقل الإسرائيليات (وقد أشار إلى ذلك الإمام "ابن كثير" في تفسيره غير ما مرق)؛ وقد تكون هذه عن مسلمة أهل الكتاب. والقاعدة عند المحدّثين أنّ من يُعرف برواية الإسرائيليات لا يعدّ حديثه مرفوعًا حكمًا وإن كان في أمور الغيبيات التي لا تدرك بالاجتهاد. (انظر ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ت/ عبد الله الرحيلي، الرياض: مطبعة سفير، 1422هم، 2011م، ص 132 - 134). وقد قال الشيخ "أحمد شاكر" رحمه الله: "أما إطلاق الرحيلي، الرياض: مطبعة سفير، 1422هم، 2011م، ص 132 - 134). وقد قال الشيخ "أحمد شاكر" رحمه الله: "أما إطلاق بعضهم أنّ تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأنّ ما يقوله الصحابي، ممّا لا مجال فيه للرأي مرفوع حكمًا كذلك، فإنّه إطلاق غير جيّد؛ لأنّ الصحابة اجتهدوا كثيرًا في تفسير القرآن؛ فاختلفوا ... وأمّا ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة، فإنّه لا يعطى حكم المرفوع أيضًا؛ لأنّ كثيرًا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب...». (ابن كثير، أحمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، بيروت: دار الكتب العلميّة، د.ت، ص 45).

<sup>(4)</sup> الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 4 / 22.

- لا يوجد أيّ دليل من التفاسير والإسرائيليات الواردة في شرح الآية 157 من سورة النساء، يظهر علم المفسّرين أو أهل الكتاب المهتدين إلى الإسلام بما ورد في الأناجيل غير الرسميّة، سواء تلك المتلبسة بالغنوصيّة أو غيرها(١)، علمًا أنّ تفسير هذه الآية قد كان مصدرًا للكثير من الروايات المختلَقة عن قصّة صلب المسيح ورفعه، وظاهرٌ نسبتها إلى خيال أصحابها الذين نقلت عنهم في كتب التفسير(١)، كما أنّ عامة التفاسير تذكر روايات تتحدّث عن تلميذ للمسيح وقع عليه الشبه برضى منه فداءً للمسيح، بما لا يتفق مع القصة الدوسيتيّة.
- قال «يوحنا الدمشقي» في كتابه «ينبوع الحكمة»، في الجزء الخاص بالهرطقات، كلامًا يعتبر من أقدم ما كتب عن الإسلام، في وصف ما جاء في حديث القرآن الكريم عن المسيح: «وقال-محمد- إنّ اليهود أرادوا صلبه -أي المسيح- في مخالفة للشريعة، وأنّهم قد قبضوا على ظلّه وصلبوه، لكن كما قال -محمد- فإنّ المسيح نفسه لم يصلب ولم يقتل؛ لأنّ الله أخذه إليه في السماء بسبب حبّه له»(ق).. ولسنا نجد هنا تهمة النقل عن الغنوصيين(4)، ولا إيراد التفسير الغنوصي الذي يردّ (جسديّة) المسيح؛ إذ قد جعل «يوحنا الدمشقي» (حبّ الربّ للمسيح) الداعي لإنقاذ الرب لمسيحه، علمًا أنّ «يوحنا الدمشقي» يعتبر من أهم الشخصيات في التاريخ النصراني العالمة بالفرق النصرانيّة، والردّ عليها، وقد تعرّض هو نفسه في الجزء الخاص بالهرطقات من كتابه السالف إلى الكثير من الفرق الغنوصيّة -أو

<sup>(1)</sup> انظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 6/ 12 - 17، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1/ 643، السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ت/ عبد الله التركي، القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربيّة والإسلاميّة، 5/ 96 - 105.

<sup>(2)</sup> أَنْظَر مثلًا الروايات المتخالفة في تفسيّر عبد الرزاق (توفي 211هـ) وتفسير الطبري (توفي 310هـ) وتفسير مقاتل (توفي 150هـ).

Saint John of Damascus, 'the Fount of Knowledge,' in The Fathers of the Church, St. John of Damas- (3) cus Writings, tr. Frederic H. Chase, CUA Press, 2000, p.154

<sup>(4)</sup> ادّعى «يوحنا الدمشقي» أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم «بعد أن تحاور مع راهب أريوسي، اخترع هرطقته الخاصة» «ἀρειανῷ προσομιλήσας δῆθεν μοναχῷ ἰδίαν συνεστήσατο αἴρεσιν (المصدر السابق، ص 153).

- المتهمة بالغنوصية كالسيرنثيين(١)، والباسلديين(١)، والكربوكراتيين(١).
- ذكر القرآن الكريم أنّ أهل الكتاب قد اختلفوا في أمر صلب المسيح فرقًا، وهذه حقيقة تاريخيّة دقيقة تكشفها الأناجيل الأبوكريفيّة التي تبنّتها فرق نصرانيّة مبكّرة، كما يكشفها أيضًا ما جاء في إنجيل متّى 18/11–15 من أنّ قبر المسيح قد وجد فارغًا، وأنّ رؤساء الكهنة والشيوخ قد رشوا الجنود الذين كانوا يحرسون القبر؛ ليقولوا إنّ تلاميذ المسيح قد سرقوا الجنّة، وعقّب مؤلّف هذا الإنجيل بقوله: «فَأَخَذَ الْجُنُودُ الْمَالَ، وَعَملُوا كَمَا لُقّنُوا. وَقَد انْتَشَرَتْ هَذه الإشاعَةُ بَيْنَ الْيَهُودِ إِلَى الْيُومِ» (٤) ففي عبارة «انْتَشَرَتْ هَذه الإشاعَةُ بَيْنَ الْيَهُودِ إِلَى الْيُومِ» (١٤) ففي عبارة «انْتَشَرَتْ هَذه الإشاعَةُ بَيْنَ الْيَهُودِ إِلَى الْيُومِ» (١٤) ففي عبارة «انْتَشَرَتْ هذه الإشاعة بَيْنَ الْيَهُودِ إلَى الْيُومِ» (١٤) أن المنود إلى الله وسائدًا حول مصير جنّة المسيح بعد صلبه، وفي هذا اللغط كن معروفًا وسائدًا حول مصير جنّة المسيح بعد صلبه، وفي هذا اللغط كشف لاضطراب مسار القصّة وأصلها؛ إذ إنّ قصّة الصلب موصولة الأجزاء بقصة القبر والقيامة!
- قصّة صلب المسيح في الأناجيل الرسميّة كثيرة التناقض والعيوب التاريخيّة التي تنفي عنها جوهر الأصالة التاريخيّة، وهي كثيرة جدًا نكتفي ببعض الجداول التي تجلّى بعضها<sup>(6)</sup>، وهي إشكالات نصيّة وتاريخية تبلغ المئتين عددًا<sup>(7)</sup>:

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق، ص 118.

<sup>(2)</sup> انظر المصدر السابق، ص 117.

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق، ص 118.

<sup>(4)</sup> متّى 28 / 15.

<sup>(5)</sup> ذهب الإمام «ابن حزم» إلى أنّ الشيوخ والشُرط قد صلبوا أحد الأشخاص، ثمّ ادعوا أنّه المسيح: «إنها هو إخبار عن الذين يقولون بتقليد أسلافهم من النصارى واليهود: أنه عليه السلام قتل وصلب. فهؤلاء شُبَّهٌ لهم القول. أي أدخلوا في شبهة منه. وكان المشبَّهون لهم شيوخ السوء في ذلك الوقت وشُرَطهم المدعون لهم أنهم قتلوه وصلبوه، وهم يعلمون أنه لم يكن ذلك. وإنما أخذوا من أمكنهم، فقتلوه وصلبوه في استتار ومنع من حضور الناس. ثم أنزلوه ودفنوه تمويها على العامة الذين شُبَّة لهم الخبر». (الفصل في الملل والأهواء والنحل، 1 / 77).

 <sup>(6)</sup> الجداول عن أحمد عبد الوهاب، الإسلام والأديان الأخرى، نقاط الاتفاق والاختلاف، القاهرة، مكتبة التراث، د.ت، ص
 100 – 92.

<sup>(7)</sup> ساق الرمزبرغ، 132 اعتراضًا على روايات الصلب، و70 اعتراضًا على رويات قيامة المسيح من الموت؛ ليكون المجموع 203 اعتراضات جادة على صلب المسيح وقيامته في العهد الجديد!، انظر Critical Review and Analysis of the Evidence of his Existence, p.123-192

العشاء الأخير وعملية القبض

| يوحنا                    | لوقا                       | متی                       | موقس                      | نقاط البخث         | مسلسل<br>عسام |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| عشاء عادي<br>قبل الفصح   | عشاء الفصح                 | عشاء الفصح                | عشاء الفصح                | توقيت<br>العشاء    | ١             |
| 1:18                     | V : YY                     | 17: 77                    | 17:18                     | الأخير             |               |
| (1)                      | أرسل إثنين منهم            | أرسل التلاميذ             | أرسل إثنين                | دور التلاميذ       | ۲             |
| `                        | (بطرس ویوحنا)<br>۲۲: ۸، ۱۳ | جمیعا<br>۲۲: ۱۸ ــ ۱۹     | منهم<br>۱۳:۱٤             | في إعداد<br>العشاء |               |
| الذي غمس                 | الذي يده مع                | الذي يغمس                 | الذي يغمس                 | علامة التلميذ      | ٣             |
| المسيح اللقما            | المسيع على                 | مع المسيح                 | مع المسيح                 | الخائن             |               |
| وأعطاه إياها<br>٢٦: ١٣   | المائدة<br>۲۱ : ۲۲         | في الصحفة<br>٢٦ : ٢٣      | في الصحفة<br>١٤ : ٢٠      |                    |               |
| أثناء العشاء الأخير      | قبِل العشاء                | قبِل العشاء               | قبِل العشاء               | متَى دَخَ <b>ل</b> |               |
| بعد أن أعطاه             | الأخير (بيوم               | الأخير (بيوم              | الأخير (بيوم              | الشيئطان في        |               |
| المسيح اللقمة<br>۲۷ : ۲۷ | الأقل<br>٢٢: ٣ ــ ٧        | على الأقل)<br>٢٦: ١٤ ــ٧٠ | على الأقل)<br>١٤: ١٠ ــ١٢ | يهُوذا الخائِن     |               |
| قدم المسيح               | بعد أن دنا                 | بعد قبلة يهوذا            | بعد قبلة يهوذا            | كَيْفَ تعرفَ       | ٥             |
| نفسه متحدياً،            | يهوذا من                   |                           |                           | الجنّد عَلى        |               |
| بلا قبلة<br>۱۸: ٤ ـــ۸   | المسيح ليقبله<br>۲۲ : ۲۷   | · £1 :Y1                  | t7 to :\t                 | المسيح             |               |
| قبل عشاء                 | بعد عشاء                   | بعد عشاء                  | بعد عشاء                  | توقيت القبض        | ٦             |
| الفصع (مساء              | الفصح (مساء                | الفصع (مساء               | الفصع (مساء               |                    |               |
| الأربعاء)                | الخميس)                    | الخميس)                   | الخميس)                   |                    |               |
| ۲۸ : ۱۸                  | £V : YY                    | £Y : Y1                   | ٤٣ : ١٤                   |                    |               |
|                          |                            | نركه التلاميذ             | تركه الجبيع               | سُلوك التلاميذ     | ٧             |
|                          |                            | کلهم وهربوا<br>۲۲ : ۵۹    | وهربوا<br>۱٤ : ۵۰         | عند القبض          |               |

 <sup>(</sup>١) هذه النقاط الست (.....) تحت أي انجيل في أي من الجداول تعني أن هذا الإنجيل لم يذكر شيئاً محدداً
 يتمان بنقطة البحث .

### المحاكمات

| يوحنا           | لوقا            | متی             | مرقس            | مسلسل نقاط البحث<br>عنام              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
|                 |                 |                 |                 | <ul> <li>٨ المحاكمة الأولى</li> </ul> |
| ليلاً بعد القبض | نهاراً في اليوم | ليلاً بعد القبض | ليلاً بعد القبض | _ التوقيت                             |
| مباشرة (الليلة  | التالي للقبض    | مباشرة (ليلة    | مباشرة (ليلة    |                                       |
| السابقة لليلة   | (الجمعة)        | عيد الفصح)      | عيد الفصح)      |                                       |
| عيد الفصح)      |                 |                 |                 |                                       |
| حنان حموقيافا   | _               |                 | رئيس الكهنة     | هيئة المحكمة                          |
|                 | والمجمع         | والمجمع         | والمجمع         |                                       |
| الكهنة          |                 |                 |                 |                                       |
| 17 - 17 : 1     | ۸ ۱۳ :۲۲        | 09_0V:Y7        | 11: 70_00       |                                       |
|                 |                 |                 |                 | ٩ المحاكمة الثانية                    |
| صباح اليوم      | صباح اليوم      | صباح اليوم      | صباح اليوم      | ـــ التوقيت                           |
| •               |                 | التالي (الجمعة) | •               |                                       |
| بيلاطس الوالبي  | بيلاطس الوالي   | بيلاطس الوالي   | بيلاطس الوالي   | _ هيئة المحكمة                        |
| TT7A:1A         | 1:77            | 1:77            | 1:10            |                                       |
|                 |                 |                 |                 | ١٠ المحاكمة الثالثة                   |
|                 | صباح اليوم      |                 |                 | ـــ التوقيت                           |
|                 | التالي (الجمعة) |                 |                 |                                       |
|                 | هيرودس حاكم     |                 |                 | _ هيئة المحكمة                        |
|                 | الجليل          |                 |                 |                                       |
|                 | 1 · _ Y : YT    |                 |                 |                                       |
|                 |                 |                 |                 |                                       |

عدد المحاكمات

| يوحنا | لوقا | متی | مرقس | الوقت        | مسلسل<br>عسام |
|-------|------|-----|------|--------------|---------------|
| ١     |      | •   | ١    | ليلا بعد     | 11            |
|       |      |     |      | القبض مباشرة | 1             |
| ١     | ٣    | ١   | ١    | نهار اليوم   | 17            |
|       |      |     |      | التالي للقبض |               |
| *     | ٣    | 7   | ۲    | المجموع      | ١٣            |
|       |      |     |      | الكلي        |               |

\*

# يوم الصلب

| يوحنا                                             | لوقا            | مثی      | مرقس       | ملسل نقطة البحث                          |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|------------------------------------------|
| الخميس يوم<br>تذبح خراف<br>الفصح ووكان<br>استعداد | الجمعة          | الجمعة   | الجمعة     | ۱۶ يوم آخر<br>محاكمة ( هو<br>يوم الصلب ) |
| ال <i>فصح)</i><br>۱۸—۱٤:۱۹                        | <b>TT:YE:YT</b> | ۳۱،۲٦:۲۷ | Y • (10:10 |                                          |

## التحركات منذ القبض حتى الصلب

| يوحنا                                                     | لوقا                                                   | متی                                        | مرقس                               | ملسل نقاط البحث   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| مساء الأربعاء<br>وإلى حنان أولا<br>لأنه كان حما           | مساء الخميس<br>اللي بيت رئيس<br>الكهنة:                | -                                          | مساء الخميس<br>وإلى رئيس<br>الكهنة | ١٥ الرحلة الأولى  |
| قيافا رئيس الكهنة.<br>۱۳: ۱۸                              | 08: 77                                                 | ۲۲ : ۲۹                                    | ١٤ : ٣٥                            |                   |
|                                                           | _                                                      | صباح الجمعة<br>(إلى بيلاطس)                | _                                  | ١٦ الرحلة الثانية |
| •                                                         | 1:57677:57                                             | 1: **                                      | 1:10                               |                   |
| الولاية (إلى                                              | وإلى                                                   | نهار الجمعة<br>وإلى موضع<br>يقال له جلجئة، | وإلى موضع                          | ١٧ الرحلة الثالثة |
| وکان صبح)<br>۱۸ : ۲۸ ـــ ۲۹                               | ٧: ٢٣                                                  | <b>٣</b> ٣ : <b>٢</b> ٧                    | YY : 10                            |                   |
| نهار الخميس<br>ومضوا به إلى موضع<br>جلجثة:<br>۱۹: ۱۹ – ۱۷ | نهار الجمعة<br>ورده (هيرودس)<br>إلى بيلاطس،<br>۲۳ : ۱۱ |                                            |                                    | ١٨ الرحلة الرابعة |

| يوحنا    | لوقا        | متی | مرقس | مسلسل نقاط البخث<br>عـام |
|----------|-------------|-----|------|--------------------------|
|          | نهار الجمعة |     |      |                          |
|          | ومضوا إلى   |     |      | ١٩ الرحلة الخامسة        |
|          | الموضع الذي |     |      | •                        |
|          | يدعى        |     |      |                          |
|          | جبجبة       |     |      |                          |
|          | TT : TT     |     |      |                          |
| <u> </u> | 0           | ۳   | ٣    | . ۲ عدد الحلات           |

# أحداث الصلب

| يوحنا                       | لوقا                                        | منی                   | موقس                                   | نقاط البخث                                                     | مسلسل<br>عسام |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| اجنود بيلاطس)               | اجنود هیرودس)                               | (جنود يبلاطس)         | (جنود بیلاطس)                          | إستهزاء العسكر<br>قبل الصلب<br>(إكليك<br>الشوك ـــ<br>الضرب ــ | *1            |
| ۰ ـ ۱ : ۱ ٩                 | 11:17                                       | T1 _TY : TY           | ۰۱: ۲۰ـ۰۲                              | البصق)                                                         |               |
| <br>المصلوب نفسه<br>۱۹ : ۱۹ | سمعان القيرواني<br>۲۳ : ۲۳                  | •                     | •                                      | حامل الصليب                                                    | **            |
|                             |                                             |                       | خمرا معزوجة بمر<br>فلم يقبل<br>۱۵ : ۲۳ |                                                                | 77            |
|                             | اليهود؛ [يونانية ــ<br>رومانية ـــ عبرانية] | وهذا هو يسوع          |                                        | علة المصلوب                                                    | 71            |
| T· - 19:19                  | <b>TA</b> : <b>TT</b>                       | <b>TY</b> : <b>TY</b> | 17:10                                  |                                                                |               |
|                             | كان أحدهما<br>يعيره والآخر<br>يدافع عنه     | (كانا يعبرانه)        | <b>دکانا یعبرانه</b>                   | اللصان<br>والمصلوب                                             | 70            |
|                             | ٤٠_ ٣٩:٢٣                                   | ££: YY                | TT: 10                                 |                                                                |               |

| يوحنا                                              | لوقا                                  | متی                          | موقس                        | نقاط البخث               | مسلسل<br>عسام |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| الساعة السادسة                                     | قبل الساعة<br>السادسة                 |                              | الساعة الثالثة              | وقت الصلب                | 77            |
| 11:31-71                                           | ££ _ TT:YT                            |                              | 70:10                       |                          |               |
|                                                    | ويا أبتاه اغفر لهم<br>لأنهم لا يعلمون | والهي، الهي<br>لماذا تركتني، | الهي، إلهي<br>لماذا تركتني، | صرخة اليأس<br>على الصليب | 14.           |
|                                                    | ماذا يفعلون»<br>۲۳ : ۲۳               | £7: ۲Y                       | TE: 10                      |                          |               |
| أمه وأخت أمه                                       | وجميع معارفه                          | انساء كثيرات                 | انساء ينظرن من              | شهود الصلب               | ۲۸            |
| ومريم المجدلية<br>واقفات عند<br>الصليب (عن<br>قرب) | ونساء واقفین من<br>بعید ینظرن،        | ينظرن من بعيد؛               | بعیدا                       |                          |               |
| 10:19                                              | 19: 44                                | 00 : YY                      | ٤٠:١٥                       |                          |               |

- قصّة صلب المسيح في الأناجيل الرسميّة نبوءات صيغت تاريخًا: يقول الناقد الشهير «جون دومينيك كروسان» في كتابه الذي يعدّ من أهم ما ألّف في المكتبة الغربيّة في تاريخيّة قصّة صلب المسيح «من صلب يسوع؟» «Who Killed Jesus?» (الغربيّة في تاريخيّة قصّة صلب المسيح الواردة في العهد الجديد هي «نبوءة قد صيغت تاريخًا» إنّ قصّة صلب المسيح الواردة في العهد الجديد هي «نبوءة قد صيغت تاريخًا» الأناجيل كانوا يتعمّدون صياغة أحداث قصّة صلب المسيح من خلال ما ظنّوه نبوءات عن المسيح ممّا هو وارد في العهد القديم (۱۱).
- أصل المادة الروائية في العهد الجديد: قال الناقد البارز: «برتن ماك» «Mack أصل المادة الروائية في العهد الجديد: قال الناقد البارز: «برتن ماك» الفيلولوجي والتاريخي: «لا توجد إشارة إلى موت المسيح صلبًا في المادة السابقة (لإنجيل) مرقس المتعلقة بعيسى»(3)، وهو هنا يقرّر ما عليه عامة من يؤمنون بوجود مادة افتراضيّة أولى تسمّى «Q»، تعتبر الأصل المبكّر للأناجيل (4).

## المبحث الثالث: هشام جعيط والكنيسة السريانية

كتابات التغريبيين العرب في السيرة النبويّة قائمة على محاولة إثبات أسطوريّتها، وأنها مجمع تراث مختلَق لأجيال كاذبة، وهو عين ما يقرره المنصّرون وعامة المستشرقين، وأمّا القرآن فقد جنحوا فيه إلى «المنهج التاريخاني» الذي يقوم على أنّ اللحظة التاريخيّة هي رحِمُ كلّ فكر، دون استثناء ما يراه المسلمون وحيًا.

وليس لعامة التغريبيين عناية بدعوى اقتباس القرآن من أسفار أهل الكتاب

See John Dominic Crossan, Who Killed Jesus, New York: Harper Collins, 1996, pp. 1-12 (1)

 <sup>(2)</sup> برتن ماك: أستاذ متقاعد من (Claremont School of Theology) في كاليفورنيا. من أعلام المتخصصين اليوم في أصول النصرانيّة، والنصرانيّة المبكرة.

Burton Mack, Who Wrote the New Testament?, New York: HarperCollins, 1995, p.87 (3)

<sup>(4)</sup> وهم جمهور النقاد المعاصرين.

وأخبارهم، ولم يجنح إلى خيار تكرار هذه الشبهة منهم غير قلّة قليلة على رأسها أحد أعلام الفكر التغريبي في تونس، المؤرّخ «هشام جعيط» الذي ساهم في إنشاء تيّار ماديّ النزعة في الجامعة التونسيّة في باب قراءة عصر البعثة وما بعده.

وقد أثار الكتاب الثاني في ثلاثية «جعيط» في السيرة حفيظة كثير من الكتّاب في تونس عند صدوره، لمخالفته لثوابت معرفيّة بين المسلمين، وقد كان حديثه في مرجعيّة الكنيسة السريانية في صناعة النص القرآني أعظمها جرأة ومخالفة للمعتقد الإسلامي.

ويتميّز هذا الكتاب بثلاث ميزات هامة؛ أولها أنّ مؤلّفه قد (سطا) على كتابات المستشرقين وجمع بينها في صورة فجّة مشوّشة، ولا يكاد يُعرف له في كتابه قول لم يُسبق إليه، رغم أنه قد خرج على الصحافة بعد أن أثار كتابه موجة استنكار ليزعم أنّه لولا ما في كتابه من طرافة وإبداع لم يكن لينشره، وتتميّز هذه (التوليفة) أنها قد جمعت أشد الاعتراضات المتطرّفة ضد القرآن الكريم، بما يعطي للكتاب نكهة (تنصيريّة) حيث ينشغل الكاتب بلملمة الشبهات وجمع الاعتراضات ولو كانت متشاكسة، إلا أن كاتبه ليس على قبلة النصرانيّة عقيدة، أمّا الأمر الثاني فهو الفقر الشديد في مراجع كتابه، والعجز الواضح عن الإحاطة بجوانب الموضوع، والعرض (الباهت) لنتائج الأبحاث التي سطا عليها، دون أن يبدي أقوى مقدماتها وأدلتها، وثالث هذه الأمور جهله الظاهر بالدراسات الكتابيّة التي اقتحم بابها دون زاد من قراءة ناقدة، بل من قراءة مجرّدة، ولذلك وردت في كتابه أخطاء علميّة منكرة سنعرض لها لاحقًا في هذا الكتاب.

وقد كتب «جعيط» تحت عنوان: «الكارثة الكوسميّة وتوصيف الآخرة، الكنيسة السوريّة» في بيان ضرورة القول بالمرجعيّة السريانيّة للنص القرآني: «لقد كان إفرائيم في عظاته يتّجه إلى الشعب من وثنيين ومسيحيين، وفي آرائه أكثر من قاسم مشترك مع القرآن، بل التشابهات كبيرة إلى درجة أنّه يصعب على المؤرّخ أن يعتبر أنّها من

محض الصدفة، أو حتى إنّ هذه الأفكار أُخذت بصفة شفهيّة عن رهبان متجوّلين، سواء في عكاظ، أو في اليمن، كما يرى ذلك تور أندري، ذلك أنّ التشابهات ليست فقط في الفكر، بل في التعابير والصور والاستعارات»(١)..!

من العجيب أنّ «جعيط» قد خالف هنا أستاذه الأسقف السويدي «تور أندري» «Tor Andrae» الذي لم يملك جرأة ليقول إنّ الرسول على كن عاكفًا على مطوّلات اللاهوت النصراني المعقّد والآبائيّات المرهقة؛ دراسة ونقدًا ونقلًا، وإنما ادّعى أنّ الرسول على قد أخذ هذه الأفكار من اللقاءات الشخصيّة، والتراث الشفهي (2)!

زعم «جعيط» أنّ الرسول عَلَيْ قد اطّلع على كتابات «أفرام» (306م - 373 م) الذي يكتبه (أفرائيم)! - ؛ ليلزمنا أنّ نبي الإسلام عَلَيْ قد قرأ هذه الكتب بعينيه، وتحسسها بيديه، بلغتها السريانيّة الفصيحة، وبأسلوبها الشعري البليغ الذي كتب به «أفرام» عامة مؤلّفاته، حتّى عُدّ ذلك طابعًا مميزًا له، لقّب بسببه «أفرام» «بقيثارة الروح القدس».. فما وزن ما ادّعاه «جعيط» في ميزان البحث العلمي؟

الجواب التفصيلي لكلّ ما ادّعاه «جعيط» في حديثنا التالي.

## المطلب الأول: أفرام السرياني واليوم الآخر

كتب «جعيط»: «عند إفرائيم، علامات الساعة أيضًا كارثيّة: السماوات تطوى والنجوم تتساقط والشمس تكفهر والجبال تذوب»(3).

العلامات الثلاث الأولى مذكورة أصلًا في الكتاب المقدّس الذي قرّر القرآن الكريم أنّ له أصلًا سماويًا، وإن لحقه التحريف، وليست هي من مبتكرات «أفرام»:

<sup>(1)</sup> هشام جعيط، تاريخية الدعوة المحمدية، 2/ 167 - 168.

<sup>(2)</sup> قال "تور أندري" (الترجمة الفرنسيّة لكتابه- ص 146): (a une dépendance litteraire directe. Ce que Mahomet a reçu du christianisme, il l'a seulement appris par .(اa prédication orale et par des contacts personnels

<sup>(3)</sup> هشام جعيط، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 2 / 168.

السماوات تطوى: «وتنحل كل كواكب السماء، وتطوى السماوات كدرج». (إشعباء 34/4)

النجوم تتساقط: «وحالًا بعد الضيقة في تلك الأيام، تظلم الشمس، ويحجب القمر ضوءه، وتتهاوى النجوم من السماء». (متّى 24/ 29)

«وتتهاوي نجوم السماء». (مرقس 13/ 25)

مع الملاحظة أنّ القرآن الكريم يتحدّث عن اختلال الكون، ولا يذكر سقوط النجوم على الأرض!

الشمس تكفهر فاقدة لضوئها: «وتتحول الشمس إلى ظلام». (يوئيل 2/ 31) «قد أظلمت الشمس والقمر، وكفت الكواكب عن الضياء». (يوئيل 3/ 15)

«وعندما أخمدك أحجب السماوات وأظلم نجومها، وأكفن الشمس بسحاب، ولا ينير القمر بضوئه، وأعتم فوقك كل أنوار السماء المضيئة، وأجعل الظلمة تغمر أرضك يقول السيد الرب». (حزقيال 32/ 7-8)

«فإن نجوم السماء وكواكبها لا تشرق بنورها، والشمس تظلم عند بزوغها، والقمر لا يشع بضوئه». (إشعياء 13/ 10)

«وحالًا بعد الضيقة في تلك الأيام، تظلم الشمس، ويحجب القمر ضوءه». (متى 29/24)

أمّا فيما يتعلّق بالعلامة الرابعة، فإنّنا لا نجد في القرآن الكريم حديثًا عن (ذوبان الأرض)، وإنما تُدك الجبال دكًا الله فأين التطابق اللفظي بين القرآن الكريم وما ذكره «أفرام»؟! ومع ذلك نقول إنّ هذا الوصف قد ورد في الكتاب المقدّس، وليس هو من مبتكرات «أفرام»:

«تتزلزل الجبال أمامه، وتذوب التلال». (ناحوم 1/5)

<sup>(1) ﴿</sup> وَمُجِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ (14).

«فتذوب الجبال من تحت قدميه، وتتصدع الوديان كالشمع أمام النار، كالمياه المنصبة في المنخفضات». (ميخا 1/4)

«في ذلك اليوم، تزول السماوات محدثة دويًا هائلًا، وتنحل العناصر محترقة بنار شديدة، وتحترق الأرض وما فيها من منجزات». (2بطرس 3/ 10).

وأضاف «جعيط» أنّ القرآن الكريم قد أخذ من «أفرام» قوله: «الساعة تأتي بسرعة لمح البصر»، وذلك في قوله جلّ وعلا: ﴿ وَمَاۤ أَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ ﴾ (١)(١)، رغمّ أنّ:

وصف حدوث الأمر السريع بأنّه يقع في لمح البصر، هو من المشترك البشري في الوصف؛ فهو موجود في الكتابات الأدبيّة في عامة لغات العالم بصورة مكثّفة، وليس هو من مبتكرات "أفرام". والشاعر العربي يقول:

ما بين عين وانتباهتها \*\*\* يغيّر الله من حال إلى حال

تشبيه حدوث الأمر السريع بلمح البصر معروف أيضًا في الكتابات اليهودية الدينيّة القديمة، ويكفي أن ينظر المرء في أهم معجم للتلمود والمدراشات والترجومات «A Dictionary of the Targumim The Talmud Babli and» والترجومات «Υετυκhalmi and the Midrashic Literature» تحت كلمة «מור التعبير قد ورد في التلمود الأورشليمي وغيره (٤٠).

indefinable portion of time. Y. Ber. I, 2<sup>b</sup> bot. אינים דים the time called ben-hash-sh'mashoth is really like a wink of the eye. Ib.c top. Ibd top; Lam. R. to II, 19; v. ביים. Cant. R. to III, 6 ישים (not יים) instantaneously a. fr.

سورة النحل/ الآية (77).

<sup>(2)</sup> انظر هشام جعيط، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 2 / 168.

Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic (3) Literature, London: Luzac, 1903, 1/368

- لم تقترن عبارة «في لمح البصر» في كتابات «أفرام السرياني» بقيام الساعة كما يوحي إلى ذلك كلام «جعيط» من طرف خفي؛ ليثبت هذا التطابق (المدهش!)
   بين كلام «أفرام» و(النص القرآني)! -؛ وإنّما كان «أفرام» يكثر من استعمال هذا التعبير في كتاباته للدلالة على سرعة وقوع الأمر؛ فقد ذكر هذا التعبير مثلًا أربع مرات في تعليقه على الفصلين الأولين من سفر التكوين (1)، رغم سعة معجمه البياني!
- ورد هذا الوصف ذاته في الكتاب المقدّس: «في لحظة، بل في طرفة عين عندما ينفخ في البوق الأخير، فإنه سوف ينفخ في البوق، فيقوم الأموات بلا انحلال. وأما نحن، فسنتغير». (1 كورنثوس 15/ 52).

لاحظ عبارة وصف سرعة النفخ في الصور دلالة على قيامة الأموات: «كون وصف سرعة النفخ في الصور دلالة على قيامة الأموات «εν ριπη<sup>(2)</sup> οφθαλμου» «نعت «رفاف عينا»، أي رفّة عين –نفس المعنى – بلغة ساميّة كاللغة العربيّة.

ولنا أن نسأل هنا: كيف يُنسب (أصل) الاقتباس إلى «أفرام السرياني» الذي عاش في القرن الرابع، رغم أنه موجود في رسالة «لبولس» من القرن الأوّل؟!

4 - استعمل القرآن الكريم نفس العبارة في موضع آخر بما يبعد وهم نقل العبارة للمعنى الأوّل -يوم القيامة-: ﴿ وَمَا آمُرُنَا إِلّا وَحِدَةٌ كُلَمْج بِٱلْبَصَرِ ( ) ﴾ (٤٠) فأمر الله للشيء أن يكون سريعًا، بكلمة (كن)؛ فيكون.

See St Ephrem the Syrian, The Fathers of the Church, St. Ephrem the Syrian, selected prose works, tr. (1) Edward G. Mathews and Joseph P. Amar, D.C: Catholic Univ. of America Press, 1994, pp.80-89-98-105

<sup>(2)</sup> بعض المخطوطات اليونانيّة تستعمل كلمة (ροπη» (P46, D\*, F, G, 0243, 6, 1739), والكلمتان بنفس المعنى (انظر ,Joseph Fitzmyer, First Corinthians, A New Translation with Introduction and Commentary) (London : Yale University Press, 2008, p.605

<sup>(3)</sup> سورة القمر/ الآية (50).

5 -الآية القرآنية عينها التي استدلّ بها «جعيط» تقول: ﴿ وَبِلّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 (٣) ﴿ اللّهِ تجعل أزوف يوم القيامة أقرب من لمح البصر!

وعليّ أن أضيف هنا أنّ «هشام جعيط» وإن كان يشارك «تور أندري» أسلوب التدليس، إلاّ أنّه تجاوزه في ذلك؛ إذ إنّ «تور أندري» قد أحال القارئ في الهامش إلى نصّ 1 كورنثوس 15/52 (2)، في حين ساق «جعيط» الأمر على أنّه من نوادر «أفرام»! وممّا (افتراه) «جعيط» عن غيره، قوله إنّ القرآن الكريم قد أخذ من «أفرام» أمر نفختي الصور عند القيامة! فقد قال: «قد يكون أندري محقًا عندما يعتبر أنّ هذه الرؤى، وبُنى التقوى الممزوجة بالخشية، لدى إفرائيم وفي القرآن إنما هي نماذج دينيّة مقولبة، كليشيهات معبّرة عن منهاج الذهنيّة الساميّة آنذاك، فينكر أيّ نقل مباشر من القرآن عن إفرائيم. لكنّ ذهنيّة عرب الحجاز ليست ذهنيّة أهل الشام ولا الحيرة ولا الغساسنة، فهم لا يدخلون في قوالب الكليشيهات المسيحيّة الشرقيّة التي قد تتمايز عن التقليد القبطي. فمحمد رجل من نمط آخر، ومن ناحية أخرى إذا تابعنا نقاط الشبه حتى في الشكل وفي التفاصيل، فهي تتكاثر. مثلًا: نفختان في الصور عند إفرائيم بخصوص قيام الساعة، توازيها الآية 8 من سورة الزّمر حيث نجد نفس الفكرة» (3).

#### قلت:

أمر النفخ في الصور ثابت في الكتاب المقدس في أكثر من موضع دلالة على
 أزوف الأمور الأخروية -بمعناها الأرضي والسماوي-(4)، وأن يكون التشابه

 <sup>(1)</sup> سورة النحل/ الآية (77).

See Tor Andrea, Les Origines de L'Islam et le Christianisme, Paris: Adrien-Maisonneuve, 1955, p.148 (2)

<sup>(3)</sup> هشام جعيط، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 2 / 168.

<sup>(4)</sup> انظر إُشعياء 27/ 13، يوثيلُ 2/ 15، الرؤيا 8/ 2، 6، 13، 11/ 15، متّى 24/ 31، 1كورنثوس 15/ 52، 1تسالونيكي 4/ 16.

في العدد القليل: هل هو واحد أو اثنان أو ثلاث؛ فذاك مما لا يعتد به ليبنى عليه وهم الاقتباس؛ خاصة إذا كان المعنى هو: نفخة أولى ليموت من بقي من الخلق، والثانية؛ ليحيى كل الأموات؛ فهذا مما يتبادر إلى المنطق البشري بعد علمه أنّ القصد من النفخ هو الإعلان والانتقال من حال إلى حال، من الدنيا إلى الآخرة؛ إذ ليس الرقم كبيرًا أو مركبًا حتى يكون التطابق محلّ ريبة ومصدر إثارة للذهن!

- 2 اختلف أهل العلم المسلمين في عدد النفخات هل هما نفختان أم ثلاث، وقد اختار بعض أهل العلم أنها ثلاث نفخات كالإمام «ابن العربي»، (1) وقيل أيضًا أربع نفخات. (2)
- 5 من الممكن أن يفهم من الكتاب المقدس وجود نفختين للقيامة، واحدة لمختاري المسيح: «لأن الرب نفسه سينزل من السماء حالما يدوي أمر بالتجمع، وينادي رئيس ملائكة، ويبوق في بوق إلهي، عندئذ يقوم الأموات في المسيح أولًا»(ق)، والأخرى لعامة الأموات «في لحظة، بل في طرفة عين عندما ينفخ في البوق الأخير، فإنه سوف ينفخ في البوق، فيقوم الأموات بلا انحلال، وأما نحن، فسنتغير»(4)؛ فلعلّ الفهم ينساق إلى أن يفهم من كلمة «البوق الأخير» أنّ البوق الأوّل هو لمختاري المسيح (5).

<sup>(1)</sup> انظر العيني، عمدة القاري، 23/ 99، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1405هـ، 1985م، 13/ 240.

<sup>(2)</sup> ابن حجر، فتح الباري، 8 / 552.

<sup>(3)</sup> اتسالونيكى 4/ 16، وانظر أيضًا متى 24/ 30.

<sup>(4) 1</sup>كورنٹوس 15 / 52.

<sup>(5)</sup> عامة المفسّرين للكتاب المقدس على أنّ النفخة واحدة فقط، وقيل هي النفخة السابعة والأخيرة (يوحنا يذكر سبع نفخات، الرؤيا 8 / 2، 6) (انظر 8 / 2 ) (انظر 8 / 2) (انظر 8 / 2) (انظر York: Phillips & Hunt, 1823, 2/263)

احتج «جعيط» بما أورده «تور أندري» للقول بالتشابه بين القرآن الكريم وبين ما قاله «أفرام» حول النفختين، رغم أنّ الصورة في حقيقتها هي أنّ «تور أندري» قد ذكر أنّ «أفرام» قد قال إنّه في اليوم الأخير من هذا العالم تكون هناك قصفة رعد قويّة، عند أزوف يوم القيامة، «يأتي فجأة من السماء ضجيج كبير، ورعود مخيفة، وبروق مفزعة، وزلازل» (١٠)، هذا ما قاله «أفرام» عن العلامة الكبرى ليوم القيامة، وقد اعترف «تور أندري» أنّ «أفرام» لم يصرّح هنا أنّ الحديث عن النفخ في البوق، وللخروج من هذه الورطة ادّعى «تور أندري» دعوى فاقعة؛ فقال: «لم يُذكر صراحة هنا عند أفرام (ولا حتّى في القرآن) أنّ هذه الصرخة المخيفة التي تهزّ العالم هي النفخة الأولى في البوق، لكن يبدو لنا أنّه لا بد من اعتبار الأمرين شيئًا واحدًا» (١٠).

وهنا ثلاث دعاوي باطلة:

أولها: صرّح القرآن الكريم أنّ هناك نفختين في الصور، بوضوح وجلاء؛ قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلْقُرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ أَنُهُ مَ فَي اللَّهُ مَن فِي ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱلْخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ثانيها: من الجليّ البيّن أنّ «أفرام» كان يتحدّث عن صوت رعد، وجلبة عظيمة مخيفة، ولا يمكن ادّعاء مطابقة هذا الوصف لصوت البوق المميّز في الكتاب المقدس والكتابات الكنسيّة.

ثالثها: ذكر «تور» في تتمّة حديثه عن «أفرام» أنّ الموتى يقومون بعد ذلك عند نفخة البوق<sup>(4)</sup>، ممّا يعني أنّ «أفرام» لم يتحاش في هذا المقام التصريح بأمر البوق؛ فإذا كان قد صرّح في الثانية بأمر ورد في الكتاب المقدّس كما سبق ذكره، فلِمَ لم يصرّح به في الأمر الأوّل؟!

Tor Andrae, Les Origines de L'Islam et le Christianisme, 1955, p.147 (1)

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> سورة الزمر/ الآية (68).

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق.

- 5 تحدّث «أفرام» في موضع آخر من كتاباته عن نفخة البوق، ولم يشر إلى غير واحدة (١).
- 6 يبدو أنّ «أفرام» كان يقتبس من سفر الرؤيا عند حديثه عن الرعد والبرق والزلازل: «ثم ملأ الملاك المبخرة من النار التي على المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزلة، واستعد الملائكة السبعة، أصحاب الأبواق السبعة، لينفخوا فيها»(2).

«ونفخ الملاك السابع في بوقه، فسمعت أصوات عالية في السماء تقول: «قد صار ملك العالم لربنا ومسيحه. إنه يملك إلى أبد الآبدين...، وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت العهد في داخله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة، وسقط برد كبير»(د).

"وجمعت الأرواح الشيطانية جيوش العالم كلها في مكان يسمى بالعبرية الهرمجدون"، ثم سكب الملاك السابع كأسه على الهواء، فدوى صوت من العرش في الهيكل السماوي يقول: "قد تم!" فحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف لم تشهد الأرض له مثيلًا منذ وجد الإنسان على الأرض، لأنه كان زلزالًا عنيفًا حدًا" (4).

وفي الختام .. أقول؛ إنّه ممّا يصيب المرء (بالحيرة)، أنّ «جعيط» جريء جدّا على علماء الإسلام؛ فقد أسقط كلّ علم «البخاري» و«مسلم» وأئمة الحديث في كتابه دون تلجلج، إلّا أنّه قال في هذا المنصّر – «تور أندري» –: « في الثلاثينات من القرن العشرين، خصّص كتابًا كاملًا عنونه بـ: أصول الإسلام والمسيحيّة، درس فيه عن كثب الموافقات الكبيرة بين المسيحيّة السوريّة، وبين القرآن الأوّلي (!)، يعني

See Select Works of S. Ephrem the Syrian, tr. J. B. Morris, Oxford: John Henry Parker, 1847, P. 353 (1)

<sup>(2)</sup> رؤيا 8 / 5 - 6.

<sup>(3)</sup> رؤيا 11 / 15 - 19.

<sup>(4)</sup> رؤيا 16/16 - 18.

بذلك الأغراض الإسكاتولوجيّة الخاصة بالآخرة. وكتابه دقيق جدًا لمعرفة الرجل بهذه المسيحيّة السوريّة ولمعرفته الجيّدة بالقرآن أيضًا»(١) ..، مع أنّ الرجل ليس من المتخصّصين -بالمعنى الأكاديمي - في النصرانيّة الشرقيّة(2)، وهو شديد التكلّف في دعواه، أمّا معرفته بالقرآن الكريم، فقد استبان لك في إنكاره أن يكون القرآن الكريم قد صرّح بنفختين في الصور/ البوق، ما يكفي لتعلم أنّه ليس من أهل الفنّ (3).

على أنّ الإنصاف يقتضي منّا أن نقول أيضًا إنّ «جعيط» وإن ادّعى أنّه ينقل أصل الفكرة ومادتها من «تور أندري»، إلاّ أنّ «تور أندري» قد كرّر في الحقيقة اعتقاده أنّ الرسول عَلَيْ لم يعرف النصرانية مباشرة، وإنما خبر أمرها من نصارى لهم معرفة ضعيفة بالنصرانيّة (4)، بل وذهب «تور أندري» إلى ردّ تاريخيّة قصّة التقاء الرسول عَلَيْ الله على النصرانيّة (4)، بل وذهب «تور أندري» إلى ردّ تاريخيّة قصّة التقاء الرسول عَلَيْ الله النصرانيّة (4)، بل وذهب «تور أندري» إلى ردّ تاريخيّة قصّة التقاء الرسول عَلَيْ الله النصرانيّة (4) النصرانيّة (4) المناسول عَلَيْ الله النصرانيّة (4) الله النصرانيّة (5) المناسول عَلَيْ الله النصرانيّة (5) ا

<sup>(1)</sup> هشام جعيط، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 2 / 165.

<sup>(2)</sup> كان مدرسًا لتاريخ الأديان، وله اهتمام (بالتصوّف الإسلامي).

<sup>(3)</sup> لا تظهر مراجع كتبه حول الإسلام سعة اطلاع ولا تنوع معرفة بأبواب العلوم الإسلامية!

 <sup>(4)</sup> تكرّرت دعوى أنّ القرآن الكريم يعكس معرّفة ضعيفة ومشوّهة بالنصرانيّة، وحجّة هؤلاء هي وجود (أخطاء)(!) في القرآن الكريم في نقل صورة النصرانيّة، وهي:

<sup>(1) ۚ</sup> قُول القرآن إنَّ (مريم) أم (عيسى) عليهما السلام هي نفسها (مريم) أخت (موسى) عليه السلام المذكورة في العهد القديم.

النص المستدل به من طرف هؤلاء المخالفين هو: ﴿يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْهِ وَمَاكَانَ أَتُكِ بَغِيًا ۖ۞﴾[مريم:28] الرد:

أ- وردت هذه الشبهة على لسان النصارى في زمن البعثة النبويّة، وردّ عليها الرسول صلّى الله عليه نفسه؛ فقد روى مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب النَّهي عَن النَّكُتِّي بِلِي الْقَاسِم وَبِيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْاَسْمَاءِ، ح/ (135 ع)، عَن الْمُغيَرَة بْن شُمْبَة، قَالَ: «لما قَدمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُواْ إِنْكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ، وَمُوسَى قَبْلَ عِسَى بِكَذَا وَكَذَا، فَلما قَدمْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُ: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأنبِيَانِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلُهُمْ»؛ فالأخوّة هنا كيست أخوة الدم واكنسب.

وقد جاءت عبارة: «أخت هارون» -في القصّة القرآنيّة- على لسان الإسرائيليين من قوم «مريم» عليها السلام، وسببها استغرابهم أن تقع هذه الفتاة الصالحة التي هي من نسل النبي «هارون» الصالح، في الزنى؛ فتذكيرها بأصلها الشريف فيه مبالغة في التقريع واللوم الشديدين. ونصوص الأناجيل ذاتها دالة على أنّ «مريم» هارونيّة كما سنبيّنه في موضع آخر من هذا الكتاب. إذن؛ قد سمى القوم «مريم» عليها السلام باسم أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو النبي الذي جاءت من نسله.

ب- الخلط بين (مريم) أخت (موسى) عليه السلام و(مريم) أم المسيح عليه السلام، غير متصوّر البتة؛ لأن هذا الأمر يقتضي أن يكون (موسى) خال (المسيح) عليهما السلام، ونحن لا نجد أدنى أثر لهذا الأمر في القرآن الكريم ولا السنة النبوية، وقد جاءت الأخبار الكثيرة في القرآن والسنة في سير الأنبياء عليهم السلام، ولم يرد البتة ما يظهر أو حتى يوهم القارئ وجود هذه القرابة اللصيقة المباشرة بين هذين النبيين. وهذا أمر على درجة كبيرة من الأهميّة مما لا يمكن أن يختفي بين السطور.

ت- قوله تعالى عن المسيّح: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدُى وَفُرَّ يَمَكُمُ بِهَا ٱلنّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسّلَمُواْ لِلّذِينَ هَادُواْ وَٱلرّبَيْنِيُّونَ وَٱلاّحْجَارُ ...﴾ سورة المائدة/ الآية (44)، دليل على أنّ هناك الكثير من الأنبياء الذين جاؤوا بعد اموسي، عليه السلام،

### «ببحيرى» الراهب، محتجًا بأمرين أساسيين وهما أنَّ الرسول ﷺ لم يُظهر معرفة

حكموا بعين أحكام التوراة، وكانت رسالتهم كلّهم في بني إسرائيل. ومعلوم أنَّ «عيسى» عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل عند المسلمين (روى البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها)، ح/ 3442، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوله عن المسيح: «ليس بيني وبينه نبي» ). فلا شك إذن أنّه كان هناك أنبياء كثر بين «موسى» عليه السلام و«عيسى» عليه السلام.

ومعا يزيد في توضيح هذه الحقيقة القرآنية قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اَلْمَلَا مِنْ بَوْنَ إِسْرَهِ مِنْ مِنْ بُدِهُ وَمَنَى إِذَ قَالُوالْيَوِمَ لَهُمُ اَبَعْتُ لَنَا مَلِكَا فَيَكَ فَيْ مَرْهُوهُم بِلَانِ اللّهِ وَقَدَلَ دَاوُدُ جَالُوكَ ﴾، سورة البقرة/ الآية (251) إلى قوله ﴿ فَهَرَمُوهُم بِلَانِ اللّهِ وَقَدَلَ دَاوُدُ جَالُوكَ ﴾، سورة البقرة/ الآية (251)؛ معا يعني أنّ «داود، عليه السلام قد عاش بعد «موسى» وهمارون» عليهما السلام، يودن أنّ المسيح هو ابن «داود» البعيد جيلًا، فكيف يكون القرآن قد خلط بين زمني «هارون» و«موسى» عليهما السلام، ووعيسى، عليه السلام؟!

وقد أقرّ عدد من المستشرقين أنّ السرد التاريخي القرآني يمنع بلا شك أن يُظنّ فيه أنّه قد خلط بين المريمين، ومن هؤلاء اسال، «Sale»، واجيروك، نقله، عبد الرحمن بدوي، دفاع «Sale»، واجيروك، نقله، عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن ضدّ منتقديه، ص 175).

ث- «مريم» التوراتيّة أخت «هارون» عاشت مرحلة شبابها بجانب أخويها «موسى» و «هارون»، في حين أنّ «مريم» أم المسيح، عاشت في القرآن الكريم والأناجيل في بيئة أخرى مختلفة تمامًا، فبينهما تباعد في الزمان والمكان.

 (2) الْقرآن الكريم يقول إنّ التثليث النصراني هو: الآب والابن ومريم، في حين أنّ التثليث النصراني هو: الآب والابن وروح القدس.

النص المستدل به من طرف هؤلاء المخالفين هو: ﴿ رَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيمِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَخِدُونِ وَأَبْىَ إِلَيْهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لِيَسَ لِي مِحَقًّ إِن كُنتُ قُلْتُكُه فَقَدْ عَلِمْتُهُ، تَمْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ النَّذِي ٣﴾ سورة المائدة/ الآية (116).

الرد:

أ- قال «الألوسي» في تفسيره: «روح المعاني، 84/7: «واستشكلت الآية بأنه لا يعلم أن أحداً من النصارى اتخذ مريم عليها السلام إلهاً. وأجيب عنه بأجوبة.

الأول: أنهم لما جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلهاً لزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً كذلك لأن الولد من جنس من يلده فذكر ﴿ النّمَدُ: ﴾ علم طربة الال ام لعم.

﴿ إِللَّهَيْنِ ﴾ على طريق الإلزام لهم. والنّاني: أنهم لما عظموها تعظيم الإله أطلق عليها اسم الإله كما أطلق اسم الرب على الأحبار والرهبان في قوله تعالى: ﴿ اَتَحَــُدُواَ أَحْبَــُارُهُمْ وَرُهْبَــُهُمْ أَرْبَــُابًا بِن دُوبِ اللّهِ ﴾، سورة التوبة/ الآية (31)، لما أنهم عظموهم تعظيم الرب. والتنية حينذ على حد: القلم أحد اللسانين ..

والثالث: أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر الإمامي عن بعض النصارى أنه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم: المريمية يعتقدون في مريم أنها إله. وهذا كما كان في اليهود قوم يعتقدون أن عزيرًا ابن الله عز اسمه». به التية القرآنية تتحدّث عن (اتخاذ) «مريم» كإلهة؛ والاتخاذ يقصد به هنا - في هذا السياق - (الممارسة) و (التعاطي) معها كالهة، أي صرف أنواع العبادة إليها، كالتوسّل والدعاء. وتتهم الكنيسة المصرية الأرثو ذكسية (المرقسية) المراسة أكبر كنيسة في العالم (الكنيسة الكاثوليكية) أنها تولّه «مريم» من هذا الباب؛ فقد جاء في «موسوعة الخادم القبطي» الجزء الثاني (أ) لاهوت مقارن، ص 90-80: «الكنيسة الكاثوليكية تؤلّه العذراء مريم وتقول إنها صعدت حيّة إلى السماء، وتصنع لها التماثيل في كنيستهم، كما يصلّون للعذراء مريم، ويعتقدون في الثالوث المريمي والحبل بلا دنس مثل المسيح له المجد». (نقله؛ معاذ عليان، عبادة مريم في المسيحيّة والظهورات المريميّة (المرقسيّة) في القرن العشرين، في كتابه: «العذراء مريم، حياتها» الذي يعدّ من أكبر أعلام الكنيسة المصريّة الأرثوذكسيّة (المرقسيّة) في القرن العشرين، في كتابه: «العذراء مريم، حياتها» رموزها، وألقابها، فضائلها، تكريمها» ص 129: «وكما أخطأ الكاثوليك فرفعوها إلى مقام الألوهيّة والعصمة، كذلك ضلّ البروستانت أيضًا الكاثوليك بعبادة «مريم»، فقد قال الروستانت أيضًا الكاثوليك بعبادة «مريم»، فقد قال الروستانت أيضًا الكاثوليك بعبادة «مريم»، فقد قال الموسريّل بندكت» في كتابه: «العقائد الكاثوليكيّة في الكتاب المقدس»: «تصلّى الكنيسة الكاثوليكيّة ثفي الكتاب المقدس»: «تصلّى الكنيسة الكاثوليكيّة ثمن الكتاب المقدس»: «تصلّى الكنيسة الكاثوليكيّة ثفي الكتاب المقدس»: «تصلّى الكنيسة الكاثوليكيّة ثفي الكتاب المقدس»: «تصلّى الكنيسة المقدس» المقدس الكنوب المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس الكنوب المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس الم

## بالأحوال الشكليّة الخارجيّة للنصاري، وأنّ ما ذكره في القرآن الكريم عن النصرانيّة

لمريم أكثر ممّا لله). (عليان، ص11).

واعترفت الراهبة •ماري آن كولنز، بهذه الحقيقة في كتابها •عبادة مريم، دراسة خاصة بالممارسات والمذاهب والعقيدة الكاثوليكيّة؛ بقولها: «كمؤمنة كاثوليكيّة، وبعد ذلك كراهبة، مارستُ عبادة العذراء لأعوام عديدة دون أن أكون مدركة لذلك. (عليان، ص 20).

وقال الأب اأوغسطين دوبره لاتور؛ في كتابه اخلاصة اللاهوت المريمي؛ الصفحة 98: اأعطى الابن أمّه، على نحو مخلوق، المشاركة في الكيان الإلهي، (عليان، ص54).

وجاء في (وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني) (صفحة 435) الذي انعقد في العقد السادس من القرن العشرين: «انتقلت العذراء النقيّة التي عصمها الله من وصمة الخطيئة الأصليّة، جسدًا وروحًا، إلى المجد السماوي. وهكذا أقامها الربّ ملكة العالمين، لتكون أكثر تشابهًا بابنها ربّ الأرباب، (عليان، ص41)

وقال المؤرّخ (أندرو ملر) في كتابه (مختصر تاريخ الكنيسة) ص 292، عن الكنيسة في قرونها الأولى: (نشأت عبادة مريم أصلًا من الروح التقشفية التي سادت في القرن الرابع ... أصبح من المعتاد أن يطلق على العذراء مريم اسم والدة الإله الأمر الذي تسببت عنه المجادلة النسطوريّة، غير أنّه رغمًا عن كل معارضة انتشرت العبادة المريمية. وفي القرن الخامس وضعت في جميع الكنائس تماثيل وصور جميلة للعذراء وهي تحمل بين ذراعيها الطفل يسوع، وبهذه الصور تطورت الأمور بصورة غريبة حتى صارت العذراء غرضًا مباشرًا للتعبد! وأصبحت المريمية من ذلك الحين هي شهوة كنيسة الله المتحكمة فيها. (علبان، ص 12)

وتصوّر موسوعة الأديان وThe Encyclopedia of Religion الواقع العقدي الذي كان في القرن الخامس في الشرق (أي في فترة قريبة من البعثة النبويّة المباركة): ﴿ في السجالات المسيحانيّة في القرن الخامس، أخذت مريم أكثر فأكثر من مقام ابنها ٩ In the Christological controversies of the fifth century, Mary took on more and more of the status of her Son», Mircea Eliade, eds. The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan Publishing Com-

ت- استبعد عدد من المستشرقين أن يكون القرآن أخطأ في هذا المقام، وإن كانوا مع ذلك يردّون إلهيّة النص القرآني، ومن هؤلاء المنصّر "صاموئيل زويمر"، والسبب هو أنّ التثليث النصراني معروف، ومن الممتنع في مجري العادة أن يخطئ في وصفه من عاش في بيئة العرب (انظر Samuel Zwemer, The Muslim Doctrine of God: an essay on the character (and attributes of Allah according to the Koran and Orthodox tradition, pp.88-92

وهو ما رجحته (موسوعة الإسلام) (Encyclopaedia of Islam) الاستشراقية بقولها إنَّ هذه الآية تعكس ممارسة تقديس همريم، ولا تشير إلى أي اعتقاد ديني خاص. (انظر , A. J. Wensinck, 'Maryam,' in P. Bearman, Th. Bianquis (C. E. Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, eds. Encyclopaedia of Islam, Brill Online, 2010

(3) يذكر القرآن الكريم أنّ النصاري يؤلهون علماءهم ورهبانهم. النص المستدل به من طرف هؤلاء المخالفين هو: ﴿ أَغَّكُذُواْ أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا تِن دُوبِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبَ مَرْيكُمَ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَيْهَا وَحِدُا لَّا إِلَيْهِ إِلَّا هُوَّ سُبْحُنَدُهُ عَكَا يُشْرِكُونَ ٣٣٠٠ سورة التوبة/ الآية .(31)

أ- فسّر الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بنفسه هذا النصّ؛ فقد روى (الترمذي) عن (عدي بن حاتم) قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: ﴿ أَتَّحَكُوٓاً أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللَّهِ ﴾. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلُّوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. (حسنّه الألباني). فالعبادة هنا هي الطاعة في التحليل والتحريم.

ب- الظنّ أنّ عرب الجزيرة كانوا يعتقدون أنّ النصاري يؤمنون أنّ علماءهم ورهبانهم آلهة أزليّة، لا يمكن تصوّره أصلًا لنكارته الشديدة! فيه ضعف وغلط (!) لا يظهران معرفة جيدة بالنصرانيّة (١).. في حين ذهب «جعيط» في المقابل إلى أنّ الرسول على عظيم المعرفة بالأسفار المقدّسة، و(متخصص) في الدراسات الكتابيّة الخاصة بالكنيسة السوريّة، وصاحب مطالعات جمّة في الآبائيات، خاصة المؤلّفات الضخمة «لأفرام»!

## المطلب الثاني: الغنوصيون وآباء الكنيسة السورية وتحريف اليهود

قال «جعيط»: «أمّا اتّهام اليهود في القرآن بأنّهم حوّروا الكتاب فهي (كذا!) أيضًا من تراث اللاهوتيين السوريين، مرورًا بالغنوصيين القدامي، وهؤلاء كانوا من أعداء التراث اليهودي. فتهمة القرآن لليهود لا ترجع فقط إلى كونهم فسخوا التنبّؤ بالرسول كما ترى ذلك التفاسير، بل هي أعمّ وأعمق، وترجع إلى عهد قديم، وقد تبنّتها على أيّة حال الكنيسة السوريّة»(2).

قلت: هنا، (محنة العقل) (وانقطاع أبهره):

- 1 هل أطبق الغنوصيون على القول بتحريف اليهود لأسفارهم؟ طبعًا لا! والسبب هو أنّ (الغنوصيّة) ليست فرقة محدّدة المعالم، بل هي وعاء لجماعات دينية ذات منظور اتسعت فيه دائرة الخلاف إلى درجة العجز عن ضبط حدوده، وسبب ذلك انطلاق النقاد في ضبط ماهية الغنوصية من مجموع الأقوال والفرق التي عدّها الآباء غنوصيّة، ولم ينضبط إلى اليوم عند عامة النقّاد المتخصّصين تعريف للغنوصيّة! (3)
- 2 اعتبر كثير من النقاد إنجيل يوحنا غنوصيًا، أو حاملًا لمسحة غنوصيّة، ومع
   ذلك لم يقل أحد إن هذا الإنجيل يقرّر تحريف اليهود أسفارهم.

See Tor Andrae, Mahomet, sa Vie et sa Doctrine, Paris: Adrien-Maisonneuve, 1945, pp.36-37. (1)

<sup>(2)</sup> هشام جعيط، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 2 / 174.

<sup>(3)</sup> انظر في إشكالات ضبط ماهيّة الغنوصيّة: -Karen L. King, What is Gnosticism?, Cambridge: Harvard Univer sity Press, 2003,pp. 5-19

بل وقالت «إلين باجلز» «Elaine Pagels» أستاذة الدين في جامعة «برنستون»، وإحدى أشهر المتخصصات في الفكر الغنوصي في العالم (1)، إنّ «بولس» كان غنوصيًا، وإنّ كتاباته التي تظهر معاداته للغنوصيّة، مزيّفة لا تصحّ نسبتها إليه (2). ومع ذلك لا نرى أثرًا في رسائله لاتهام اليهود بتحريف النصوص. ولا شكّ أنّ غنوصيّة «بولس» حقيقة مؤكدة في رسائله!

- 5 لم يكن الغنوصيون مصدر القول بتحريف اليهود لكتبهم، وإنّما كان فريق من الغنوصيين (كالمرقيونيين) يردّون العهد القديم بأكمله باعتبار أنه كتاب يقدّم الإله في صورة تخالف صورة الإله الذي يمثّله المسيح<sup>(3)</sup>، ولما كان العهد الجديد يقرّ بحجيّة العهد القديم؛ فقد قالوا بتحريف العهد الجديد نفسه<sup>(4)</sup>... وبالتالي فـ«مرقيون» لا يعترف بالعهد القديم، لا أنه يقول بتحريفه، ولا يمكن البتّة الربط بينه وبين الآباء السريان عند من يعرف الآباء السريان!
- 4 قول «جعيط» إنّ الكنيسة السوريّة قد تبنّت (بهذا الإطلاق) القول بتحريف اليهود لأسفارهم، دليل على أنه يجهل تاريخ (الكنيسة السوريّة)، إذ إنّ (الكنيسة السوريّة) قد قبلت العهد القديم اليهودي بأسفاره وألفاظه كاملًا -في ترجمته السبعينية باعتبار ذلك أحد أصول (استقامتها) المقابلة لهرطقات بعض المارقين عن الإيمان الحقّ!

ولو أنَّه قرأ في أدبيات الدفاعيين السريان؛ لعلم أنَّهم كانوا كثيرًا ما ينكرون على

The Gnostic Gospels (1979), Adam, Eve and the Serpent (1988), The Origin : من مؤلّفاتها في الغنوصيّة of Satan (1995), Beyond Belief: The Secret Gospel of Thomas (2003), Reading Judas: The Gospel of ...(Judas and the Shaping of Christianity (2007

See Elaine Pagels, The Gnostic Paul: gnostic exegesis of the Pauline letters, Continuum International (2) Publishing Group, 1992

See Sidney Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament: A Contemporary Hermeneutical (3) Method, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999, pp.18-19

See Oskar Skarsaune, In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early Christianity, IL:Inter- (4) Varsity Press, 2002, p.255

- المسلمين قولهم تحريف العهد القديم، وممّا استدلّوا به لذلك، أنّ العداوة بين اليهود والنصاري تمنع اتفاقهم على تحريف هذه الأسفار (١).
- 5 ظهرت تهمة التحريف بين اليهود أنفسهم، فهذه طائفة اليهود السامريين ترد كل العهد القديم، باستثناء أسفاره الخمسة الأولى (2).
- 6 اليهود هم أساسًا من يتهمون النصارى بقبول أسفار يهوديّة غير موحى بها من الربّ، وهي «أبوكريفا العهد القديم» التي ردّها معهم البروتستانت حين نشوئهم!
- 7 ظهر القول بالتحريف بين النصارى بصورة مبكّرة، ولم يكن البتّة مخصوصًا بالآباء السريان ولا الغنوصيين، وحجّة هؤلاء الأساسيّة هي تحريف اليهود للبشارة بالمسيح؛ إذ إنّ النزاع قد قام في القرون الأولى بين النصارى الذين قبلوا الترجمة السبعينيّة اليونانيّة، واليهود الذين أخذوا النصّ العبري، وكما يقول الناقد «موسى ستيوارت» «Moses Stuart» فإنّه «في الجدل بين اليهود الذين لم يتحوّلوا إلى المسيحيّة، والمسيحيين، حول معنى نبوءات العهد القديم عن المسيح، اتّهم اليهود الترجمة السبعينيّة أنّها ترجمة محرّفة، في حين اتّهم العديد من الكتاب المسيحيين اليهود بتحريف الأسفار العبريّة» (4).

See Sidney Griffth, 'Jews and Muslims in Christian Syriac and Arabic texts of the ninth century,' in (1) Jewish History, Volume 3, Number 1, March, 1988, pp.67-69

<sup>(2)</sup> تذكر بعض الكتب العربيّة أنّ السامريين يلحقون سفر يشوع بقائمة الأسفار القانونيّة، وهذا خطأ (انظر ,Carl Friedrich Keil) المقانونيّة، وهذا خطأ (انظر ,Manual of historico-critical introduction to the canonical Scriptures of the Old Testament, tr. George (C. M. Douglas, Edinburgh: T. & T. Clark, 1870, 2/344

<sup>(3)</sup> موسى ستيوارت (1780م - 1852م): عالم كتابي أمريكي. أستاذ الكتابات المقدسة في (1780م): عالم كتابي أمريكي. أستاذ الكتابات المقدس.

M. Stuart, 'Inquiry Respecting the Original Language of Matthew's Gospel, and the Genuinness of (4) the First Two Chapters of the Same...,' in The American Biblical Respository, New York: Gould and Newman, 1838, 12/162

ومعلوم للمطلعين على الجدل الديني النصراني-اليهودي المبكّر، اتهام قدّيس الكنيسة «جستين» النصراني، «لتريفو» اليهودي-في ردّه الشهير عليه الذي ألّف في القرن الثاني ميلاديًا- بتحريف اليهود لترجمة العهد القديم: «... لكنّني بعيد عن أن أضع ثقتي في أساتذتك (اليهود) الذين يرفضون قبول صحّة التفسير الذي قدّمه السبعون شيخًا الذين كانوا مع بطليموس (ملك) المصريين، وقد حاولوا اختلاق آخر. وأريد منك أن تلاحظ أنّهم قد حذفوا (περιειλον) العديد من نصوص الترجمات التي أنجزها هؤلاء الشيوخ السبعين الذين كانوا مع بطليموس، والتي أعلن فيها صراحة أنّ هذا الرجل الذي صُلب هو إله وإنسان، وأنّه صُلب ومات»(۱).

ولما طلب «تريفو» التفصيل في أمر هذا التحريف؛ ذكر له «جستين» نصوصًا من سفر عزرا، وإرمياء، والمزامير<sup>(2)</sup>.

وقد اتهم قديس الكنيسة «يوحنا ذهبي الفم» - وهو من أعلام الآباء اليونان - أيضًا اليهود بتحريفهم كتبهم وإفسادها في تعليقه على نص متّى 2/ 32 (3).

وقد قلت سابقًا إنّ الحجّة (الأساسيّة) لاتهام اليهود بالتحريف هي إخفاء خبر (يسوع المسيح) ..، وهناك حجج أخرى تكشفها أقوال الآباء أنفسهم؛ فقد جاء في كتاب أصدرته الكنيسة المرقسيّة المصريّة، واسمه: «العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندريّة»: «أمّا سبب غياب بعض الأسفار اليونانية من العهد القديم العبري لدى اليهود فيرجع -حسب تعليل أوريجانوس- إلى رغبتهم في إخفاء كل ما يمس رؤساءهم وشيوخهم، كما هو مذكور في بداية خبر سوسنا: «وعُيّن للقضاء في تلك

Justin Martyr, 'Dialogue With Trypho, 71' in The Ante-Nicene Fathers, Buffalo: The Christian Litera- (1) ture Publishing Company, 1885, 1/234

النص اليوناني: -S. Justin, Philosophi et Martyris cum Tryphone Judaeo Dialogus, ed. W. Trollope, Cam. وقد أشار محقق هذه النسخة في الهامش إلى أن «يوسابيوس» قد ذكر نفس التهمة في الهامش إلى أن «يوسابيوس» قد ذكر نفس التهمة في تاريخه 4. 18 وهو كما قال!

See The Ante-Nicene Fathers, 1/234-235 (2)

See John Chrysostom, 'Homily X,' in Nicene and post-Nicene Fathers, New York: The Christian Literature Company, 1888, 5/58-59

السنة شيخان من الشعب، وهما اللذان تكلم الرب عنهما أنه خرج الإثم من بابل من القضاة الشيوخ»، ويقدّم أمثلة من الأنجيل لتأكيد ما يقوله، حيث يخاطب السيد المسيح الكتبة والفريسيين بقوله: «لكي يأتي عليكم كل دم زكي شفك على الأرض من دم هابيل الصديق، إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح». (متى 23/ هابيل الصديق، إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح». (متى 35) فالسيد المسيح هنا يتكلم عن وقائع حدثت، كما يكتب أوريجانوس، ومع ذلك لم تذكر في العهد القديم. ثم يتساءل: أين جاء في الأسفار المقدسة شيء عن الأنبياء الذين قتلهم اليهود؟ ثم يورد أوريجانوس مثلًا آخر من رسالة العبرانيين: «آخرون تجرّبوا... نشروا، جُرّبوا ماتوا قتلًا بالسيف». عب 11 / 36 و37، لأنّه معروف في التقليد اليهودي خارجًا عن الأسفار العبرية أن أشعياء النبي فقط هو الذي نُشر بالمنشار»(1).

8 - قصرُ «جعيط» قول المفسّرين بتحريف اليهود أسفارهم، على محو البشارة بالرسول ﷺ، دليل على أنّه لم يقرأ هذه التفاسير، فقد نص غير واحد منهم على تحريف العقائد، والشرائع، والمنظومة الأخلاقيّة، وقصص الخلق، وسير الأنبياء ...

#### المطلب الثالث: الليتورجيات والسملة

قال «جعيط»: «... البدء بـ «بسم الله» للسور وُجِد قبل في «الليتورجيا» اليهوديّة والمسيحيّة (زبور 20/8، ومتّى 23/39).

#### قلت:

السور القرآنية تبدأ بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» لا «بسم الله» ... وفرق بين
 الاثنين، خاصة إذا تعلق الأمر بالحديث عن نسبة كتاب إلى الاقتباس عن غيره!

<sup>(1)</sup> العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندريّة، دار مجلة مرقس، 1994م، ص 57 - 58 (نقله؛ علي الريس، تحريف مخطوطات الكتاب المقدس، نسخة إلكترونيّة).

<sup>(2)</sup> هشام جعيط، تاريخية الدعوة المحمدية، 2 / 179.

- البداءة بذكر اسم الله معروفة في الكتابات الدينية القديمة المدّعى لها القداسة؛ إذ
   هي إعلان لافتتاح قراءة كلام مميّز في أصله ومبناه، وليست هي من (غرائب)
   اليهوديّة، ولا (فرائد) النصرانيّة، ولا (نوادر) المجوسيّة.
- 3 نص العدد الثامن من المزمور 20 الذي قصده «جعيط» موجود في الكثير من التراجم في العدد السابع، وهو يقول: «يتّكل هؤلاء على مركبات الحرب، وأولئك على الخيل، أما نحن فنتّكل على اسم الرب إلهنا».

العبارة في الأصل العبري: «باسم إلهنا» «בשם-יהוה אלהינו» (بشيم يهوه إلوهينو): «باسم يهوه إلهنا»، وهذا النصّ :

- أولًا: لا تعلّق له بالليتورجيا؛ إذ إنّ مصطلح «الليتورجيا» هو مقابل الكلمة الإنجليزيّة «Liturgy» التي أصلها الكلمة اليونانيّة «λειτουργία» (ليتورجيا» والتي هي بدورها اتحاد كلمة «λαός» «لاؤس» (شعب) وجذر «ἐργο» «إرجو» (فعل) و(قام)، واصطلاحًا: الطقس الديني التعبدي؛ إذ المزمور بأكمله يتحدّث عن «مسيح الربّ» (داود؟) الذي ينقذه الربّ من أعدائه، ويحبط ما يحيكون له من شرّ، في إطار تصويري حربي.
- ثانيًا: لا يوجد تطابق بين «بسم الله الرحمن الرحيم» في مبتدأ السور القرآنيّة بما فيها من افتتاح وتمجيد، وقول صاحب المزمور إنّه يتّكل على (اسم) الربّ أي سلطانه وقوّته؟!
- ثالثًا: البسملة موصولة بمعاني الرحمة (الرحمن الرحيم)، أمّا ما جاء في المزمور فموصول برحمة الربّ بصاحب المزمور، وبدرجة أعظم (انتقامه من أعدائه)!
- 4 نصّ متّى 23/ 39: «فإني أقول لكم إنكم لن تروني من الآن، حتى تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب!»

هذا النصّ:

أولًا: لا تعلُّق له بالليتورجيا!؟

ثانيًا: لم تبدأ به النصوص النصرانيّة المقدّسة.

ثالثًا: البسملة القرآنيّة تقول: «بسم الله الرحمن الرحيم»، أمّا نصّ متّى فيقول: «بسم الله الربّ» «εν ονοματι κυριου» (إن أُنوماتي كيريو)، وقد اعتُبر ما جاء في مخطوطة بيزا «بسم «الله» «θεου» (ثيو)» قراءة شاذة؛ ولذلك ردّت كلّ الترجمات المعروفة أصالته. رابعًا: لا علاقة البتّة لهذا النصّ بالمعنى القرآني المقصود للبسملة؛ إذ إنّ معنى السملة على المنتقلة على المنتقلة المنتقلة المنتقلة على المنتقلة المن

البسملة على المشهور هو الابتداء باسم الله ذي الرحمة الواسعة، الراحم لخلقه، في قراءة القرآن الكريم طلبًا للبركة<sup>(1)</sup>، في حين أنّ معنى ما جاء في متّى 23/ 39 في الفهم الكنسي متعلّق بعودة المسيح في آخر الزمان<sup>(2)</sup>، ومرتبط بمفهوم الخلاص الذي يقدّمه المسيح<sup>(3)</sup> حيث يأتي كممثّل (لله الآب)!

خامسًا: نصّ متّى 23/ 39 مقتبس في الأصل من المزمور 118/ 26، وهو في سياقه كاشف ألّا تعلّق له بالليتورجيا، ولا ببداءة قراءة النصوص الدينيّة: «الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من لدى الرب كان هذا، وهو مدهش في أعيننا. هذا هو اليوم الذي أعده الرب، فيه نبتهج ونفرح. آه يارب خلص. يارب اكفل لنا النجاح. مبارك الآتى باسم الرب. باركناكم من بيت الرب»!

المطلب الرابع: حسرة الكافرين

قال «جعيط»: «في هذا اليوم، يكون الإنسان وحيدًا يحمل وزره وعبئه، لا يعينه

<sup>(1)</sup> انظر أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1419هـ، 1999م، 1/ 16 – 19.

See St. John Chrysostom, Homily LXXIV, in Nicene and Post Nicene Fathers, New York: The Christian Literature Company, 1888, 10 /447-448

See St. Jerome, Commmentary on Matthew, tr. Thomas P. Scheck, CUA Press, 2008, p.234 (3)

على ذلك أب ولا أم ولا أخ ولا ولد، ولا وجود لأيّة شفاعة. والآثمون يتلوّمون من استهزائهم بالوحي والهدى فيقولون: «كيف استهزأنا عند سماعنا للكتاب المقدّس (المقدس»). والقرآن عبّر عن نفس الفكرة في عديد المواقع»(١).

قلت: هل السبيل الوحيد لإثبات أنّ الرسول ﷺ لم يأخذ عن «أفرام»، ولا عن غيره من قديسي النصارى السريان، هو أن يقول -صلوات ربّي وسلامه عليه- إنّ الكافرين عند الحساب يكونون في غاية (السرور)، وفي منتهى (السعادة)، وفي غاية (الالتذاذ)؟!

وقد كرّر «جعيط» هذا الزعم أيضًا في قوله إنّ محمدًا ﷺ قد أخذ عن «أفرام» وصف المعرضين عن الوحي أنّهم في غفلة عن الساعة، وانغماس في متاع الدنيا الزائل (2)..، ربّما كان على الرسول ﷺ حتى يثبت أصالة كلامه وربانيّته أن يمدح عبّاد الأوثان، ويسرف في تمجيد إغفالهم ليوم الحساب وأمر المآب!!

## المطلب الخامس: (الله)، إله وثنى!

قال «جعيط»: إنّ «الله» ربّ العالمين الذّي بَرَأنا ونحن له من العابدين، ليس إلّا إلهًا وثنيًا صنعته قريش ثم عبدته، بعد أن استعارت شيئًا من صفاته من الوثنيين السابقين، ثم تمّ (مزجه) بالإله الآب (الرحمن) النصراني!

قال «جعيط»: «الآلهة الكبرى المعروفة في الحجاز زمن البعثة كانت موجودة من قديم لدى النبط: آل= ألاه= الله بعد تطوّر الكلمة...، هذه كلّها آلهة عربيّة في تلك الفترة، ولو أنّها ترمى بعروقها في تراث سامى مشترك»(د).

«إنّ شخصية الإله السماوي «الله»، وهي تسمية قديمة جدًا نجدها في نقوش

<sup>(1)</sup> هشام جعيط، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 2 / 168.

<sup>(2)</sup> انظر هشام جعيطً، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 2/ 171 - 172، وقد حاول ألاّ يظهر أنّه يقطع بالاقتباس، لكنّ صيغة كلامه توحي بترجيح هذا الأمر!

<sup>(3)</sup> هشام جعيط، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 96/2.

أوغاريت/ رأس الشمرة حوالي 1400 ق.م على شكل «آل»، هذه الشخصية القديمة في التراث السامي ما قبل الموسوي (إيلوهيم) صارت تستعمل حديثًا للتعبير عن الإله الأعلى لدى الثموديين (ألاه أبتر في نقوش القرن الثالث ق.م) أو لدى مسيحيي سوريا من السريان (إلاه أو ألاه)، وهو الله عند عرب الجاهليّة. هذه الكلمة قديمة وصميمة في التراث السامي، لكن المحتوى تطوّر. وهذا الإله غلب على غيره في اليهوديّة والمسيحية، وهي أديان سامية، والعرب بذاتهم ساميون يعيشون في نفس المنطقة »(1).

"بما أنّ القرآن اتّجه نحو توحيد صارم يرجع إلى الخالق، فهو يبتعد بقوّة عن المسيحيّة، ويتّخذ موقف إنكار من مماهاة الله بالمسيح، وهنا مفهوم الرحمان يلعب دوره، فنحن نجده في الأدبيات المسيحيّة اليمنيّة، لكنّ أندري يعتبر أنّه انتقل من الشمال، من سوريا. والكلمة تعني الإله-الأب بالنسبة للمسيحيين في التثليث، ومحمد يعتمده لمماهاة إلهه بالخالق الأصلي مع إنكار أي تجسيد وأي بنوّة. فالإسلام رجوع إلى الإله الأصلي المتعالي، من فوق المسيحيّة، مع أنّه ليس رجوعًا إلى اليهوديّة الوطنيّة. ولم يكن القرشيون يعرفون الرحمان، فيقولون: "وما الرحمن"، إنما يعرفون الله السماوي العالي إذ هو من تراثهم العتيق. فالقرآن أراد المماهاة بين الله وألاه وبين الرحمان المسيحيّة مع إنكار التجسيد"<sup>(2)</sup>.

#### قلت:

هنا .. أخطاء لا تغتفر ..

أولًا: من البيّن أن «جعيط» قد أراد أن يجمع بين (شطحات) المستشرقين، متكثّرًا منها، لكنه قد غفل عن أنّها أفكار مبعثرة لا تجتمع، وأنّ عمدتها الأولى: الحدس،

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، 2 / 91 - 92.

<sup>(2)</sup> هشام جعيط، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 2 / 180.

## والظنّ، والتكلّف في الدعوى!

ثانيًا: يزعم «جعيط» أنّ «الله»-سبحانه- إله قرشي وثني، وأنّ له أصولًا ساميّة عريقة، دون أن ينفذ إلى دلالة استعمال هذا الاسم عند الأمم الساميّة القديمة، كما أنّه لم يذكر أصل هذا الاسم في (بدايته) عند الساميين!

فهل هذا الاسم حديث مبتكر؟ وهل هو صريح الدلالة على الآلهة الوثنيّة؟!

الجواب: يذكر الناقد «ج. ه. بارك-تايلر» «G. H. Parke-Taylor» أنّ جميع الشعوب الساميّة-باستثناء الأثيوبيّين- تستعمل كلمة «إل» للدلالة بصورة عامة على المعبود<sup>(1)</sup>، وهو اسم «يمثّل أحد أقدم الأسماء المستعملة للألوهيّة في العالم القديم» (أنه فهو في العبريّة «אלה» «إلوه»، وفي الآراميّة «אלה» «إلاه»، وفي السريانيّة «هله»، «ألاها»، وفي السبئيّة «۲۱۸» (ألاها»، وفي السبئيّة «۲۱۸» (ألاها»،

وتخبرنا النقوش الأثريّة السابقة للإسلام عن جذر: (الألف) و(اللام) و(الهاء)، في دلالته على معنى (الإله):

ال هـ: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المطلق بمعنى إله في النقوش الساميّة: الآراميّة القديمة، والآراميّة الدوليّة، والحضريّة، والآراميّة الفلسطينيّة، والسبئيّة، والقتبانيّة.

ال هـ: ورد هذا الاسم المفرد المذكّر المضاف بمعنى إله بشكل مكتّف في النقوش النبطيّة، وقد جاء بهذه الصيغة في النقوش الساميّة الأخرى: الآراميّة الدوليّة، والتدمريّة، والسبئيّة.

ا ل هـ ا: ورد هذا الاسم المفرد المذكّر المعرّف بمعنى الإله بشكل مكثّف في النقوش النبطيّة، وهو معروف بهذه الصيغة في النقوش الساميّة الأخرى مثل النقوش

See G. H. Parke-Taylor, Yahweh: The Divine Name in the Bible, Ontario: Wilfrid Laurier University (1) Press. 1975. p.35

Watson E. Mills, eds. Mercer Dictionary of the Bible, Mercer University Press, 1990, p.240 (2)

Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Our'an, p.66 (3)

الآراميّة الدوليّة، والتدمريّة، والحضريّة، والسبئيّة بصيغة ال هـ ن.

ال هي ا: ورد هذا الاسم الجمع المذكّر المعرفة بمعنى آلهة في النقوش النبطيّة، وفي معظم النقوش النبطيّة، وفي معظم النقوش الساميّة الأخرى، مثل النقوش الآراميّة القديمة، والآراميّة الدوليّة، والتدمريّة. أمّا في الحضرية فورد بصيغة الهدا بدون الياء.

ال هدي: اسم جمع مذكر مضاف بمعنى آلهة، وهو معروف بهذه الصيغة في النقوش العبريّة القديمة، والآراميّة القديمة، والآراميّة القديمة، والآراميّة الدوليّة، والتدمريّة.

ال هدي: ورد هذا الاسم المفرد المذكّر المضاف، مع ياء المتكلّم في النقوش النبطيّة بمعنى إلهي.

ال هده م: ورد هذا الاسم المفرد المذكّر المضاف، مع الضمير المتصل الجمع المذكر للغائبين في النقوش النبطيّة بمعنى إلههم. وعُرف في النقوش التدمرية بصيغة اللهدى هدون.

ال هدت: ورد هذا الاسم المفرد المؤنّث المضاف في النقوش النبطيّة بمعنى إلهة. وقد عُرف بهذه الصيغة في النقوش السبئيّة.

ال هدت ا: ورد هذا الاسم المفرد المؤنث المعرف في النقوش النبطيّة بمعنى الإلهة، وقد جاء بهذه الصيغة في النقوش الآراميّة الدوليّة.

ال ه ت ه م: ورد هذا الاسم المفرد المؤنث المضاف إلى الضمير المتصل الجمع المذكّر للغائبين في النقوش النبطيّة بمعنى إلهتهم (1).

وقد أثبتت النقوش المكتشفة أنّ كلمة «إل» كانت تستعمل في أحيان كثيرة كجزء من اسم مركّب للآلهة ك: «إل ملك» بمعنى الإله الملك، و «إل دن» أي الإله القاضي/ الديّان كما في النقوش الأوغاريتيّة (2)؛ ممّا يؤكد دلالة «إل» على معنى الألوهيّة في

 <sup>(1)</sup> انظر سليمان بن عبد الرحمن الذييب، المعجم النبطي، دراسة تحليلية مقارنة للمفردات والألفاظ النبطية، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1421هـ، 2000م، ص 18 – 21.

See G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren and Heinz-Josef Fabry, eds. Theological Dictionary of (2) the Old Testament, art. Elyon, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1974, 11/130

ذاتها، وإن ركّبت في أسماء آلهة بعينها أو أطلقت على الآلهة الكبرى.

وقد كان «إل» على رأس الآلهة الكنعانيّة(1)، وسمّي «بأبي الآلهة»(2)، و«من الواضح أنّ هذا الإله كان ينظر إليه على أنّه الإله الخالق» (3)، وظهر هذا الاسم في «إلوهيم» في اليهوديّة، و«ألاها» في الكنيسة السوريّة، على أنّهما اسم الإله الحقّ، وكذلك الأمر في الإسلام، حيث لفظ الجلالة «الله» هو اسم الإله الواحد الأحد! فما دلالة ذلك؟

الدلالة تبدو واضحة في أنّ عرب الجاهليّة كانوا يعلمون دلالة كلمتى "إلى و"إله" على معنى الألوهيّة، وكانوا يعتقدون أنّ للكون إلهًا واحدًا خالقًا، وأنّ هناك آلهة أخرى وسيطة بينهم وبينه؛ ولذلك فقد ميّزوا بين الإله الذي له الخلق، والآلهة (الأدنى) الوسيطة؛ فألحقوا أداة التعريف (ال) بكلمة (إله) تمييزًا لهذا (الإله) عن غيره؛ فكان الاسم بعد الإدغام: الإله=الله، بعد حذف الهمزة، وهو ما عليه عامة علماء المسلمين؛ ولذلك قال "ابن القيم" رحمه الله: "ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذّ منهم" (4)، وقال "ابن منظور": "روى المنذري عن أبي الهيثم أنّه سأله عن اشتقاق اسم الله تعالى في اللغة، فقال: كان حقّه إلاه، أدخلت الألف واللام تعريفًا فقيل ألإلاه. ثم حذفت العرب الهمزة استثقالًا لها. فلما تركوا الهمزة حوّلوا كسرتها في اللام التي هي لام التعريف، وذهبت الهمزة أصلًا، فقالوا (أللاه)، فحرّكوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة، ثم التقى لامان متحركان فأدغموا الأولى في الثانية، فقالوا (الله)).

See Watson E. Mills, eds. Mercer Dictionary of the Bible, Mercer University Press, 1990, p.746 (1)

See E. Theodore Mullen, The Divine Council in Canaanite and Early Hebrew Literature, Scholars (2) Press, 1980,p.15

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> ابن القيم، بدائع الفوائد، ت/ هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد، مكة المكرمة: مكتبة نزار، 1416هـ، 1996م، 2/ 473.

<sup>(5)</sup> ابن منظور، لسان العرب، 13 / 467.

وبالنظر في القرآن الكريم، بإمكاننا أن نستبين هذا المعنى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ فَلِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ نَزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهُ أَلُ اللَّهُ أَلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على تمييز عرب الجاهلية بين «الله» صاحب الخلق والسلطان، و(الآلهة) الأخرى!

وإذا نظرنا إلى دلالة الجذر «أ-ل» على معنى التأليه والألوهيّة في الأسفار الخمسة التي تنسب إلى «موسى» عليه السلام، والتي تعتبر وثيقة دينية/ تاريخيّة هامة في هذا الشأن، وبقيّة الأسفار الكتابيّة التالية لها؛ ازددنا يقينًا بالتحليل السابق، إذ إننا نقرأ مثلًا:

-التكوين 46/ 3:

(ויאמר، אנכי האל (هاإيل) אלהי אביך»

«فقال: «أنا هو الله، إله أبيك».

- 2صموئيل 22/ 31

(האל (هاإيل)، תמים דרכו»

«طريقه الله كامل».

- 2صموئيل 22/ 33

" האל (هاإيل) מעוזי، חיל (ها

«الله ملجئي الحصين».

سورة العنكبوت/ الآية (61).

<sup>(2)</sup> سورة العنكبوت/ الآية (63).

<sup>(3)</sup> سورة الزمر/ الآية (3).

2-صموئيل 22/ 48

(האל (מוֹנֵשׁ,) הנתן נקמת ליי»

«الله ينتقم لي».

- مزمور 68/ 19

עמס-לנו--האל (هاוֱן) ישועתנו» (ברוך אדני יום יום: יעמס-לנו--האל

«تبارك الرب الذي يحمل أثقالنا يوما فيومًا. إنه إله خلاصنا (الترجمة الحرفيّة: الإله، خلاصنا»).

- مزمور 68/ 20:

«האל לנו (هاإيل لانو – حرفيًا: الإلهنا)، אל למاשעות: اליהוה אדני--למות، תצאות» «إلهنا هو إله الخلاص، وعند الرب السيد منافذ من الموت».

النصوص السابقة تتحدّث عن الإله الحقّ، فتعتمد أداة التعريف العبريّة (ها) (ה) مع كلمة «إيل» «אל» .. وهي نفس التسمية العربيّة «ال»+ «إله»= «الله».

- العدد 12/ 13

(ויצעק משה יאל-יהוה לאמר: אל (לֵבֶן אי) נא רפא נא לה.»

«فصرخ موسى إلى الرب وقال: «اللهم اشفها!».

- المزمور 7/ 12

"אלהים ישופט צדיק; ואל "לְוַלַ") זעם בכל-יום (אלהים ישופט צדיק;

«الله قاض عادل، وإله يتوعد كل يوم».

- هو شع 11/9

"אנכי $_{\prime}$  אנכי $_{\prime}$  אנכי $_{\prime}$  אנכי $_{\prime}$  אנכי $_{\prime}$  אנכי $_{\prime}$  איש איש איש אנכי $_{\prime}$  אנכי $_{\prime}$  אנכי $_{\prime}$  איש

«لن أنفذ فيهم قضاء احتدام غضبي، ولن أدمر أفرايم ثانية، لأني الله لا إنسان».

وردت كلمة «إيل» «אל» في النصوص السابقة دالة على الإله الحق دون أداة تعريف.

– الخروج 15/2:

(עזי וזמרת יה، ויהי-לי לישועה; זה אלי (إلهي) ואנוהו، אלהי אבי וארממנהו «עזי וזמרת יה)

«الرب عزتي وتسبيحي. جاء فخلصني. أمدحه فهو إلهي. إله آبائي تعالى».

مزمور 18/ 3:

(אלי (إلهي) צורי) (אלי

«إلهي صخرتي».

إشعياء 44/ 17:

(ושאריתו: לאל עשה לפסלו; יסגוד לו וישתחו: ויתפלל אליו: ויאמר הצילני: כי אלי אתה» (إلهيٰ) אתה

«وأما نصفه الآخر فيصنع منه تمثال إله ويسجد له ويركع ويصلي ويقول: أنقذني، فأنت إلهي!».

النصوص السابقة دالة على نسبة الإله إلى المتحدث باعتبار المتحدث عابدًا وخاضعًا لهذا الإله.

- الخروج 34/ 14:

(כי לא תשתחוה، לאל אחר (עצل أحير»)

«إياكم أن تعبدوا إلهًا آخر غيري» .. فالربّ المعبود الحقّ هو أحد الآلهة التي يعبدها البشر.

- الخروج 15/11:

(מי-כמכה באלם (إيلم) יהוה

«فمن مثلك يا رب بين كل الآلهة؟».

- دانيال 11/ 36:

«السه در دلال الملك ما يطيب له، ويتعظم على كل إله، ويجدف بالعظائم على إله الآلهة».

يكشف هذا النصّ دلالة كلمة «إيل» «هز» على معنى «إله». ومع اعتراف الكتاب المقدس بوجود «آلهة» «إيليم»، فقد قرر وجود «إيل» واحد يستحقّ العبادة.

إنّ اسم الجلالة «الله» كما هو في القرآن الكريم، لدليل على أصالة القرآن الكريم الصادقة؛ إذ إنّ الكتاب الذي يعترف بالرسالات السابقة، لا يمكن أن يردّ جميع ما جاء فيها زمن نزوله؛ لأنّه لا يقول بالاختلاق المحض لها، وإنّما هو يقرّر أنه قد أصابها من دخن التحريف شيء.

ثم إنّ اسم الجلالة (الله) هذا لا يدلّ على أيّ معنى باطل؛ سواء تعلّق بأمور الألوهيّة أو الربوبيّة أو الخلق والمعاد، أو غير ذلك من المعاني الدينيّة.. إنّه يعني ببساطة: الإله الحقّ..!

لقد أدرك اليهود الذين عاشوا في القرون الأولى التالية للبعثة النبويّة في أرض المسلمين هذه الحقيقة التي يتعامى عنها «جعيط»، ولم يجدوا غضاضة في تسمية معبودهم في التوراة: «الله»؛ فقد عرّب «سعديا الفيومي» العدد الثاني من الفصل الأوّل من سفر التكوين هكذا (بالحرف العبري(1) كما كتبه «الفيومي»):

"ואלארץ כאנת ג'מרה מסתבחר וצלאמ עלי וגה אלג'מר וריאח

אללה (ושֹׁ) תהב עלי וגה אלמא״

بالحرف العربي: «والأرض كانت غمرة مستبحرة، وظلام على وجه الغمر، ورياح الله تهب على وجه الماء».

وقد أحسنت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة» «-Histori وقد أحسنت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في مقالة «الله» عندما قالت في مقالة «الله» (الله) العربيّة هي نتاج جمع بين أداة التعريف (ال) و(إله)

<sup>(1)</sup> قصدي بالحرف العبري: الحرف الذي استعمله اليهو د لكتابة أسفار التناخ بلغتهم كما هي في المخطوطات التي نملكها اليوم، وإن كانت الدقة تقتضي أن أسمي هذا الحرف بالحرف الآرامي المربع، إذ إنّ اليهود قد أخذوا هذا الحرف عن غيرهم وكتبوا به أسفارهم المقدسة منذ القرن الرابع قبل الميلاد وقد كانوا من قبل يستعملون الأبجدية الكنعائيّة الفينيقيّة.

التي هي كلمة ساميّة شائعة دالة على الألوهيّة. وباجتماعهما تتكوّن كلمة (ال-إله) أو (الله) التي تعنى الإله The God)(1).

ثالثًا: ثبت وصف/ تلقيب الإله الآب في بلاد اليمن أنّه «رحمن» كما قال «جعيط»، لكن ثبت أيضًا – في ما كتبه عالم الساميات المستشرق «هارتفج هيرشفيلد» «Hartwig» لكن ثبت أيضًا – في ما كتبه عالم الساميات النصارى السوريين أنّه «رحمانا»!(2)

رابعًا: تحدّثت النقوش السبئيّة عن «حَوْل/ قوّة» «الرحمن» ... فليس الأمر تمييزًا لصفة الرحمة في هذا الإله عن كلّ صفة أخرى، وإنّما هو وجه من أوجه الذكر والتعظيم!

خامسًا: استعمل اليهود (بالإضافة إلى النصارى) في جنوب الجزيرة العربيّة عبارة «رحمانان» « **٢٩٤٩** عند حديثهم عن إلههم، ومن النقوش المحفوطة اليوم، نذكر:

| POEX CORX                                  | <b>Z</b> 9◆9X | 1 |
|--------------------------------------------|---------------|---|
|                                            | х∘7• і чЯ     | 2 |
|                                            | AE I E+XX     | 8 |
|                                            | ካስጀየዘ ! ግ     | 4 |
| <u> ዛዛ</u> ውሞኦ'በን   <b>ዛ</b> ●ሂ <b>ብ</b> ኦ |               | 5 |

Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism, p. 20 (1)

See H. Hirschfeld, New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran, 1902, Asiatic (2) Monographs - Volume III, Royal Asiatic Society: London, p. 68

التعريب:

5 «بالرحمن (رحمانان)، ربّ اليهود» (1)

Inscription Ry 520

- - XAZWh• | •Y>辺ሦግ | ካየ辺ሉ | ግ∘R | ካዛ辺Ψኑ | 5

  - HT● | HHNH | EYENFT● | DOMA | X●D | X●D | 7
- ●♥ | ●Hぼり∀● | ЫЫШЧ>ШАП | ШАПА | ШЧТА | Ш

#### التعريب:

8

- 4 «... لربّهم
- 5 الرحمن (رحمانان)، سيّد السماء، ليمنحه هو وزوجاته
- 6 وأبنائه، الرحمن (رحمانان)، أن يحيى حياة صدّيقيّة، و
- 7 يموت موتة صديقيّة. وأن يمنحه الرحمن (رحمانان) أولادًا
  - 8 أصحّاء يحاربون من أجل اسم الرحمن (رحمانان)...» (2)

G. Ryckmans, "Inscriptions Sud-Arabes - Dixième Série", Le Muséon, 1953, Volume 66, pp. 314-315, (1) picture of the inscription taken from p. 314. and the translation from: J. C. Greenfield, "From 'LH RḤMN To AL-RAḤMĀN: The Source Of A Divine Epithet" in B. H. Hary, J. L. Hayes & F. Astren (eds.), Judaism And Islam: Boundaries, Communication And Interaction - Essays In Honor Of William M. Brinner, 2000, Brill: Leiden, p. 387 (Quoted by, M S M Saifullah & Abdullah David, Raḥmānān (RḤMNN) - An Ancient South Arabian Moon God?)

G. Ryckmans, "Inscriptions Sud-Arabes - Onzième Série", Le Muséon, 1954, Volume 67, pp.99-105, (2) picture of the inscription taken from p.100 (Quoted by, M S M Saifullah & Abdullah David, Raḥmānān (RHMNN) - An Ancient South Arabian Moon God?)

- | ԿየDA | •Ұግ⊭ | ԿҰግሕሕ• | DXAD | \$A• | የ\$ግ\$• | X\$ 10 | ግA | የግ∘R | ♦Aየ | ԿAግD | Կ>ሕየግ | ԿB>ሕ• | F• | •ҰሕԿ≥ሕ
- | ፮<ለ>ለለዩ | ግና | ካዘ | ካካካለ፮ | ካ(ዘ) | ካካ፮ሞ፦ | ▷ቀዩ 11 | ሰ፮ሞ፦ | ካካ፮ሞ፦ | ፮ግ፦ | ግና | የግ፦ | ፮ሞ፦Χ፦ | ፮፦ቫዩ፮፦ | አለ | ለ፦፬

التعریب: «... والله الذي له السماء والأرض سیحفظ ملکنا... ... وترحم کلّ العالم، یا رحمن (رحمانان)، أنت ربّ (1)

سادسًا: يخبرنا الناقد «لويس جاكوبز» «Louis Jacobs» في كتابه «اللاهوت اليهودي» «A Jewish Theology» عند حديثه عن «أسماء الله في كتابات الأحبار»<sup>(2)</sup>، اليهودي» «A Jewish Theology» عند حديثه عن «أسماء الله في كتابات الأحبار» لـ«the Merciful» هو «هارحمن»<sup>(3)</sup>، وهو موجود بكثرة في كتابات الأحبار، ويوجد مقابله الآرامي بصورة مكثّفة جدًا، خاصة في السياق التشريعي»<sup>(4)</sup>.

وإننا لنجد «رحمنا» «רחמנא» الآراميّة، في التلمود في كثير من المواضع: «لقد جاء التعليم باسم الحبر «عقيبا»: على المرء أن يعوّد نفسه دائمًا على أن يقول: «كلّ ما يفعله الرحمن جيّد» «כל דעביד רחמנא לטב» » (براخوت -60ب)

G. Ryckmans, "Inscriptions Sud-Arabes - Onzième Série", picture of the inscription taken from p.297 (1) (Quoted by, M S M Saifullah & Abdullah David, Raḥmānān (RḤMNN»

<sup>&</sup>quot;The Names of God in the Rabbinic Literature" (2)

<sup>(3)</sup> الهاء العبرية هنا تقابل (ألف لام) التعريف في اللغة العربية.

Louis Jacobs, A Jewish Theology, New Jersey: Behrman House, 1973, p.145 (4)

«قال الرحمن: ليس له ابن» «בן אין לו אמר רחמנא» (نداه –44أ) ...

سابعًا: تكرّر في الكتاب المقدس وصف الربّ بالرحمة؛ مثال:

- الخروج 34/6

(רב-חסד אויעבר יהוה על-פניו) ויקרא, יהוה יהוה, אל רחום (תבפה) וחנון--ארף אפים, ורב-חסד (תבפה) וואמת

«وعبر من أمام موسى مناديًا: «أنا الرب. الرب إله رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء».

- تثنية 4/ 31

(כי אל רחום (رحوم) יהוה אלהיך)

«لأن الرب إلهكم إله رحيم».

- 2 الأيام 30/9:

(כי בשובכם על-יהוה, אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם, ולשוב, לארץ הזאת: כי-חנון ארום (כפס), יהוה אלהיכם, ולא-יסיר פנים מכם, אם-תשובו אליו

«لأن رجوعكم إلى الرب يجعل إخوتكم وأبناءكم يلقون رحمة من آسريهم، فيرجعون إلى هذه الأرض، لأن الرب إلهكم رؤوف رحيم، ولا يحول وجهه عنكم إن رجعتم إليه».

- نحميا 9/ 31

«וברחמיך הרבים לא-עשיתם כלה: ולא עזבתם: כי אל-חנון ורחום(رحوم): אתה»

«ولكن من أجل مراحمك العميمة لم تبدهم، ولم تتخل عنهم، لأنك إله حنان رحيم».

- مزمور 116/ 5

«חנון יהוה וצדיק; ואלהינו מרחם (مرحيم»)

«الرب حنون وبار. إلهنا رحيم».

ثامنًا: صُوّر الآب في العهد الجديد ذاته بأنّه متّصف بالرحمة؛ فليست هناك حاجة إلى النظر في تراث نصاري سبأ:

لوقا 6/36: «فكونوا أنتم رحماء، كما أن أباكم رحيم (οικτιρμων) (إيكترمون)<sup>(۱)</sup>».

تاسعًا: جاء وصف الربّ الإله الواحد (الذي هو مجمع الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح القدس، كما هو معتقد الكنيسة) في العهد الجديد أنّه «رحمن»؛ بما لا يترك مجالًا للحديث عن تحويل القرآن الكريم (للأب الرحمن) في النصرانيّة السوريّة إلى (الله الواحد الرحمن) في الإسلام: يعقوب 5/ 11: «فنحن نقول عن الصابرين على الألم: «طوبى لهم!» وقد سمعتم بصبر أيوب، ورأيتم كيف عامله الرب في النهاية، وهذا يبين أن الرب كثير الرحمة والشفقة»، وفي الترجمة السريانية «مخسم» «مرحمان» .. هذا الإله الذي رحم «أيوب» هو إله العهد القديم، الإله الذي يعتبره النصارى مُثلّنًا: آب وابن وروح القدس. وليس كما يدّعي «جعيط» أنه الإله الآب حصرًا!

عاشرًا: القول إنّ العرب الجاهليين ما كانوا يعرفون الإله «الرحمن» -الذي هو الإله الآب في النصرانيّة، و أنّ الرسول علي قد (استعاره) من النصرانيّة، هو خبط في ليل بهيم، وإن احتج «جعيط» بما جاء في القرآن الكريم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَسَجُدُوا في ليل بهيم، وإن احتج «جعيط» بما جاء في القرآن الكريم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَسَجُدُوا لِلرَّمْنِنِ قَالُوا وَمَا الرَّمْنُ السَّجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ (أن الكريم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَّجُدُوا الله الآب ليس هو الشخصيّة المركزيّة في العهد الجديد، ولا في التصوّر النصراني، وإنّما (يسوع) هو الموضوع الأساسي للأناجيل والرسائل؛ فليس هناك من داع لإقحام (الإله الآب النصراني) في التصوّر الإسلامي أصلًا -تنزلًا في هذا الباب، كما أنّ القرآن الكريم لا يظهر في الآية السابقة جهل العرب بوجود الإله «رحمن»، وإنّما يكشف سوء فهم

<sup>(1)</sup> يقرأ أيضًا (أوكترمون)، وذلك تبعًا لاختلاف قواعد قراءة يونانيّة العهد الجديد.

<sup>(2)</sup> سورة الفرقان/ الآية (60).

العرب لكون تعدد الصفات لا يقتضي تعدد الذوات، فالربّ سبحانه له أسماء حسنى تكشف عظمته وجميل صفاته، وهي تستدعي في النفس البشريّة معاني التعظيم والخضوع والحبّ، ولذلك جاء قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ اللّهَ أَو ادْعُواْ الرَّمْنَ أَيًّا مّا تَدْعُواْ فَلُهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْمَى ﴾ (١) .. وهذه الآية كاشفة لمعنى تلك! فليس هنا مزج للآلهة، ولا اقتباس من النصرانيّة، ولا نقل عن العقائد الوثنيّة!

## المطلب السادس: الألفاظ الأعجميّة .. والاقتباس!

قال «جعيط»: «الأقرب إذن، إذا قلنا بوجود تأثيرات كتابيّة على القرآن، أنّ المسيحيّة السوريّة كان لها الحظّ الأكبر في ذلك. ومن الأدلّة أنّ المعجم الديني السرياني دخل في لغة القرآن أكثر بكثير من المعجم العبري، أو حتّى الأثيوبي، وهذا المعجم موجود أيضًا. مثلًا: كلمة صَلَوَات السريانيّة الأصل وتعني الركعة، نلاقيها في النص القرآني مكتوبة بنحو مشابه «صَلَوة» وبصيغة الجمع هي «صَلَوات»، كما نلاقي هنا وهناك عبارات متقاربة جدًا.

مثلًا:

سُبحانك= شُبْحا لَكْ بالسريانيّة.

تَباركت= بَريك أتْ بالسريانيّة.

سُبحانك يا الله= شُبْحا لك ألها.

هذه عبارات قرآنية محضة من الممكن أنها دخلت من قبل في المعجم المسيحي العربي، لكنّا لا نعلم عن ذلك شيئًا، ومن الممكن أيضًا أنّ القرآن هو أوّل من استعملها، إنّما كانت مفهومة على الأرجح حسب السياق، والمعجم الديني القرآني ثري جدًا على أيّة حال. الأقرب عندي أنّ القرآن هو الذي عرّبها وأدخلها في لغته، كما عرّب

 <sup>(1)</sup> سورة الإسراء/ الآية (110).

أسماء شعوب قديمة وأنبياء قدامي، لأنّ المسيحيّة العربيّة كانت بعيدة جغرافيّا، ولأنّا لا نعلم هل كانت الدعاءات والطقوس تجرى بالعربيّة أو بالسريانيّة»(١).

وأضاف في الهامش: «في المعجم الديني القرآني، توجد عبارات أخرى تبدو مأخوذة عن السريانيّة وهي على كلّ حال قريبة منها: مثلًا هناك موازاة بين تزكّى و«داكيوتا»، وبين ظالِم ظالمين وبين «تلوما» السريانيّة، وهي كلمة تعني غير المؤمنين، الكافرين. والمعنى نفسه موجود في القرآن، إذ لا نفهم لماذا ينعت النصّ المقدس الكفار بالظالمين، بالمعنى الذي نعرفه: يَظْلِمون من؟ في بعض الأحيان، يجيب القرآن بـ «ظالمي أنفسهم»، وهذا قليل. «ظالمين» إذن كلمة مترادفة مع كافرين، ليس أكثر وهذا المعنى مشتق من المعجم الديني السرياني»(2).

#### قلت:

أولاً: المشترك اللفظي بين اللغات السامية كبير جدًا، إلى حدّ القول إنّ اللغات الساميّة أشبه بلهجات متعدّدة للغة واحدة (د)، ومن الممكن ملاحظة هذا الأمر بصورة جليّة عند المقارنة بين المعجمين العربي والسرياني. ولا شكّ أنّ الألفاظ المتعلّقة بمطلق التوجّه إلى الخالق وعبادته بأوجه العبادة الواسعة، أحرى المواضيع باستجماع المشترك اللفظي بين هاتين اللغتين، خاصة أنّه لا توجد أمّة بلا دين وعبادة

<sup>(1)</sup> هشام جعيط، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 2 / 172.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، 2 / 340.

<sup>(3)</sup> قال الإمام «ابن حزم» -رحمه الله- في كلام دقيق وثمين: «إلا أن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينًا أن السريانية والعبرانية والعبرانية والعربية هي لغة مضر وربيعة لا لغة حمير لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها فحدث فيها جرش كالذي يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل القيروان، ومن القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي، ومن الخراساني إذا رام نغمةا. ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص البلوط وهي على ليلة واحدة من قرطبة، كاد أن يقول إنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة. وهكذا في كثير من البلاد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلًا لا يخفى على من تأمله ... فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان، واختلاف البلدان، ومجاورة الأمم، وأنها لغة واحدة في الأصل». «ابن حزم، إحكام الأحكام، القاهرة: دار الحديث، 1404هـ، 1/ 34).

وقال د. «ربحي كمال» -أحد النقاد العرب المعاصرين المتخصصين في اللغة العبريّة-: «ما من شكّ أنّ جميع اللغات الساميّة هي لهجات نشأت من لغة واحدة هي أم هذه اللهجات». (دروس اللغة العبريّة، دمشق: مطبعة جامعة دمشق، 1383هـ، 1963م، ط3، ص13).

منذ أن عرف للإنسان وجود على سطح الأرض؛ فلا يستقيم عندها الاستدلال بألفاظ ذات معنى عام للدلالة على الاقتباس، خاصة وأنّ اللغة العربيّة هي لغة عريقة جدًا كاللغة السريانيّة أو أقدم، بل واعتبر نخبة من أعلام الدراسات الساميّة أنّ الجزيرة العربيّة هي المهد الأوّل للساميين<sup>(1)</sup>، وأجمع علماء النحو المقارن للغات الساميّة، من أمثال «بروكلمان»، و«وليم رايت»، و«إدوار دوروم»، و«دافيد يلين»، أنّ اللغة العربيّة الفصحى هي بلا منازع أقدم صورة حيّة من اللغة الساميّة الأم، وأقرب هذه الصور إلى تلك اللغة التي تفرّعت منها اللغات الساميّة الأخرى محض مجازفة (1). باقتباس اللغة العربيّة مشتركها السامي من اللغات الساميّة الأخرى محض مجازفة (1).

ونحن لا ننفي مبدأ التقارض بين اللغات، وإنّما نقول إنّ إثباته ليس باليسير الذي يظنّه المسارعون للتشكيك في عروبة القرآن الكريم<sup>(4)</sup>، كما أنّ وجوده لا يعني أن مبتدأه كان مع (نزول) الآيات القرآنيّة، وإنّما الصواب هو أنّه في حال ثبوته، سابق لنزول الآيات القرآنيّة بمدة من الزمن جعلت هذا اللفظ عربيًا في تداوله؛ قد توارت غرابته في المعجم اللساني العربي؛ ولذلك جاء قوله تعالى:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرَّهَ أَنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (أَنَّ) ﴿(٥).

﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَاثُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيًّ وَهَاذَا لِسَانُ عَرَبِّ مُبِيثُ آنَ ﴾(٥).

<sup>(1)</sup> من هؤلاء ابروكلمان، وارينان، وادو جوج، (انظر ربحى كمال، دروس اللغة العبريّة، ص11).

<sup>(2)</sup> حسن ظاظا، الساميون ولغاتهم، دمشق: دار القلم، 1410هـ، 1990م، ط2 ، ص16.

<sup>(3)</sup> باستثناء أسماء الأعلام والبلدان، عامة؛ فهي مرتبطة بالمكان أكثر من اللسان.

<sup>(4)</sup> للأسف الشديد، فقد شارك بعض علماء الآسلام القدماء في مد دعوى الاقتباس القرآني من اللفظ الأعجمي بالصورة التي تأباها أصول البحث العلمي، ومن هؤلاء «السيوطي» رحمه الله؛ فله في ذلك كتابين «المتوكلي فيما في القرآن من اللغات الأعجمية»، و«المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب»، وقد أطلق فيهما دعوى نسبة عشرات الألفاظ القرآئية إلى اللغات العبرية والسريانية والفارسية والحبشية، دون أن يكون عارفًا أصلًا بهذه اللغات!

<sup>(5)</sup> سورة يوسف/ الآية (2).

<sup>(6)</sup> سورة النحل/ الآية (103).

﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا

- ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهُ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ ﴿ (1).
  - ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ (٥).
  - ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ (٥).
- ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلْنَذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَلُنَذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمَّعِ لَا رَيْبَ فِي وَكَذَٰ لِكَ أَوْلَئِذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمَّعِ لَا رَيْبَ فِي فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ (٥٠).
  - ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٠٠٠).

ثانيًا: الجزم أنّ «صلوة» القرآنيّة مقتبسة من النصرانيّة السريانيّة بعينها بمعنى الركوع خاصة، دعوى بلا برهان؛ ولذلك لا يثبت أمام النظر العلمي:

أ- اقتبس «جعيط» هذه الشبهة من كتاب «تور أندري»، لكنّه ما قال ما قاله «تور أندري» عندما أحال إلى قضية رسم هذه الكلمة، لأنّ «تور أندري» كان يتحدث عن عبادة في الكنيسة، غير مشتهرة في غير مصر، كان يقوم بها أحد قدّيسي الكنيسة، وتتكون من مقاطع تسمّى «صنعطه» «مرميتا»، وتتمثّل في قراءة أجزاء من المزامير، في كلّ «مرميتا»، 30 «genuflexion» -كما في الترجمة الفرنسية التي نقل عنها «جعيط» - وقد عرّبها «جعيط» على أنّها تعني «ركعة»، وسبب ذلك هو أنّه قد أخذ بمعناها الفرنسي المتأخّر، والصواب أنّ هذه الكلمة في الفرنسيّة تعود إلى الأصل اللاتيني «genuflectio»، وهي إدغام مقطعين: الأوّل «genu» بمعنى ركبة، والثاني اللاتيني «flectere» بمعنى «ثنى»، والمعنى كاملًا هو: «ثني الركبة»، وتعنى في الأصل

<sup>(1)</sup> سورة طه، الآية (113).

<sup>(2)</sup> سورة الشعراء/ الآيات (193 - 195).

<sup>(3)</sup> سورة الزمر/ الآية (28).

<sup>(4)</sup> سورة فصلت/ الآية (3).

<sup>(5)</sup> سورة الشورى/ الآية (7).

<sup>(6)</sup> سورة الرخرف/ الآية (3).

النزول على ركبة واحدة بسرعة ثم الانتصاب بعد ذلك بسرعة (1)، وقد وضع «تور أندري» المقابل السرياني بالحرف اللاتيني ليقرّب المعنى لمن لا يعرف السريانية، فكتب «burke» والنص الذي ترجمه «تور أندري» يستعمل «هلام حمنك» «تلاتين بوركا» أي ثلاثين بروكًا على الأرض، ووصف هذا البروك بأنّه بروك مصري «حي نملاه» أي كبروك المصريين. وفي بقيّة النص السرياني تفسير لهذا البروك، حيث يصفه الراوي بأنّه نزول على الركبتين وملاصقة لليدين والرأس بالأرض (3)؛ أي أي (سجود) لا (ركوع)، فكلّ (سجود) كان يُعَدُّ (صلاة)، وليست الصلاة في الإسلام كذلك؛ إذ إنّ (الصلاة) الواحدة فيها أكثر من (سجود)!

ب- الركوع والسجود في الصلاة معروف في عامة الأمم القديمة كالصينيين<sup>(4)</sup> وغيرهم، بل أثبته العهد الجديد للمسيح نفسه: «وابتعد عنهم قليلًا وارتمى على وجهه يصلي، قائلًا: «يا أبي، إن كان ممكنًا، فلتعبر عني هذه الكأس: ولكن، لا كما أريد أنا، بل كما تريد أنت!»<sup>(5)</sup>.

ولم يتفرّد «يسوع» بفعله هذا، فقد «برك» «ددد» غيره من أنبياء العهد القديم: دانيال 6/ 10: «فلما بلغ دانيال أمر توقيع الوثيقة مضى إلى بيته، وصعد إلى عليته ذات الكوى المفتوحة باتجاه أورشليم، وجثا «ددر» (باريك) على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى، وحمد إلهه كمألوف عادته من قبل».

2 الأيام 6/ 13-14: «لأن سليمان كان قد صنع منبرًا من نحاس أقامه في وسط

See Charles Morris, ed. Winston's Cumultative Encyclopedia, art. Genuflexion, Chicago: J. C. Win- (1) ston, 1915, V.4

Tor Andrea, Les Origines de L'Islam et le Christianisme, p.197 (2)

See E. W. Brooks, 'John of Ephesus. Lives of the Eastern Saints (I),' in Patrologia Orientalis, Paris: (3) Firmin-Didot, 1923, 17/205

See Archie Hobson, The Oxford Dictionary of Difficult Words, New York: Oxford University Press, (4) 2004, p.247

<sup>(5)</sup> متّى 26 / 39.

الدار، طوله خمس أذرع، وعرضه خمس أذرع، وارتفاعه ثلاث أذرع، فوقف عليه أولًا، ثم جثا «اتد٦٦» (وَيبْرَك) على ركبتيه في مواجهة كل جماعة إسرائيل، وبسط يديه إلى السماء، وقال: «أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله نظيرك في السماء والأرض، أنت يا من تحافظ على عهد الرحمة مع عبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم».

مزمور 95/ 6: «تعالوا نسجد وننحني، لنركع «נברכה» (نبركا) أمام الرب صانعنا». ت- المستشرق «آرثر جفري» -أستاذ الساميّات، وأشهر من كتب من المعاصرين في موضوع (الألفاظ الأعجميّة في القرآن الكريم) - لم يشر إلى المعنى الذي ذكره «جعيط»، رغم أنه قد اعتبر هو أيضًا «الصلوات» من أعجمي القرآن، ولكن في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلّا آن يَقُولُواْ رَبّنا اللّهُ وَلُولًا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُدِّمَتُ صَوَرِمعُ وَبِيعٌ وصَلَوَتٌ وَمَسَحِدُ يُذْكُرُ فِهَا السّمُ اللّهِ صَعْمَهُم بِبَعْضٍ لَمُدِّمَتُ صَوَرِمعُ وَبِيعٌ وصَلَوَتٌ وَمَسَحِدُ يُذْكُرُ فِهَا السّمُ اللّهِ صَعْمَهُم بِعَضِي اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِن اللّهُ لَقَوِيتٌ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِن اللّهُ لَقَوِيتٌ عَزِيزٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَلَيْ اللّهُ لَقَوِيتٌ عَزِيزٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَعَوِيتُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَرْدُ وَلَا عَن من مراجع «آرثر جفري» في كتابه!

ج- المعنى اللغوي للصلاة، والذي ورد في عدد من نصوص القرآن والسنة (ق) هو: «الدعاء»، وهو نفس معنى كلمة «صلّى» في عامة اللغات الساميّة، كالأكاديّة «سولو»، و «صولو»، و الأوجاريتيّة «صلاي»، و السريانيّة «حرك» «صلي»، و في العربيّة الجنوبيّة « ١٨٠٥ - ١٨٨ × (٩٠)، و نظرًا لما يكتنف الشعيرة التعبديّة (الصلاة) من دعاء ومناجاة للربّ؛ فقد عبّرت كلمة «صلى» عن معنى الصلاة – الشعيرة؛ فهي في

سورة الحج/ الآية (40).

Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, p.197 (2)

<sup>(3) ﴿</sup>إِنَّ اللهِ وَمَلاَنكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ سورة الأحزاب/ الآية (65)، ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ﴾ سورة الأحزاب/ الآية (99)، وقال صلَّى الله عليه وسلّم: ﴿إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فَلْيُصَلِّ ... ﴾ (رواه مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، ح/ 1431).

<sup>(4)</sup> انظر عمر صابر عبد الجليل، المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات السامية، دراسة إيتمولوجية في ضوء علم اللغات السامية المقارن، جامعة القاهرة، مركز الدراسات الشرقية، 1423هـ، 2003م، ص 111.

السريانيّة والعربيّة الجنوبيّة والأوجاريتيّة «صلي»، وفي الحبشيّة « $^{7}$   $^{8}$ »(١).

ح- ألف الصلاة منقلبة عن واو، فأصل الكلمة «صلوة»؛ ودليل ذلك أنّ جمعها: صلوات (2)؛ ولذلك وردت بالواو في عدد من مواضعها في القرآن الكريم.

خ- قرّر القرآن الكريم أنّ الصلاة لها وجود في شرائع النبيين السابقين:

﴿ وَبَنَاۚ إِنِيۡ أَسَكَنتُ مِن ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلُ أَفَئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ السَّ﴾(٠).

﴿ وَٱذَكُرْ فِ ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مِ مَرْضِيًّا ۞ ﴾ (٩).

﴿ فَلَمَّا أَنَىٰهَا نُودِى يَكُمُوسَىٰ ﴿ إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ فَلَمَّا أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلسَّالُوٰةَ لِلسَّالُ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلسَّالُ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلسَّالُ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلسَّالُونَ السَّالُونَ اللهُ لَا إِلَىٰ اللهُ لَا إِلَىٰ اللهُ لَا إِلَىٰ اللهُ اللهُ لَا إِلَىٰ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

فالقرآن الكريم يعلن هنا أنّها شريعة غير محدثة، ويسمّيها باسم «الصلاة»!

د- لم يتحدّث «تور أندري» الذي أحال إليه «جعيط» عند حديثه عن «صلوة»، عن أمر هذا الرسم، وإنّما تحدّث عن «قدّيس» كان في صلاة الليل يسجد ثلاثين سجودًا «كذاك المسمّى celawata» فالإحالة إلى «تور أندري» عند التدقيق ليست صوابًا؛ لأنّ «تور أندري» كان يتحدّث عن مشابهة الصلاة الإسلاميّة للصلاة التي

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> انظر العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ت/ على محمد البجاوي، ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت، 1/ 18، محمود صافى، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، دمشق: دار الرشيد، 1416هـ، 1995م، ط3، ص 37.

<sup>(3)</sup> سورة إبراهيم/ الأية (37).

<sup>(4)</sup> سورة مريم/ الآيتان (54 - 55).

<sup>(5)</sup> سورة طه/ الآيات (11 - 14).

Tor Andrea, Les Origines de L'Islam et le Christianisme, p.197 (6)

ذكرها أحد الآباء الشرقيين، وما كان الحديث منصبًا على مطابقة الرسم العثماني للكلمة السريانية!

ذ- النصّ السرياني الذي اقتبسه «تور أندري» من موسوعة الفرنسيّة، والذي نقله عنه «جعيط» من ترجمته الفرنسيّة، والذي نقله عنه «جعيط» من ترجمته الفرنسيّة، يقول: «حد حدل حاصد محاصله به الملام حداحه حدين المله حدامه حدامه حدامه حدامة المحريًا يقول: «حد حدل حاصد المحريّة الحرقيّة: «مع كل مرميتا، يسجد ثلاثين سجودًا مصريًا يشبه الذي يدعى صلوات»، وقد ترجمه الناقد «إ. و. بروكس» «E. W. Brooks» في موسوعة الآباء الشرقيين المسمّاة «Patrologia Orientalis» الشهيرة إلى: «while» في موسوعة الآباء الشرقيين المسمّاة «Patrologia Orientalis» الشهيرة إلى: «ساقطة في الحرقيّة، وهي ترجمة تعبّر عن المعنى بلغة إنجليزيّة فصيحة غير ساقطة في الحرقيّة، وهي تدلّ على أنّ سجود هذا «القديس» كان يسمّى «صلاة» «صلاة» الخرى، ولذلك جاء في وصف نفس فعل هذا العابد النصراني، في موسوعة الأديان أخرى، ولذلك جاء في وصف نفس فعل هذا العابد النصراني، في موسوعة الأديان والأخلاق: «حالة الأب المصري بولس أخرى، ولذلك جاء في وصف نفس فعل هذا العابد النصراني، في موسوعة الأديان الذي مات سنة 134 م، ذكرها سوزومان (400م – 450م) في كتابه التاريخ الكنسي حيث قرّر أنّ هذا القديس كان يقرأ يوميًا 300 صلاة (prayers)، محافظًا على العدد من خلال جمع الحصي في عباءته، مسقطًا حصاة كل نهاية صلاة». «الذي .

Land, Anecdota Syriaca, Lugduni Batavorum ,1862, 2/114 (1)

E. W. Brooks, 'John of Ephesus. Lives of the Eastern Saints (I),' in Patrologia Orientalis, Paris: (2) Firmin-Didot, 1923, 17/204

James Hastings, ed. Encyclopaedia of Religion and Ethics, New York: Charles Scribner's Sons, 1919, (3) 10/853

## صفحة تضم النص السرياني الذي ترجمه «تور أندري»

Land, Anecdota Syriaca, Lugduni Batavorum ,1862, 2/114

employed sat outs seeft outs. Heresdon en. est, عدمه صلم معلمند ملء برنفيل محمد بحلك معدد حمل معنصمان المللمم حمة منه محرة علم منا وتزلمانه معاملةم افضه صمر مدهم ومحدودهم طلع الله نعلم مدم المعددهم بره ما يء بمحدية مطملقا مدمسه مدم بالمه ويربه در نحبه ضمه. حيلا ديمسد ضمه هد عدم ملهم حملة alubro. schuse marten cut Le sles mits worn ar siran way or whome to remove the confirmation of the property of the مد المركب مسلم علمه مقلمه مناهم محمد المد المحدد مدحت مله عنفد صومة وفيلمه مله حداد رملمه وسلر: محلك والمراجمة تصور حافة تنويه ملسكمان فع تعصم بمهم . عدم معدد مدين مد معلم : مدين مدين لدي مدر صعبه منهم صلم لمه، حد تدهم قلم صافة شددم " عدهه لهونه عد نقع شهر هدر لمعدد وحدة حدها cass. . rise di ile pa cesson . reties este . . resto وهفة صوبة لمن وهم للمسلم حدر نقلم صحه عله. عود بمد ستقع همله بعد متاهدة شمية ، دله مهلدي مديد در . محبحد له صح مله مهم وتلميز منعم صمه لدة حلله . ضه مع مجمد من مناه المعمل محمد محمد محمد محمد محمد our was the result in the series of the seri سمعه له : ونعز لل لعلم عد محصه : ولم مخفود حد محمد معنه بما بلم معنده علمه : مولا معنده المر معند תבות היומשם בות ישבו הנות בלים בת בל עשם : שם המל תות בות בסבים: משפהי הבסים שם הכות משיה علقه : محلمل من معه بحلا من الله معلمة معلمة علم علم المله مهد خدفده رسعه بنعف عد مصمع حلء إصامله المنحدة. وه دم تحد عدم المحدد والم المحدد مع عدما عسد محدية مخفلا حلمه : محمة فيه حدم حلايفه

ر- كلمة «صلاة» العربية، هي في السريانيّة: «كلمه» «صلوّتا» (١٠)، وحروفها:  $عص - 4 \, \text{L} - 9 \, \text{L} - 10 \, \text{L} + 10 \, \text{L} +$ 

أعمال الرسل 16/16: «وذات يوم كنا ذاهبين إلى الصلاة، فالتقت بنا خادمة يسكنها روح عرافة، كانت تكسب سادتها ربحًا كثيرًا من عرافتها».

1 تيموثاوس 2/1: «فأطلب، قبل كل شيء، أن تقيموا الطلبات الحارة والصلوات والتضرعات والتشكرات لأجل جميع الناس».

ثالثًا: التسبيح والمباركة موجودان أيضًا في الكتاب المقدس وفي الألفاظ التعبدية اليهودية:

\* جاء فعل «شابح» «שבח» بمعنى (سبّح) في:

● مزمور 63/4:

(כי-טוב חסדך، מחיים; שפתי ישבחונך (يشبحونكا»)

«خير من الحياة رحمتك. شفتاي تسبحان لك» (الترجمة المشتركة)

● مزمور 147/12:

(שבחי (شُبْحی) ירושלם، את-יהוה; הללי אלהיך ציון»

«سبحي يا أورشليم الرب، هللي لإلهك يا صهيون» (الترجمة المشتركة)

<sup>(1)</sup> انظر المطران يعقوب أوجين، قاموس كلداني-عربي، بيروت: منشورات مركز بابل، 1975م، ص637.

مزمور 117/1:

«הללו את-יהוה، כל-גוים; שבחוהו (شَبْحو هو )، כל-האמים»

«هللوا للرب يا جميع الأمم سبحوه يا جميع الشعوب» (الترجمة المشتركة)

مزمور 145/4:

(דור לדור، ישבח (يشَبَح) מעשיך; וגבורתיך יגידו (יגידו)

«يسبح أعمالك جيل بعد جيل، وبجبروتك يخبرون» (الترجمة المشتركة)

ومن المفيد أن نضيف هنا أيضًا أنّ فعل «سبّح» العربي يقابله في الحبشيّة «سبح» « ألم المعنى (1)؛ بما يظهر شيوع هذا اللفظ الديني في الأمم الساميّة ولغاتها.

\* فعل «بارك» له وجود في المعاجم الساميّة؛ فهو في العبريّة «ברך» «بيريك»، وفي السريانية «نبرك» «برك»، وفي الحبشيّة « 1 ل م الله «بَركَ».

ثم إنّ عامة الشعائر اليهوديّة تبدأ بعبارة:

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם...

مبارك/ تباركت (بروك) أنت الربّ إلهنا ملك العالم ...

وقد جاء استعمال لفظ «بارك» في الكتاب المقدس مرّات عديدة بنفس المعنى القرآني، ومنها:

المزمزر 106/48:

«ברוך (باروك) יהוה אלהי ישראל، מן-העולם ועד העולם»

«تبارك الرب إله إسرائيل، من الأزل وإلى الأبد».

● المزمور 89/53:

<sup>(1)</sup> انظر حازم علي كمال الدين، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة، القاهرة: مكتبة الآداب، 1429هـ، 2008م، ص209.

<sup>(2)</sup> انظر المصدر السابق، ص79.

(ברוך (باروك) יהוה לעולם: אמן ואמן»

«تبارك الرب إلى الأبد. آمين ثم آمين».

● المزمور 119/12:

«ברוך אתה יהוה (باروك أتا يهوه)-- למדני חקיך» ...

«مبارك أنت يا رب، فعلمني إرشاداتك» ..، وهي نفس الصيغة التي نقلها «جعيط» عن الكنائس السريانيّة؛ فهي ليست من مبتكراتهم، ولا من أفراد عباداتهم، وإنّما هي نصّ من الكتاب المقدّس، لا يعرف عنه «جعيط» شيئًا!

علمًا أنّ كلمة «بري ك» بمعنى «مبارك» في النقوش النبطيّة قد وردت بالصيغة نفسها في النقوش الآراميّة الدوليّة، والتدمريّة، والحضريّة (1).

رابعًا: لا توجد علاقة فونولوجيّة بين «تزكى»، و «داكيوتا»، مع العلم أنّ «تزكّى» من الفعل الثلاثي «زكى» بمعنى النمو والتطهّر (2)، وهو في السريانيّة «زُكا» «دكم» و «دم» «زُكي» بمعنى طهر ونقى، وفي العبرية «زكا» «تحته» بنفس المعنى السابق، وفي الأكاديّة «زكو» بمعنى «نَقىً» (3).

إنّ ظاهرة التكلّف عند المستشرقين والمنصّرين في نفي عروبة كلمة «تزكّى» بادية بجلاء من خلال اختلافهم فيما بينهم: هل هي من أصل نصراني أم من أصل يهودي؟ (4) وكأنّ الغاية المقصودة في ذاتها هي نفي عروبة هذه الكلمة!

خامسًا: التكلّف المحض والقفز المحموم باد لإثبات التطابق بين «ظالم» و «تلوما» (!) ..، وقد شعر «جعيط» بمبلغ تطرّفه في (عصر) الأدلّة، فاستعمل عبارته

<sup>(1)</sup> انظر سليمان بن عبد الرحمن الذييب، المعجم النبطي، دراسة تحليليّة مقارنة للمفردات والألفاظ النبطيّة، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة، 1421هـ، 2000م، ص 58.

 <sup>(2)</sup> أصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح. (ابن منظور، لسان العرب، 14 / 358).

<sup>(3)</sup> انظر عمر صابر عبد الجليل، المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات الساميّة، دراسة إيتمولوجيّة في ضوء علم اللغات الساميّة المقارن، ص 84، بنيامين حداد، الميزان، معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني-عربي، بغداد: مطبعة المجمع العلمي، 1423هـ، 2002م، ص 106.

See Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, pp. 152-153 (4)

(الساذجة): «ليس أكثر»، رغم أنّه لم يأت بشيء أصلًا -بالإضافة إلى أنّ الكلمة التي قصدها هي «طلوما» (الملهجة) بالطاء (الح) لا التاء (اله)! - .. والأدلّة قائمة ضدّ دعواه:

\* إنّ الظلم في القرآن الكريم له معان متعددة، وهو في وجه من أوجهه ظلم للنفس بترك الإيمان الحقّ، فليس هو في الاصطلاح القرآني مطابقًا للكفر؛ وإنّما ظلم النفس بترك طريق الهداية والإقبال على طريق الكفر؛ هو وجه من أوجه الظلم.

وقد استعملت كلمة «ظالم» وكلمة «ظالمون» لمطلق المخالفة للأوامر الربّانيّة، سواء أكانت كفرًا أو دون ذلك، ومن ذلك:

﴿ الطَّلَنَّىُ مَنَ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِمْعُرُوبٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْتًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيَما أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوها وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ فَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاتُهُ مِن فِسَآةٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاتُهُ مِن فِسَآةٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَكُن خَيْرًا مِنْهُمُ ٱلظَالِمُونَ اللهُ ﴾ (2).

﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سُأَوْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْكَبِيرُ (اللَّهُ) (()).

فالظلم ليس قرينًا للكفر، وإنّما يقع على المعصية وإن لم تؤل بصاحبها إلى مفارقة جماعة المسلمين.

\* فعل «ظَلَمَ» العربي يقابله ما يقاربه في بنائه الصوتي في عدد من اللغات الساميّة؛

سورة البقرة/ الآية (229).

<sup>(2)</sup> سورة الحجرات/ الآية (11).

<sup>(3)</sup> سورة فاطر/ الآية (32).

فهو «طْلَمْ» «هلم» في السريانيّة، و «طْلَم» «هاه» في الآراميّة، و «طَلَمَ» « مه ٨ ٩٠٠ في الحبشيّة (١٠).

\* كلمة «طلوما» نفسها التي ذكرها «جعيط» تعني في المعاجم السريانيّة «ظالم» (2) ... ولو قلنا إنّها في النصرانية السريانيّة قد استعملت بمعنى غير المؤمن، فإنّ ذلك ليس إلّا مدًا لمعناها الأصلي – «ظالم» - ؛ لارتباط ترك الإيمان الحقّ بظلم المرء نفسه باتباع طريق الضلالة؛ فلا يجوز إذن القفز فوق المعنى اللغوي الأصلي في اللغة السريانيّة مع وجود موازيه العربي!

\* وردت كلمة «طلوما» في الكتاب المقدس السرياني بمعنى «ظالم» دون أن يكون المقصود: «غير مؤمن»:

● مزمور 72/4: «ܕܕܘ ܢ ܠܡܣܟܝܝܐ ܕܥܡܐ، ܩܝܩܪܩܩ ܠܒܝܝ, ܒܝܫܐ، ܩܝܡܕܝ٧ الملمخہ،»

«ليحكم الملك بالحق للمساكين، وينقذ بني البائسين، ويحطم الظالم».

الجامعة 4/1: «مصعد مند مسلط مل حل بالمحدد المسلط عدد مسلط المام حدد مسلط المام حدد المسلط المام حدد المسلط المام حدد المام المام حدد المام ح

«ثم تأملت حولي فرأيت جميع المظالم التي ترتكب تحت الشمس. شهدت دموع المظلومين الذين لا معزي لهم، أما ظالموهم فيتمتعون بالقوة، غير أن المظلومين لا معزي لهم».

<sup>(1)</sup> انظر حازم على كمال الدين، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة، ص 263.

J. Payne-Smith, A Compendious Syriac Dictionary, , 284 ص منا، قاموس كلداني عربي، ص (2) Oxford: Clarendon Press, 1957, p.174, Louis Costaz, Syriac-French-English-Arabic dictionary, Beyrouth: Dar El-Machreq, 2002, p.127

#### المطلب السابع: المستشرقون .. وقلوبهم (الملائكيّة)!

قال «جعيط»: «المستشرقون القدامي ومن هم أقرب منهم زمنيًا (بلاشير، ماسون) كان يصعب عليهم أن يقرّروا جهارًا أنّ محمدًا كان علّامة في مجال الكتابات اللاهوتيّة، والأخيرون إذ اكتشفوا تشابهات كبيرة بين القرآن وبين الأناجيل المنحولة لا يلحّون على مسألة التأثير، بل يمرّون سريعًا عليها لكي لا يجرحوا مشاعر المسلمين»(1).

إنّ البداهة تقتضي في عرف بني «آدم» أنّ التخصّص اللاهوتي لا بد له من مقدمات، وأصول، وفراغ، وأساتذة، ومراجع، ولغات، وبيئة، وتفرّغ، وصبر .. ولذلك فرّ القائلون إنّ الرسول على قد أخذ من اليهوديّة والنصرانيّة، إلى القول إنه قد أخذ من التراث الشفهي الشائع والمتناقل بين أهل الكتاب ..، وليس لهذه (الطيبة) (الهشّة) مجال هنا، إذ إنّ الاستشراق ما قام إلا لخدمة هدف زعزعة أصول الإسلام، ونقض مقولاته، وردّ أصالته!

<sup>(1)</sup> هشام جعيط، تاريخيّة الدعوة المحمّدية، 2 / 174 - 175.

# الباب الثالث اقتباس الكتاب المقدس والكنيسة من مصادر بشرية

ما مضى من حديث في هذا الكتاب كان في بسط اعتراض المنصّرين ومن وافقهم، وقد انتهى البحث فيه إلى أنّ التهمة لم تستقم مقدماتها، وأنّ شواهدها فقيرة، وأنّ عرضها قائم على التدليس في استدعاء الشواهد؛ وهو ما يُبقي أصل خبر القرآن عن قصص الأولين وشرائعهم بعيدًا عن التفسير المادي، ويحفظ للقرآن صدقه في تقريره أنّ ما ساقه من أخبار عن أهل الكتاب وحي من السماء.

ولا يحسن بطالب الحق وهو يدرس تهمة نصرانية تمسّ ربانية القرآن أن يغلق باب النظر قبل أن يبحث في صدق هذا الاعتراض إذا وُجّه إلى الكتاب المقدس والكنيسة؛ إذ إنّنا نعلم من محفوظ التجربة أنّ كلّ اعتراض أطلقه المنصّرون من كنانتهم بظلم، ردّه علماء الإسلام إليهم بعدل، وأثبتوا تلبّس النصرانيّة بما ينكره أهلها على الإسلام ومقدّساته.

وسنتحدّث في هذا الباب عن أثر عقائد الوثنيين واجتهادات غير المعصومين في صناعة نص الكتاب المقدس وعقائد الكنيسة. وهو باب عظيم كُتبت فيه مطوّلات، غير أنّ تحرير مسائله قد شابه شيء من المبالغة لاقتحام ملاحدة القرن التاسع عشر بابه، ومحاولتهم ردّ كلّ شيء في النصرانية إلى عقائد الوثنيين وأساطيرهم.

وقد سعينا إلى ألّا نذكر خبرًا أو دعوى في هذا الحديث إلا وقد دعّمنا القول ببرهانه العلمي الموثّق حتّى يكون الكلام سائغًا للباحثين من بين فرث غلو الملاحدة ودم جحود دفاعيي الكنيسة.

## الفصل الأول أثر العقائد القديمة وثقافاتها في العهد القديم

استقرّ اليوم في الخطاب العلمي الأكاديمي في الجامعات الغربيّة المهتمة بدراسة النصرانيّة وأسفارها وعقائدها، أنّ العهد القديم يضم بين دفّتيه خرافات كثيرة وأساطير عريقة.

وقد كان الجهد العلمي منصبًا على دراسة الأسفار الخمسة الأولى التي تنسب إلى «موسى» عليه السلام، ويعتبر «يوليوس فلهاوزن» «Julius Wellhausen» أهم ناقد قضى على ألوهيّة مجمل هذه الكتب، وألحقها (بالقصص الشعبي) بعد أنّ قدّم نظريّته المسمّاة (The documentary hypothesis) والتي اكتسحت الساحة العلميّة في الغرب، مقرّرة أنّ أسفار «موسى» –عليه السلام –الخمسة، ليست من تأليف هذا النبي، وإنّما تعود إلى مصادر أربعة:

المصدر اليهوي: كتب سنة 950 ق.م في مملكة يهوذا. يستوعب نصف سفر التكوين ونصف سفر الخروح ومقاطع من سفر العدد. سمّي بالمصدر اليهوي لأنّ الربّ يُسمَّى فيه «يَهْوَه» «نهرر».

المصدر الإلوهيمي: كتب سنة 850 ق.م في شمال مملكة إسرائيل. يستوعب ثلث سفر التكوين ونصف سفر الخروج ومقاطع من سفر العدد. سميّ بالمصدر الإلوهيمي لأنّ الربّ يُسمى فيه «إلوهيم» «אלהים».

 <sup>(1)</sup> يوليوس فلهاوزن (1844م - 1918م): لاهوتي. من أئمة الاستشراق والدراسات الكتابيّة. قدّم نظريته لـ (فرضيّة الوثائق) في كتابه: «مقدمة لتاريخ إسرائيل» (Prolegomena zur Geschichte Israels»، وفي الكتاب السابق له (تكوين الكتب الستة) «Die Composition des Hexateuch».

 <sup>(2)</sup> هو أهم من عرضها بوضوح وترتيب للمصادر، ولم يأت بها من فراغ، وإنما أكمل جهود النقاد السابقين، بترتيبها أساسًا.
 ولعظم دوره فيها، سميت هذه النظرية باسمه (Wellhausen hypothesis).

المصدر التثنوي: كتب سنة600 ق.م في القدس. يستوعب سفر التثنية. وفيه يسمى الربّ «يهوه إلهنا» «יהוה אלהינו». وهو لا يقتصر على سفر التثنية، بل يشمل كذلك سفر يشوع والقضاة والملوك.

المصدر الكهنوتي: كتب سنة 500 ق.م من طرف الكهنة الهارونيين أثناء السبي البابلي.

ثم قام المحررون بدمج هذه المصادر الأربعة في بعضها البعض، لتتشكّل الأسفار الخمسة على صورتها المعروفة اليوم في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد، أي بعد قرابة ثمانية قرون من وفاة كاتبها الافتراضي «موسى» عليه السلام.

رغم أنّ نظريّة المصادر الأربعة قد لقيت مواجهة عنيفة في بدايتها، وطُرد عدد من المنافحين عنها من وظائفهم في الجامعات، إلا إنّه مع نهاية القرن التاسع عشر وجدت قبولًا كبيرًا من النقّاد البروتستانت، والتحق بهم النقاد اليهود والكاثوليك -باستثناء (المحافظين منهم) - في منتصف القرن العشرين (1).

ويؤكّد الناقدان المحافظان «ريموند ب. دلارد» «Raymond B. Dillard»، و «ترمبر لنغمان» «Tremper Longman»، أنّه حتى النقاد الإنجيليين –على ما فيهم من تعصّب – يعترفون اليوم أنّ الأسفار الخمسة التي تنسب إلى «موسى» عليه السلام، وأخرى لاحقة له! (2)

وقد اعترف الفاتيكان نفسه بهذه الحقيقة في الفقرة (33) من المرسوم البابوي «قد اعترف الفاتيكان نفسه بهذه الحقيقة في الفقرة (33) من المفسرين «Encyclical Divino Afflante Spiritu» (1943) الكاثوليك أن يستفيدوا من المناهج والدراسات الحديثة لمعرفة «المصادر المكتوبة

See Michael David Coogan, The Old Testament: a very short introduction, New York: Oxford Univer- (1) sity Press US, 2008, p.16

See Raymond B. Dillard and Tremper Longman, An Introduction to the Old Testament, Michigan: (2) Zondervan, 1994, p.47

 <sup>(3)</sup> معنى عنوان المرسوم «موحى من الروح الإلهية»، وقد أصدره البابا (بيوس الثاني عشر) إعلانًا عن مرحلة جديدة من الدراسات
 الكاثوليكية للكتاب المقدس، يُسمح فيها بالاستفادة الجزئية من المناهج والمعارف الحديثة.

أو الشفهيّة التي لجأ إليها (كتّاب الأسفار المقدّسة) »(1).

وأورد الأب اليسوعي (الكاثوليكي) «روبير بندكتي» اعترافات (صادمة!) في كتابه: «التراث الإنساني في التراث الكتابي، إشكاليّة الأساطير الشرقيّة القديمة في العهد القديم» – تغنى عن كلّ حجة من الممكن أن نوردها، ومنها قوله:

«تتمتع مسألة الاتصالات الثقافية، التي تمت بين تراث الكتاب المقدس ودائرة الثقافات الشرقية القديمة، بأهمية كبرى لفهم العهدين القديم والجديد فهمًا صحيحًا وسليمًا. لقد اكتشف دارسو ثقافات الشرق القديم منذ نيّف وقرن أن الثقافات المصرية والسومرية والبابلية الأشورية قد أسهمت إسهامًا هامًا في تكوين آداب العهد القديم، وتشكّل بعض مفاهيمه ومقولاته وصياغة بعض تصوراته. من هذا المنطلق، يُطرح السؤال بإلحاح حول كيفية علاقات تراث الكتاب المقدس وثقافات الشرق القديم، فقد لقى هذا السؤال أجوبة مختلفة. أثبت فريق من الكتاب أن الكتاب المقدس ملفّق من عناصر ثقافية مقتبسة من الشرق القديم، مما حدا بهم إلى اعتباره «سرقة» «ونهبًا» أدبيين. لم يصمد هذا الرأي أمام النقد العلمي الذي بيّن أصالة الخبرة الروحية التي ولَّدت تراث العهد القديم، وحافظت على هويته الثقافية خلال قرابة ألف سنة: من بزوغ الإرهاصات الأولى للتقاليد الشرعية (في عصر موسى: القرن 13 ق. م.) إلى صياغة «كتب الشريعة الخمسة» النهائية على يد الفقيه عزرا (أوائل القرن 4 ق. م.)، وذلك على الرغم من التفنن المدهش في ألوانه الأدبية. ثم وقف فريق آخر من رجال الفكر المسيحي موقف الدفاع عن أصالة «الكتاب الموحي» نافيًا نفيًا قطعيًا إمكانية تأثره «بالثقافات الوثنية». يمثل هذان الجوابان موقفين متطرفين، فهما لا يتعاملان مع الوقائع التاريخية تعاملًا موضوعيًا، بل يقفان منها موقفًا مسبقًا يصطبغ بصبغة أيديلوجية أو لاهوتية.

David A. Lysik, ed. The Bible Documents: a parish resource, Chicago: LiturgyTrainingPublications, (1) 2001, p.22

لقد غدا من باب البديهيات أن الكتاب المقدس، في عهديه القديم والجديد، تعامل مع محيطه الثقافي فعّالًا، وأقام معه علاقات الأخذ والعطاء، وعليه فإن التراث الكتابي جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني العام الذي تمثّل في الثقافات الشرقية القديمة»(1).

«ذكرنا آنفًا أن «الكتب الخمسة» ليست بنت لحظة عمل واحد، بل هي إنتاج تراث ثقافي روحي، مما لم يعد ممكنًا أن ننسبه إلى شخصية مبدعة (موسى). فقد اكتشف النقد الأدبي، وراء نص الكتب الخمسة، أعمالًا أدبية مختلفة ومؤلفين عدة، بل مجموعات من المؤلفين. ويدلّنا النص نفسه على فروع التراث التي انصهرت في هذا العمل الأدبي.

ثمة أدلة مختلفة تكشف عن وجود فروع التراث هذه، منها الأسلوب عامة، واستعمال الألفاظ والمصطلحات والأسماء - مثلًا اسم الله ويهوه وإبراهيم-، والمفاهيم والمناهج اللاهوتية وما إلى ذلك»(2).

وقال عن مؤلّف النص اليَهَوي: «تعم فكرة الله الأوحد، رب السماء والأرض، فكر اليَهَوي، إلا أنه لا يستطيع أن يعبّر عن هذا المفهوم الراقي لله، ليس هو مفكرًا لاهوتيًا، بل هو قصّاص بارع، يستعين بالفن القصصي كي يعبّر عن أفكار مجردة، فيصوّر الله بصورة الإنسان (تك 1/8 - 33)، بل لا يخشى أن يلتجئ إلى الأساطير البابلية في حديثه عن الله (تك 2/ 4 - 3/ 24).

«اكتشف دارسو العهد القديم، منذ قرن ونيف، أن أسفار هذا العهد تضمّ نصوصًا شتى، تتسم بصفات أساطير الشرق القديم، بل وأكثر من ذلك، فقد استعان مؤلفو روائعها بنصوص أسطورية»(4).

<sup>(1)</sup> روبير بندكتي، التراث الإنساني في التراث الكتابي، إشكالية الأساطير الشرقية القديمة في العهد القديم، بيروت: دار المشرق، 1990م، ط2، ص6.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 12 - 13

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص 13.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، ص 24.

«أما «تاريخ البدايات»(1)، فخلافًا عن ذلك لا يقبل التأريخ الدقيق ولا يحتوي معلومات موضوعية يمكننا التحقق منها بواسطة أدوات علم التاريخ النقدي، ثم إنّه لا يتناسق وأحداث تاريخ الشرق القديم المعروفة، وكذلك لم يكتشف عالم آثاره في بلد من البلدان ...، إن هذا المفهوم (لتاريخ البدايات) لم يصمد أمام العلوم النقدية، والتمسك بهذا المفهوم يحملنا على تشويه مغزى «تاريخ البدايات» ومعناه اللاهوتي»(2).

«وحين دمج التراث «تاريخ البدايات» في تاريخ العهد القديم، أي أدغم هذه القصة الأسطورية الأسطورية في إطار تاريخي، وسياق أدبي شامل، جعل من القصة الأسطورية تأملًا لاهوتيًا، وقصة فلسفية يتساءل فيها عن معنى التاريخ اللاحق كله»(3).

ما يرويه سفر التكوين 1 – 11.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 25.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص 25 - 26.

# مصادر أسفار «موسى» الخمسة، كما قدّمها الأب اليسوعي روبير بندكتي، التراث الإنساني في التراث الكتابي، ص21

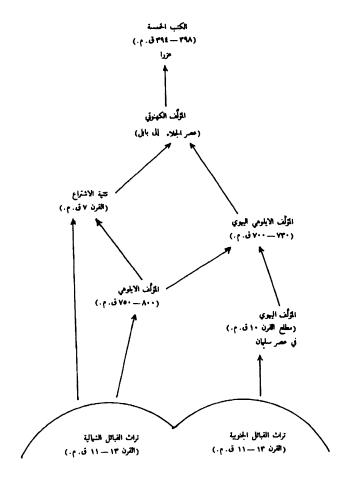

لم تسعف أحدث الدراسات -آخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين- الأسفار الخمسة من (محنة نظرية المصادر الأربعة) بل زادتها رهقًا،

وزادت فيها النكاية؛ حتى قال الناقد «دوغلاس ك. ستوارت» «Source Criticism» عند حديثه عن منهج «النقد المصدري» «Source Criticism» الذي يهتم في الدراسات الكتابيّة بالكشف عن المصادر التي اعتمدها المؤلّف أو المحرّر: «يطبّق هذا المنهج في الأغلب على الأسفار الخمسة الأولى، وبدرجة أقل على الأسفار التاريخيّة، وهو يحاول تبيّن الوثائق المكتوبة المتعددة التي استعملها المحرّر الأخير (للأسفار الخمسة الأولى مثلًا) لإنتاج العمل في تمامه. هذا المنهج النقدي كثيرًا ما ينظر إليه اليوم على أنّ الأبحاث قد تجاوزته؛ لأنّ «المصادر» البشريّة للعهد القديم هي اليوم أشد تعقيدًا وأعسر على الكشف أو التمييز من بضعة وثائق مكتوبة»(1)، وذلك رغم اعترافه أنّ نظريّة الوثائق الأربعة لا زالت تلقى قبولًا عند المتخصصين في دراسات العهد القديم!

لقد «اتسع الخرق على الراقع!»

إنّ تشتت نصوص الأسفار الخمسة بين مصادر متباعدة، بل ومتشاكسة، متعارضة، قد صار من مسلّمات النقد الحديث، وطويت صفحة نسبة هذه الأسفار كما هي اليوم إلى «موسى» عليه السلام.

ولا شك أنّ الباحث المسلم يوافق الدراسات الأكاديميّة الغربيّة قولها بتعدد مصادر هذه الكتب لأسباب ذكرها البحث الحديث، وأخرى حررها أئمتنا منذ كتاب «الفِصَل» للإمام «ابن حزم» بتقريرها تحريف هذه الأسفار. والتحريف كاشف عن يد دخيلة امتدت إلى النص زيادة أو حذفًا أو تبديلًا. ولا يعني ذلك أنّ الباحث المسلم يوافق النقاد الغربيين تفصيلات تقسيمهم للمصادر وتأريخها، فذاك أمر اجتهادي قابل للأخذ والرد عمومًا.

وقد قاد البحث في المصادر الشكليّة لهذه الأسفار إلى التفتيش عن المصادر

Douglas K. Stuart, Old Testament Exegesis: a handbook for students and pastors, Kentucky: (1) Westminster John Knox Press, 2001, 3rd edition, p.122

الموضوعية لقصصها وأفكارها؛ وكانت النتيجة (كارثية) ناسفة لفكرة ربانية هذه النصوص المقدسة في مجملها؛ وفي ذلك يقول كتاب التعليق التاريخي على العهد القديم «The IVP Bible Background Commentary: Old Testament» إنّه: «بالإمكان إظهار العديد من التوافقات بين أساطير الشرق الأدنى القديم، ونصوص من العهد القديم ومفاهيم منه»(1).

وتعتبر شهادة مدخل سفر التكوين من الترجمة الفرنسيّة المسكونية للكتاب المقدس – وقد تبنته أيضًا ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة – خير ملخّص لما انتهى إليه النقد الأكاديمي الغربي في هذا الشأن: «لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس، وهم يروون بداية العالم والبشرية، أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم، ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية، فالاكتشافات الأثرية منذ نحو قرن تدل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين، وبين بعض النصوص الغنائية والحكمية والليتورجية الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغاريت، ولا عجب في ذلك، عند من يعلم أن البلاد التي أقام فيها إسرائيل كانت منفتحة على المؤثرات الخارجية، وإلى جانب ذلك، كان شعب الله في تاريخه على صلة بمختلف شعوب الشرق الأدنى »(1).

وكان قد جاء في مقدمة الترجمة العربية للرهبانية اليسوعية -هذه الترجمة الرائجة بين النصارى العرب، والتي تنتصر للقول إنّ الكتاب المقدس كلمة الله!-: «أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين عُرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم. ظل عدد كبير منهم مجهولًا، لكنهم، على كل حال، لم يكونوا منفردين، لأن

John H. Walton, Victor Harold Matthews and Mark William Chavalas, The IVP Bible Background (1) Commentary: old testament, IL: InterVasity press, 2000, p.30

<sup>(2)</sup> ترجمة الرهبانية اليسوعية، ص 66.

الشعب كان يساندهم، ذلك الشعب الذي كانوا يقاسمونه الحياة والهموم والآمال، حتى في الأيام التي كانوا يقاومونه فيها. معظم عملهم مستوحى من تقاليد الجماعة. وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائية، انتشرت زمنًا طويلًا بين الشعب وهي تحمل آثار ردود فعل القرّاء، في شكل تنقيحات وتعليقات وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد مهم أو قليل الأهمية. لا بل أحدث الأسفار ما هي أحيانًا إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة (1).

ويأتيك الآن التفصيل حتّى تنمحي غيمة الشك من سماء المرتاب، ويزداد الذين آمنوا (بخرافية كثير من هذه النصوص) إيمانًا.

# المبحث الأول: قصص وعقائد مقتبسة من الأمم الأخرى

أدى تلاحم الكشف الأركيولوجي مع البحث الأنثروبولوجي إلى الإبانة عن عدد من الأساطير القديمة التي تسلّلت إلى الأسفار المقدسة. وهي أساطير داخلة في أكثر من باب، وسنكتفي هنا ببعضها مع تعدّد ألوانها.

## المطلب الأول: خلق الكون

أقرّ الحبر «جولين مورنجشترن» «Julian Morgenstern»، وي كتابه «تفسير يهودي المفر التكوين» «A Jewish Interpretation of the Book of Genesis»، وعند تعليقه على قصّة الخلق في الفصل الأول من سفر التكوين بما جاء في هذه القصّة من أخطاء علميّة مكشوفة، وقال بوضوح في ردّ التأويلات البعيدة للأحبار في الهروب من الإشكالات العلميّة المطروحة هنا: «من الواضح أنّها لا تعدو أن تكون محاولات فاشلة لتفسير ما هو خطأ تاريخي جلى من طرف المؤلّف، وإن كانت دالة على التقوى

<sup>(1)</sup> ترجمة الرهبانيّة اليسوعية، ص 30.

<sup>(2)</sup> جولين مورنجشترن (1881م - 1976): حبر أمريكي. أستاذ الكتاب المقدس واللغات الساميّة، ورئيس كليّة الاتّحاد العبري.

وتبجيل (الكتاب») «reverential attempts to account for what is obviously an anachronism on the part of the author).

وعقّب بعد ذلك بقوله: «من الملاحظ هنا أن طلبة الدراسات الكتابية اليهود كثيرًا ما يفاجؤون، بل ويصدمون في البداية عندما تُقدّم لهم فكرة أنّ قصة الخلق هذه، وكذلك قصة الطوفان<sup>(2)</sup>، وعدد من التقاليد والمعتقدات الكتابيّة الأخرى إنما استعيرت من الأساطير البابلية وأدبها»<sup>(3)</sup>، في إقرار (عجيب) بخرافية هذه القصص ومصدرها الأسطوري!

## المطلب الثاني: الشيطان صاحب السلطان

نصّ العديد من النقّاد على أنّ التصوّر اليهودي للشيطان متشبّع بالتصوّر المجوسي الذي يرى في قوى الشرّ كيانًا متسلطًا على الكون في علاقة تضاد موازية في القوة أو تكاد للإله الذي يمثّل قوّة الخير؛ فليس الشيطان مجرّد مخلوق منحرف عن الحق يغوي الناس، وإنّما هو كائن معاند للربّ ومشاكس له. وقد ذهب جمهور النقّاد إلى اقتباس اليهود من المجوس عددًا من مفاهيمهم عن الشيطان، ومنهم «مساني» و«دوشزن-جويلمن» «Duchesne-Guillemin»، و«دوشزن-جويلمن» «Noss»،

Julian Morgenstern, A Jewish Interpretation of the Book of Genesis, Ohio: Union of American Hebrew (1) Congregations, 1920 p.43

<sup>(2)</sup> الرواية التوراتية للطوفان متأثرة بتفاصيل الأسطورة البابليّة، وإن كان أصل القصة السابق لا برهان لردّه.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص 44.

See Lloyd Applegate, Zoroastrianism and Its Probable Influence on Judaism and Christianity, in Journal (4) of Religion & Psychical Research; Oct2000, Vol. 23 Issue 4, p189

وقد قال الناقد «ت. ك. شاين» «T. K. Cheyne» (معرفة هذه الديانة الأولى ضروريّة للتكوين الكامل للناقد المتخصص في العهد القديم ...، لا عذر اليوم لدراسة ديانة العهد القديم دون مقارنتها بالزرادشتيّة (2)، وهي شهادة معلنة للأثر العميق للمجوسيّة / الزرادشتيّة على أفكار العهد القديم!

### المطلب الثالث: الملائكة أبناء الله

جاء في تكوين 6/ 1-4: «وحدث لما ابتدأ الناس يتكاثرون على سطح الأرض وولد لهم بنات، انجذبت أنظار أبناء الله إلى بنات الناس! فرأوا أنهن جميلات، فاتخذوا لأنفسهم منهن زوجات حسب ما طاب لهم. فقال الرب: «لن يمكث روحي مجاهدًا في الإنسان إلى الأبد. هو بشري زائغ، لذلك لن تطول أيامه أكثر من مئة وعشرين سنة فقط». وفي تلك الحقب، كان في الأرض جبابرة، وبعد أن دخل أبناء الله على بنات الناس ولدن لهم أبناء، صار هؤلاء الأبناء أنفسهم الجبابرة المشهورين منذ القدم»(٥).

ذهب اليهود في: تفسيراتهم الأقدم، ومخطوطات البحر الميت، والترجمة السبعينية –في قراءة (١٠٠ أنّ «أبناء الله» أو «أبناء الآلهة» ( $\pi \kappa = \kappa \kappa = \kappa$ ) (بني هاإلوهيم) هنا هم الملائكة، وهو ما جاء أيضًا في مؤلّفات الكتّاب النصارى الأوائل  $\kappa = \kappa = \kappa$ ) و (إيرانيوس)، و (كلمنت السكندرى)، و (ترتليان) ... (٥)

 <sup>(1)</sup> توماس كلّي شاين (1841م - 1915م): ناقد كتابي إنجليزي. درّس تفسير الأسفار المقدّسة في جامعة أوكسفورد. تميّز بدعوته إلى قراءة العهد القديم في ضوء المعطيات الأدبيّة والتاريخيّة والعلميّة.

<sup>(</sup>عن المصدر السابق، ص195) Rustom Masani, Zoroastrianism: The Religion of the Good Life , p.20 (2)

<sup>(4)</sup> القراءة الشائعة هي «UIOI TOV θεου» «أبناء الله» وهناك شواهد على قراءة «αγγελοι του θεου» «ملائكة الله» (انظر Archie T. Wright, The Origin of Evil: the reception of Genesis 6.1-4 in early Jewish Literature, (انظر (Mohr Siebeck, 2005, p.62)

See Gordon J. Wenham, Word Biblical Commentary, Volume 1: Genesis 1-15, Dallas, Texas: Word (5) Books, 1998, CD edition

ومن أهم ما يشهد على هذا التفسير، الكتاب المقدس نفسه، فقد جاء في سفر أيوب 1/6: «انه نه مناه حال عدد من الرب الله الترجمة العربيّة «الترجمة المشتركة» -وهي ترجمة اشترك في إعدادها عدد من الطوائف النصرانيّة -: «وجاء الملائكة يومّا للمثول أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا بينهم». لم يذكر النص العبري «الملائكة» «המלאמים»، وإنما ذكر «أبناء الله» «دن المعنى المرفي، وقد اختارت الترجمة المشتركة ما رأت أنّه دلالة السياق، على حساب المعنى الحرفي، وهو ما يعنى أنّ «الملائكة» في الكتاب المقدس، هم: «أبناء الله»! يبدو الاعتقاد أنّ الملائكة هم «أبناء الله» مشابهًا لما كان عليه عرب الجاهليّة من أنّ الملائكة «بنات الله»: ﴿ أَفَاصَفْكُمُ رَبُّكُم بِالبَيْينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَيْكَةِ إِنَانًا إِنَّكُمْ الله التي كانت ترى أنّ الملائكة «أبناء الله»، كما أكّده الناقد «كلاوس فسترمان» التي كانت ترى أنّ الملائكة «أبناء الله»، كما أكّده الناقد «كلاوس فسترمان» التي كانت ترى أنّ الملائكة «أبناء الله»، كما أكّده الناقد «كلاوس فسترمان»

## المطلب الرابع: صراع الرب مع يعقوب

«ثم قام في تلك الليلة وصحب معه زوجتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر، وعبر بهم مخاضة يبوق، ولما أجازهم وكل ما له عبر الوادي، وبقي وحده، صارعه إنسان حتى مطلع الفجر. وعندما رأى أنه لم يتغلب على يعقوب، ضربه على حق فخذه، فانخلع مفصل فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال له: «أطلقني، فقد طلع الفجر». فأجابه يعقوب: «لا أطلقك حتى تباركني»! فسأله: «ما اسمك؟» فأجاب: «يعقوب».

سورة الإسراء/ الآية (40).

<sup>(2)</sup> كلاوس فسترمان (1909م - 2000م): ناقد كتابي. رُسَّم قسيسًا. درّس العهد القديم في جامعة هايدلبرغ. يعتبر من أثمة دراسات العهد القديم في القرن العشرين.

See Claus Westermann, Genesis 1-11: a continental commentary, tr. John J. Scullion, Minneapolis: (3) Fortress Press, 1994, pp.363-383

فقال: «لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب، بل إسرائيل (ومعناه: يجاهد مع الله)، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت». فسأله يعقوب: «أخبرني ما اسمك؟» فقال: «لماذا تسأل عن اسمي؟» وباركه هناك. ودعا يعقوب اسم المكان فنيئيل (ومعناه: وجه الله)، إذ قال: «لأنى شاهدت الله وجهًا لوجه وبقيت حيًا»(1).

كشف العديد من النقّاد أنّ هذه القصّة (البشعة) التي تتحدّث عن صراع «يعقوب» النبي مع «الله» ربّ العالمين -تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرًا- أصلها الأساطير الخرافيّة القديمة التي تتحدث عن صراع (البطل) مع الروح الشيطانيّة التي تحمي النهر، فتظهر ليلًا، وتختفي قبل إشراقة الصبح (2)(3).

### المطلب الخامس: شمشون الجبار

«شمشون» «שمسار)» بطل شعبي إسرائيلي ورد ذكره في سفر القضاة في العهد القديم، وهو يذكر في سياق استحكام العداوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تعتبر قصص «شمشون» اليوم مادة شائقة للقصص الساذجة التي تروى للأطفال حيث القوّة الخارقة، والبطولات الغرّة، وللنقّاد في نقاش أصل هذه الشخصيّة مذاهب متنوّعة؛ من أهمّها ربط هذه الشخصيّة بالإله الشمس؛ إذ إنّ أصل اسم «شمشون» من «سهره» (شمش) أي شمس، وأصل اسم حبيبته «دليله» «۲۲٬۲۲۸» –في قول – من كلمة «۲٬۲۲۸» (ليله) أي «ليل»، ورغم أنّ الموسوعة اليهوديّة (Encyclopedia Judaica) لم تأخذ بهذا المذهب بإطلاقه إلا أنّها اعترفت بوجود عناصر أسطوريّة في القصص البطوليّة المرويّة عن «شمشون»، وذهبت إلى أنّ أصل القصّة هو إفراز فولكلوري، وأنّ ما ذكر فيها لا يعدو أن يكون من جنس «قصص المغامرات الجريئة للبطل

<sup>(1)</sup> تكوين 32 / 24 - 29.

<sup>(2)</sup> لاحظ: «وقال له: «أطلقنى، فقد طلع الفجر».».

See Eli Yassif, The Hebrew Folktale: history, genre, meaning, tr. Jacqueline S. Teitelbaum, Indianapolis: (3) Indiana University Press, 1999, pp.12-14

الخارق ضد الأجنبي المعتدي»(1).

ومن هذه القصص الشعبيّة التي لا يمكن أن تربط البتّة بالوحي الإلهي، وإنما بالخيال الشعبي للأمم القديمة:

«فانحدر شمشون ووالداه إلى تمنة حتى بلغوا كرومها، وإذا بشبل أسد يتحفز مزمجرًا للانقضاض عليه، فحل عليه روح الرب فقبض على الأسد، وشقه إلى نصفين، وكأنه جدي صغير، من غير أن يكون معه سلاح، ولم ينبئ والديه بما فعل»(2).

«وانطلق شمشون واصطاد ثلاث مئة ثعلب، وربط ذيلي كل ثعلبين معًا، ووضع بينهما مشعلًا، ثم أضرم المشاعل بالنار، وأطلق الثعالب بين زروع الفلسطينيين، فأحرقت حقول القمح، وأكداس الحبوب وأشجار الزيتون»(3).

«وعثر على فك حمار طري، تناوله وقتل به ألف رجل، ثم قال شمشون: «بفك حمار كومت أكداسًا فوق أكداس، بفك حمار قضيت على ألف رجل»(4).

"وذات يوم ذهب شمشون إلى غزة حيث التقى بامرأة عاهرة فدخل إليها، فقيل لأهل غزة: "قد جاء شمشون إلى هنا". فحاصروا المنزل وكمنوا له الليل كله عند بوابة المدينة، واعتصموا بالهدوء في أثناء الليل قائلين: "عند بزوغ الصباح نقتله". وظل شمشون راقدًا حتى منتصف الليل، ثم ذهب وخلع مصراعي بوابة المدينة بقائمتيها وقفلها، ووضعها على كتفيه وصعد بها إلى قمة الجبل مقابل حبرون" وقد كان سر قوة هذا الرجل في خصلات شعره؛ فلما خُلقت؛ ذهبت قوّته! (6)

Encyclopedia Judaica, 17/750 (1)

<sup>(2)</sup> القضاة 14 / 5 - 6.

<sup>(3)</sup> القضاة 15 / 4 - 5.

<sup>(4)</sup> القضاة 15/15 - 16.

<sup>(5)</sup> القضاة 16 / 1 - 3.

<sup>(6)</sup> انظر القضاة 16 / 19 - 21.

# المبحث الثاني: أسفار مقتبسة من تراث الأمم الأخرى

اقتباس اليهود في تاريخهم القديم من تراث الأرض التي عاشوا فيها أو الأرض المجاورة لهم، كان واسعًا إلى حدّ الإسراف، وتلك عادة المغلوب إذ يُغرم بتقليد الغالب والتماهي فيه. ومن شواهد ذلك أنّ أسفارًا من العهد القديم قد تضمّنت مادة غزيرة من أدب الحضارات الأخرى وحكمهم، وسنكتفى هنا بخبر أربعة منها.

## المطلب الأول: سفر الأمثال

أثبت العديد من النقّاد أنّ سفر الأمثال ليس نتاج وحي سماوي، وإنّما هو انعكاس لحكمة المصريين والكنعانيين:

الحكمة المصرية: تتالت الدراسات العلمية الجادة، منذ صدور دراسة الناقد «أدولف إرمان»، لإثبات أنّ سفر الأمثال متأثّر بتعاليم «أمنمؤوب»، لإثبات التأثير العكسي من سفر الأمثال على تعاليم «أمنمؤوب»، فقد حاول البعض إثبات التأثير العكسي من سفر الأمثال على تعاليم «أمنمؤوب»، فلم يحالفهم النجاح، لأسباب عديدة، منها أنّ الدلائل تؤكد سبق هذه التعاليم لكتابة سفر الأمثال. وقد ذهب الناقد «رومهلد» «Romheld» إلى أنّ أدب الحكمة الإسرائيليّة قد استعار من مصر ما أراد، لكنّ هذا الأدب ذهب مع ذلك إلى وجهته الخاصة التي أرادها(2).

ولخص الناقد «دايف بلاند» «Dave Bland» مذاهب النقّاد في قوله: «هناك تقريبًا اتفاق إجماعي أنّ مجموعة الأمثال الواردة في 22/ 17-23/ 11 قد تأثّرت بصورة ما بعمل الحكيم المصرى المعروف بـ «أمنمؤوب». »(3).

الحكمة الشاميّة: دافع عدد من النقّاد عن الأثر الكنعاني الفينيقي على سفر الأمثال

<sup>(1)</sup> أمنمؤوب (1100م): حكيم عاش في مصر، في أخميم. حفظت تعاليمه في ثلاثين فصلًا في قالب نصائح أب لابنه كيف يحيى حياة صالحة

See Roger Norman Whybray, The Book of Proverbs: a survey of modern study, Leiden: BRILL, 1995, p.15 (2)

Dave Bland, Proverbs, Ecclesiastes and Songs of Songs, Missouri: College Press, 2002, p.19 (3)

من ناحية الأسلوب، والألفاظ، والنحو، وكان اعتمادهم أساسًا على الأبحاث في التراث الأوغاريتي التي قام بها «س. أ. ك. ستوري» «C. I. K. Story».

وقد ذهب الناقد المحافظ «ويليام فوكسول ألبرايت» إلى أنّ الأثر الأوغاريتي على سفر الأمثال أعمق من أن يحصر في اللغة والأسلوب، وبيّن أنّ الحكمة المجسّدة في الأمثال 8/ 22-31، وفي الفصل التاسع أيضًا، مأخوذة من الأساطير الكنعانيّة، ومصدرها الإلهة الكنعانيّة «حُكمتو» التي هي ابنة الإله الأكبر «إل»(1).

ووسّع مدخل سفر الأمثال للترجمة الفرنسيّة المسكونية للكتاب المقدس -وقد تبنته أيضًا ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة - مصادر الاقتباس في قوله: "إنّ سفر الأمثال مجموعة قطع من مختلف المصادر والتواريخ، أو هو بالأحرى مجموعة مجموعات. إنه يعود إلى الفن الأدبي الذي كان مزدهرًا منذ زمن طويل في الهلال الخصيب وفي مصر، أي إلى الأدب الحِكمي. هناك أكثر من وجه شبه بين سفر الأمثال، وما يماثله في النصوص السومرية، أو الأشورية البابلية، أو الكنعانية، أو الحثية، أو المصرية، فإن فيها معالجة لمواضيع واحدة بألفاظ واحدة، وفيها أيضًا اقتباسات مباشرة "(2).

### المطلب الثاني: سفر الحكمة

جاء في مدخل سفر الحكمة من الترجمة الفرنسيّة المسكونيّة للكتاب المقدس -وقد تبنته أيضًا ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة -: «إن واضع سفر الحكمة هو شاعر ومعلّم روحي أراد أن يضع مؤلفًا شخصيًا طريفًا. ومع أنه يستقي من ينابيع كثيرة، فإنه يحترز من نقلها كما هي، بل يدخلها بفطنة في كتابه. وهكذا يتصرف في استعماله العهد القديم. فإن الشواهد المأخوذة من النصوص الكتابية السابقة قليلة عنده، مع أن

See Roger Norman Whybray, The Book of Proverbs: a survey of modern study, pp.17-18 (1)

<sup>(2)</sup> ترجمة الرهبانيّة اليسوعية، ص 1315.

كتابه تغذّيه معرفة وتأمل عميق لهذه النصوص (لا سيما التكوين، والخروج، وإشعيا، والأمثال، وابن سيراخ)، التي يبدو أنه طالعها في الترجمة اليونانية السبعينية. ونرى في القسم الأخير أثرًا واضحًا للمدراش، وهو نوع من التفسير اليهودي للنصوص الكتابية، يفسح المجال للتوسيعات الخيالية.

والملاحظة نفسها تصح في الأدب والثقافة الهلينستية، فالكاتب يلجأ بتصرف إلى معارفه في ميادين الشعر والخطابة والعلوم اليونانية، ولا سيما الفلسفة، ويلاحظ القارئ، على سبيل الاستثناء، تكرارًا يكاد يكون حرفيًا لهوميروس أو لأفلاطون، ورجوعًا على شيء من الدقة إلى أحد الشروح العلمية، أو إلى إحدى النظريات الفلسفية، وتقع أحيانًا على مجرد تلميحات أو ذكريات غير واضحة.

لا عجب أن يكون الكاتب قد استوحى في آن واحد من مؤلفات كتابية سابقة ومن مؤلفات يونانية، فالبيئات الإسكندرية اليهودية تمتاز بهذه الطريقة. إن المواضيع والمعاني الكتابية هي الأساس لكل تفكير لاهوتي، ولكن كثيرًا ما يبحث فيها، وتترجم ويوسع فيها بالاستعانة بالمعاني اليونانية. لا بد من التذكير بأن الكاتب يتوجّه من جهة أولى إلى قرّاء يهود نسوا أو كادوا ينسون العبرية، وتشرّبوا، على مثال الكاتب، ثقافة هلينستية، ومن جهة أخرى إلى قرّاء يونانيين يريد أن يقنعهم بتفوق الحكمة اليهودية. وهو يلجأ، في كل من الحالتين، إلى معان يونانية؛ ليجعل تراث إسرائيل الخاص في متناول قرائه، فاهتمامه بالتجديد، أو بضم العناصر المأخوذة من حضارة أخرى، أقل شأنًا عنده من قصده أن يكون على وجه فعّال شاهدًا أمينًا للتقليد اليهودي. فلا شك أن القارئ يلاحظ نبذ الكاتب لجميع صبغ عبادة الأصنام والفلسفة المادية، أو مقاومته الشديدة للحتمية الفلكية، وللأسرار الطقسية، ولا سما الدبونسية منها»(۱).

<sup>(1)</sup> ترجمة الرهبانيّة اليسوعية، ص 1396.

إنّ هذا السفر الذي يقدّسه الكاثوليك والأرثودكس، قد رتع في أرض الثقافة اليونانيّة، وغيرها من الثقافات التي لم تستضئ بنور الوحي، وأخذ منها ما شاء .. وليس بعد الإقرار، فسحة للفرار!

#### المطلب الثالث: المزامير

كان العالم الأمريكي الدكتور «جيمس هنري برستد» أول من أشار إلى المطابقة بين نشيد إخناتون والمزمور (104) من أسفار التوراة، ثم قام بعمل مقارنة بين النصين – المصري والعبراني – فخرج من بحثه أو أبحاثه – بأن ذلك لا يمكن أن يكون بسبب توارد الخواطر بحال من الأحوال، وإنما المرجح أن العبرانيين إنما كانوا على علم بأنشودة «إخناتون» التي وضعها لإله الشمس.

ومن الراجح أن يكون الأصل المصري القديم لأنشودة "إخناتون" قد انتشر في فلسطين، أو فينيقيا، قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل، فقد انتهى "إخناتون" (1367 - 1350 ق. م) من إخراج أنشودته هذه قبل منتصف القرن الرابع عشر قبل المبلاد.

وقد حدث في أنشودة آتون تغيير عظيم، بعد أن ترجمت إلى بعض اللغات السامية من لغات آسيا الغربية، كاللغات الفينيقية، أو الآرامية، أو العبرية، على الأرجح، على أنه بفحص الفقرات المشابهة لها في المزمور (104) يظهر لنا مدى الشبه بين الصورتين، لا من حيث مضمون أنشودة إخناتون فحسب، بل إننا كذلك، نجد هذا الشبه في تتابع الأفكار، وترتيبها الظاهري، الذي بقي في الرواية الآسيوية العبرية (1).

<sup>(1)</sup> محمد بيومي مهران، إسرائيل، 3 / 295 - 296، مع تصرف يسير.

## المطلب الرابع: نشيد الأنشاد

طرح النقّاد إشكالًا فيما يتعلّق بسفر نشيد الأنشاد، وهو: لماذا قدّس اليهود سفر نشيد الأنشاد إلى درجة اعتباره «قدس أقداس الأسفار»! رغم اللغة الجنسيّة الحارة التي تهيمن عليه، وغياب أي ذكر للرب، أو لأي معان دينيّة عامة في لفظه؟! ولقد كانت أهم الإجابات هي أنّ هذا النوع من الشعر كان قد اخترق الثقافة اليهوديّة، ووجد له مكانًا في الذهنيّة الجماعيّة الإسرائيليّة، مما يسر له أن يعتلي منصّة الخطاب الديني.

وقد رأى الناقد «مايكل فوكس» «Michael Fox» أنّ هذه المنظومة الشعريّة موازية لشعر الحب عند المصريين في القرنين الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد، المتميّز بالطابعين الشخصي والشهواني بين شاب وشابة، حيث يستغرق كل منهما في التغزل بالمفاتن الجسديّة للآخر. وقد انتشر هذا الشعر بصورة واسعة بما يجيز أن يكون هو مصدر هذا النوع من الشعر الغزلي الإسرائيلي في هذا السفر.

وذهب الناقد «صاموئيل نوح كرامر» «Samuel Noah Kramer» الذي يعد رائد دراسة الثقافة السومرية وأدبها، إلى أنّ مراسم الزواج المقدس في الشرق الأدنى القديم تمثّل خلفيّة سفر نشيد الأنشاد، وبيّن التشابه بين «إننا» و «تموز»، وما جاء في نشيد الأنشاد من حيث اللغة التشبيهيّة والوصفيّة والإطار المكاني (1).

# المبحث الثالث: تشريعات مقتبسة من تراث الأمم الأخرى

تقول «دائرة المعارف الأمريكية» «The Encyclopedia Americana»: «تحتل شريعة حامورابي التي اكتشفت في سوسا في وقت مبكر من عام 1902م على يد

See Rosemary Radford Ruether, Goddesses and the Divine Feminine: a western religious history, (1) California: University of California Press, 2006, pp.88-89

المستكشفين الفرنسيين، وتحت إشراف «ج. دو مورجان»، أهمية خاصة بالنسبة للشريعة التوراتية، فهي مجموعة من القوانين صيغت بأمر من حامورابي، ملك بابل، الذي حكم عام 2250 ق.م تقريبًا، ومن المرجح أن أجزاء من هذا القانون تعود إلى فترات سبقت فترة حكم حامورابي، ولقد ظل هذا القانون فيما يبدو معمولًا به من غير أن يلحقه أي تغيير أساسي، حتى الفترات المتأخرة من تاريخ بابل وأشور.

تظهر المقارنة بين هذا القانون والقوانين التوراتية تشابهات كثيرة للغاية ...، التشابهات التفصيلية الكثيرة، متقاربة جدًا، وتصل حتى إلى التشابه في الأسلوب، في غالبية حالات التشابه، تتشابه مادة القانونين، لكن التفاصيل تختلف، فالأسفار التوراتية الخمسة تتميز على نحو خاص بقسوة أشدُّ في العقاب. في بعض الأحيان تعطي القوانين التوراتية تعليمًا يتناقض تناقضًا مباشرًا مع قوانين حامورابي، كما لو كانت الأخيرة في ذهن (المشرع التوراتي). من المهم أن نلاحظ أن جل هذه التشابهات هي مع كتاب العهد في سفر الخروج الذي ينظر إليه بوجه عام باعتباره أقدم تشريع، جنبًا إلى جنب مع الوصايا العشر، في الأسفار الخمسة ... تظهر الحقائق بوضوح أنه ثمة صلة بين التشريع التوراتي وشريعة حامورابي»(1).

أضافت نفس الموسوعة أنّ المسألة ليست اقتباسًا مباشرًا حرفيًا، وإنما قد دخلت قوانين «حمورابي» في الثقافة اليهوديّة عند كتابة الأسفار الخمسة الأولى، فكان الكتّاب اليهود يستحضرون هذا النصوص عند صياغتهم للقوانين الواردة في الأسفار، باعتبارها وحيًا إلهيًا، مع شيء من التعديل<sup>(2)</sup>.

من التشريعات المقتبسة من الأمم الأخرى، التشريع (الغريب) الوارد في سفر

The Encyclopedia Americana, art. Pentateuch, New York: The Americana company, 1904, V.12 (1)

<sup>(2)</sup> انظر المصدر السابق.

التثنية 25/ 5-10 الذي ينص على أنّه إذا مات زوج ولم ينجب؛ ينبغي تزويج أرملته بأخيه، وأن يُنسب الولد الذي يكون ثمرة هذا الزواج إلى الأخ المتوفى! وهو ما جاء في الديانة الزرادشتيّة تحت اسم (الأبدال)، ومعنى الأبدال أنّ الرجل إذا حان أجله ولم يكن له ولد وكانت له زوجة؛ زوّجت هذه الزوجة إلى أقرب أقاربه، وينسب الولد الذي يولد من هذا الزواج إلى المتوفى صاحب التركة، وينبغى أن يبقى نسل الميت إلى آخر الزمان(1).

# المبحث الرابع: نصوص مقتبسة من تراث الأمم الأخرى

لم يجد كُتّاب أسفار العهد القديم ومن حرّفوها حرجًا في نقل عدد من المقولات الشائعة في الحضارات التي عاشوا في كنفها أو جاوروها، رغم أنّهم نسبوها لاحقًا إلى الوحى الإلهي، ومن هذه العبارات:

• جاء في سفر الأمثال 2 / 2: «الرب مطلع على حوافز القلوب». هذه الترجمة التي تقدّمها ترجمة «كتاب الحياة» محرّفة؛ إذ إنّ النص العبري يقول: «اתכן לבות יהוה» (وتوكين لبوت يهوه) أي «ويهوه (أي الله) وازن القلوب»، ولذلك جاءت ترجمة «الفاندايك» أصدق؛ إذ قالت: «والرب وازن القلوب»، ولعلّ ترجمة «كتاب الحياة» قد حرّفت النص فرارًا مما شاع أنّ وزن القلوب يوم القيامة هو معتقد مصري فرعوني عريق! والصورة الأثريّة التاليّة توضح الأمر بجلاء حيث يوزن في ساحة الحساب قلب الميت في ميزان (على الشمال) في مقابل ريشة العدالة (اليمين)، ويقوم الإله «تحوت» -إله الحكمة - في أثناء ذلك بتدوين النتائج، فيما يقوم الشيطان الذي يبدو في شكل حيوان بمراقبة كل ذلك.

<sup>(1)</sup> انظر سهيل زكار، التوراة، ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف عام، دمشق: دار قتيبة، 1428م - 2007هـ، ص 73.

See Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs: chapters 1-15, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, (2) 2004, p.31



ومن الطرائف في هذا المقام أنّ المنصّرين، وعلى رأسهم «تسديل» قد ادّعوا أنّ عقيدة وزن الأعمال يوم القيامة كما هي في القرآن، مأخوذة من الديانة المصريّة، فهي واردة في الكتاب المصري القديم «كتاب الموتي»(1)، رغمّ أنّ:

- (1) الخلاف في التفاصيل بارز جدًا بين ما قرره القرآن الكريم والسنة، وبين ما أبدته العقيدة المصرية.
- (2) لا يوجد أي رافد للحضارة المصريّة يصبّ في الجزيرة العربيّة في القرن السابع ملاديًا.
- (3) كانت العقيدة المصريّة القديمة قد اندثرت تمامًا زمن نزول القرآن، وتلاشت معالمها الدينية، وأصبحت لغتها لغزًا لا يفهمه أحد.

وفي المقابل نجد أنَّ ما جاء في سفر الأمثال:

- (1) يطابق بالحرف ما جاء في العقيدة المصريّة.
- (2) كتب في زمن كانت فيه العقيدة المصريّة حيّة، ولغتها مشتهرة!
- جاء في سفر ملاخي 4/2: «أما أنتم أيها المتقون اسمي فتشرق عليكم شمس البر حاملة في أجنحتها الشفاء».

See St. Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, p. 202-205 (1)

يقول عالم المصريات «جيمس هنري بريستد» «James Henry Breasted» أنّ المعروف أنّ العدالة –فيما يرى المصريون – إنّما كانت ممثّلة في شخص الإلهة «ماعت»، التي كان يعتقد القوم أنّها «بنت إله الشمس»، وبما أنّ شمس العدالة (أو البر) العبرانيّة قد وصفت بأنّ لها أجنحة؛ فلا يمكن أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى إله الشمس ذي الأجنحة، لأنّه لم يكن يوجد بين جميع التصوّرات العبرانيّة القديمة للإله «يهوه»، أي صورة تمثّله بأجنحة.

وقد دلّت الحفائر الحديثة في «السامرة» على أنّ هذه التصوّرات المصريّة لإله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار في الحياة الفلسطينيّة، فقد عثر الحفّارون في خرائب قصر ملوك بني إسرائيل في «السامرة» على بعض ألواح من العاج منقوشة نقشًا بارزًا، كانت تستعمل يومًا ما في التطعيم الزخرفي الذي كان يحلّى به أثاث الملوك العبرانيين، ومن بين تلك القطع قطعة نقشت عليها صورة إلهة العدالة «ماعت»، يحملها إلى أعلى ملاك الشمس «هليوبوليس» في وضع نفهم منه أنّه كان على ما يظهر يقدّم تلك الصورة لإله الشمس، وتصميم الرسم مصري في كل نواحيه، إلا إنّ صناعته تدلّ بوضوح على أنّ نقشه من أياد فلسطينيّة.

ومن ذلك يتضح أن الصنّاع العبرانيين كانوا على علم ومعرفة بمثل تلك الرسوم المصريّة القديمة، وأنّ وجهاء العبرانيين الذين كانوا يجلسون عليها، كانوا ينظرون كل يوم إلى هذه الرموز التصويرية الدالة على إله الشمس المصري وهي تزيّن نفس الكراسي التي يجلسون عليها، ولم يكن إله الشمس صاحب الأجنحة المتأصلة في وادي النيل معروفًا عند العبرانيين بأنه إله عدالة فقط، بل كان كذلك معروفًا بأنه الإله

<sup>(1)</sup> جيمس هنري بريستد (1865م - 1935م): أركيولوجي أمريكي. من أعلام الدارسين للحضارة المصريّة القديمة. وقد درّس المصريات في جامعة شيكاغو.

الحامي لعباده، الرؤوف بهم، وقد أشارت المزامير العبرانية أربع مرات إلى الحماية الموجودة « تحت ظل أجنحتك»(1)(2).

المبحث الخامس: كائنات أسطورية مقتبسة من تراث الأمم الأخرى (3) لعالم الرعب الخرافي حضور واضح في الكتاب المقدس وفي التراث اليهودي، وقد ورثت النصرانية من اليهودية كتابها المقدس، وكثيرًا من تراثها، وأضافت إلى ذلك شيئًا من خرافات اليونان والرومان .. فاكتمل بذلك مسرح الخيال!

#### • الغول:

إشعياء 13/21: «إنما تأوي إليها وحوش القفر، وتعج بيوت خرائبها بالبوم، وتلجأ إليها بنات النعام، وتتواثب فيها الماعز البرية». (ترجمة كتاب الحياة)

«ורכצו-שם ציים، ומלאו בתיהם אחים; ושכנו שם בנות יענה، ושעירים ירקדו-שם»

كلمة «שעירים» هي جمع «שעיר». لغة: «الأشعر» أي كثير الشعر. وقد اعتقد اليهود منذ زمن مبكّر بسبب هذا النص وغيره أنّ الشياطين والأرواح الشريرة تأخذ شكل عنز وغيرها من الدواب، في الأماكن القفرة (4). إذ إنّ اليهود قد فهموا أنّ كلمة «שעיר» تعنى شيطانًا كثيف الشعر.

أمّا بالنسبة للنصارى فقد فهم قديس الكنيسة «جيروم» أنّ هذه الكلمة تعني كائنًا نصفه الأول بشري، والنصف الثاني ماعز! ويبدو أنّ الزعيم البروتستانتي «كالفن» فهم نفس الفهم من هذا السياق باعتماده كلمة «satyri» في ترجمته (5).

<sup>(314)</sup> James Henry Breasted, The Dawn of Conscience, pp. 360, 361 (نقله؛ محمد بيومي مهران، إسرائيل 3/ 314)

<sup>(3)</sup> استفدت في هذا الموضع من بحث الأستاذ محمد رفاعي: (علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب)، في حصره للكائنات الخراقية في الكتاب المقدس، وإن كنت قد أحلت إلى مراجع علمية أخرى عند التحليل والتعليق على هذه النصوص.

See Joseph Addison Alexander, Commentary on Isaiah, MI: Kregel Publications, 1992, p.284 (4)

<sup>(5)</sup> انظر المصدر السابق.

وجمهور النقاد اليوم على القول إنَّ هذا النص يتحدث عن كائن شيطاني مخيف، كالذي تحدث عنه اليهود و «جيروم» (١٠).

وقد جاء النص في ترجمة «الأخبار السارة» صريحًا، واضحًا: «تتلاقى الوحوش وبنات آوى ويتنادى معز الوحش إليها. هناك تستقر الغول وتجد لنفسها مقامًا»(2).



<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> روى الإمام مسلم في صحيحه (كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح، ح/ 2222) أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا عدوى ولا صفر ولا غُول» قال الإمام «ابن حجر» (الفتح» و 10/ 159): «أما الغول: فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولًا، أي تتلون تلوناً، فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، وقد كثر في كلامهم: «غالته الغولة» أي أهلكته أو أضلته، فأبطل – صلى الله عليه وسلم – ذلك»، ونسب أيضًا الإمام «النووي» هذا التفسير إلى جمهور العلماء (انظر المنهاج، 14/ 172-126). وأما حديث «أبي أيوب» رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ منه؛ فضعيف لسوء حفظ «ابن أبي ليلي»، كما أنّ الحديث الذي أخرجه «أحمد» وغيره: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» لا يصح للانقطاع بين «الحسر البصري» و«جابر بن عبد الله» رضي الله عنه. (انظر السلسلة الضعيفة، 3/ 139)، وفيما يتعلّق بحديث «لا صفر ولا غول ولكن السعالي» فهو مرسل لا يصح. وأمّا ظهور الجن في صور آدمية وغيرها فثبت في الروايات الصحيحة. وفرق شاسع غول ولكن السعالي» فهو مرسل لا يصح. وأمّا ظهور الجن في صور آدمية وغيرها فثبت في الروايات الصحيحة. وفرق شاسع بين خرافات العرب الجاهليين التي أثبتها الكتاب المقدس التي تقول بوجود «الشياطين التي تسكن القفار»، وما تفرد به الكتاب المقدس من الحديث عن (الشيطان الماعزي) من جهة، وحقيقة الجن وملكاتهم من جهة أخرى، علمًا أنّ الكتاب المقدس يقرّ أيضًا بوجود الجن. (انظر اللاويين 19/ 13، 20/ 6، 20/ 72، تثنية 18/ 11، 1صموثيل 28/ 3، 7، 8، 9، 2 الملوك أيضًا بوجود الجن. (انظر اللاوين 19/ 13، 20/ 6).

#### الغولة (ليليت):

إشعياء 34/34: «وتجتمع فيها الوحوش البرية مع الذئاب، ووعل البر يدعو صاحبه، وهناك تستقر وحوش الليل، وتجد لنفسها ملاذ راحة». (ترجمة كتاب الحياة) «اودها ציنو את-איים، الهوند لا-درها יجره, אך-שם הרגיעה לילית، اهצאה לה מנוח»

يذكر هذا النص (الغول) (שעיר)، ومعه كائن خرافي آخر هو «לילית» (ليليت) ... هذا الكائن – بهذا الاسم – معروف في وثائق الحضارات القديمة، مثل النصوص السومرية التي تذكره –منذ القرن الثالث قبل الميلاد – على أنه «ليليتو»، ومن هذه الوثائق ما ورد عن ملحمة جلجامش السومرية، وهو في قائمة الشياطين البابلية. وقد تسلل إلى التراث اليهودي بعد ذلك.

هذا الاسم هو من الجذر السامي: ل-ي-ل، أي ليل. ولذلك ارتبط هذا الكائن الخرافي بالليل والخوف والرعب. وأبرز سماته إغواء الرجال، وقتل الأطفال الصغار<sup>(1)</sup>.

#### الحصان وحيد القرن:

العدد 23/ 22: «الله أخرجهم من مصر، وقوتهم مثل قوة الثور الوحشي». «هذ، هاينهم هميلة والثور الوحشي».

أشهر ترجمة للعهد القديم العبري هي الترجمة اليونانيّة، وهي الترجمة السبعينيّة التي تمّت قبل ولادة المسيح بأكثر من قرنين، وقد وردت فيها كلمة «Μονόκερως» (منوكروس)، مقابل الكلمة العبريّة «٢٨٥»، والكلمة اليونانيّة دالة بذاتها على معناها؛ إذ هي تتكون من مقطعين (كروس) أي قرن، و(مُنو) أي واحد، واستعملت ترجمة الفولجات اللاتينيّة كلمة (Rhinocerotis)، وهي بنفس المعنى: وحيد القرن!

وقد وردت هذه الكلمة في أوّل ترجمة عربيّة للعهد القديم (ترجمة سعديا الفيومي):

See Encyclopedia Judaica, 13/17-19 (1)

«كركدن»، وهو الاسم العربي للحصان وحيد القرن في الخرافات العربيّة(١).



Sacred Monsters Mysterious and Mythical Creatures of Scripture Talmud and Midrash p.42

#### • الحيّة لوياثان

إشعياء 27/1: «في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم المتين لوياثان الحيّة الهاربة المتلوية، ويقتل التنين الذي في البحر».

«ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה، על לויתן נחש ברח، ועל לויתן، נחש עקלתון: והרג את-התנין، אשר בים»

المزمور 74/74: «أنت مزقت رؤوس فرعون (!!) وجيشه، وجعلته قوتًا للحيوانات المتوحشة».

(אתה רצצת، ראשי לויתן; תתננו מאכל، לעם לציים)

المزمور 104/ 26: «تجري فيه السفن، تمرح فيه الحيتان التي خلقتها».

"שם، אניות יהלכון; לויתן، זה-יצרת לשחק-בו"

See Natan Slifkin, Sacred Monsters: Mysterious and Mythical Creatures of Scripture, Talmud and (1) Midrash, Zoo Torah, 2007, p.45

أيوب 3/ 8: «ليلعنه السحرة الحاذقون في إيقاظ التنين».

(יקבהו אררי-יום; העתידים، ערר לויתן»

لماذا عرّبت الكلمة العبريّة الواحدة «לויתן» في الترجمة العربيّة الواحدة، إلى: «لوياثان»، و«فرعون»، و«حوت»، و«تنين»؟!!

السبب: محاولة الهروب من الاعتراف بحقيقة هذا الحيوان الخرافي الذي جاء في وصفه في التلمود غرائب (أعجب من الخيال). ويتجلّى التحريف أساسًا في استعمال كلمة «فرعون» مكان «لوياثان»، ولعلّ ذلك راجع إلى أنّ نصّ المزمور 14/74 يكشف إحدى المعالم الكبرى لهذا الكائن الخرافي عند السومريين، وهو أنه تنين برؤوس متعددة!

وقد كشف المعجم اللاهوتي للعهد القديم، الشهير «of the Old Testament» جانب الاقتباس الذي مارسه اليهود من الحضارة الكنعانية القديمة وخرافاتها، بقوله: «بإمكاننا أن نقول تلخيصًا لما سبق إنّ لوياثان جزء من فكرة خرافيّة هدفها الأصلي تمجيد رب إسرائيل المحارب. ورغم أنّ العلاقة بين الحيّة السومريّة ذات الرؤوس السبعة، ولوياثان الكنعاني، تبقى غير مؤكدة، إلا أنّ الشواهد الواضحة قائمة على إثبات العلاقة القريبة بين لوياثان الكتاب المقدس، ولوياثان الكنعاني، الذي ورد في النصوص الكنعانيّة. وهما ينبعان من أصل واحد»(1).

أمّا الموسوعة اليهوديّة «Encyclopedia Judaica» فتقول إنّ «لوياثان» في الكتاب المقدس في صوره المختلفة: «يمثل أعداء الله الخارقين (supernatural). هذه العداوة تعكس مباشرة خرافة شائعة في المصادر ما قبل الكتابيّة حول صراع بين الخالق الإلهي، وقوى البحر، منذ بداية العالم»(2).

«قصد الكتاب المقدس أيضًا بالتنين واللوياثان الإشارة إلى الحيوانات التي

G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, and Heinz-Josef Fabry, eds. Theological Dictionary of the (1) Old Testament, Michigan: William B. Eerdmans Publishing, 1995, 7/509

Encyclopedia Judaica, 12/696 (2)

قيل إنها ثارت ضد الخالق (في الزمن القديم)، وقد دمرها الخالق عند ذلك». (مزمور 74/ 13-14) مثل الأساطير المزمور 74/ 13-14) مثل الأساطير الأوغاريتية التي تمت الإشارة إليها سابقًا»(1).

ولمن أراد الاستفاضة في البيان حول الكائنات البحريّة الخرافيّة في الكتاب المقدس وأصلها الكنعاني؛ فليقرأ كتاب «صراع الله مع التنين والبحر: أصداء أسطورة كنعانيّة في العهد القديم» (God's conflict with the Dragon and the Sea: echoes of) كنعانيّة في العهد القديم، (a Canaanite myth in the Old Testament) الأستاذ دراسات العهد القديم في كليّة اللاهوت بجامعة أكسفورد «جون داي» «John Day» فإنّ استيعاب ما قيل عن هذه الأسطورة يحتاج مقامًا آخر غير الذي نحن فيه (3).

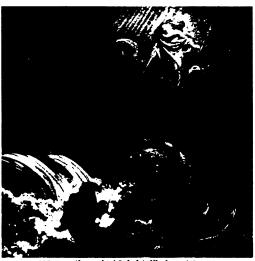

حصيرة (تصير لوياثان) كما تقشقا عوستاف دوري ١٦٠هم وفي الحورة رب الكتاب المقدس ولوياثان لحظة بداية شاكه

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، 12 / 697.

<sup>(2)</sup> أصل الكتاب، أطروحة دكتوراه للمؤلف (داي).

K. Wakemann, God's Battle With the Monster, A : من المراجع العلميّة الأخرى التي يحسن بالقارئ أن ينظر فيها (3) study in Biblical imagery, Leiden, 1973; J. H. Gronback, 'Baal's Battle with Yam, a canaanite creation fight,' Journal for the Study of the Old Testament 33, 1985: pp. 27-44; C. Westermann, Genesis 1-11, tr. J. J. Scullion, London, 1984, pp.363-383

### • الثعبان الطائر:

إشعياء 14/ 29: «تفرحي يا كل فلسطين، لأن القضيب الذي ضربك قد انكسر، فإن من أصل تلك الأفعى يخرج أفعوان، وذريته تكون ثعبانًا سامًا طيارًا».

«به طرح المسلم المسلم

"משאי בהמות נגב: בארץ צרה וצוקה לביא וליש מהםי אפעה ושרף מעופף"

يثبت هذان النصان وجود نوع من الثعابين يطير في الهواء! وقد دقّق الناقد «أتّو كايزر» «Otto Kaiser» أن ترجمته؛ مختارًا عبارة «تنين طائر» «flying dragon» كمقابل للأصل العبري<sup>(2)</sup>.



<sup>(1)</sup> أتو كايزر (ولد سنة 1924م): ناقد كتابي ألماني متخصص في دراسات العهد القديم والفلسفة المعاصرة. رَأَس دراسات العهد القديم في جامعة (ماربورغ). أصدر عددًا من المؤلفات الضخمة في لاهوت العهد القديم وشروح أسفاره.

See Otto Kaiser, Isaiah 13-39: a commentary, Presbyterian Publishing Corp, 1974, p.49 (2)

#### الفصل الثاني

### أثر العقائد القديمة وثقافاتها في العهد الجديد وعقائد الكنيسة

شغل أمر التشابهات الهائلة بين النصرانيّة والأديان القديمة، الشرقيّة منها أساسًا، النقّاد في القرن التاسع عشر، وقد أفرز هذا الكشف-مع غياب ذكر المسيح في المصادر التاريخيّة المحايدة للقرن الأول ميلادي-، ظهور تيّار علمي ينكر وجود (مسيح الكنيسة) ابتداءً، ولا يرى فيه إلا خرافة مختلَقة لم تدبّ على الأرض يومًا.

ورغم أنّ هذا التيّار الرافض لتاريخيّة (المسيح) قد تقلّص حجمه، وأصبح الحديث عن (يسوع الخرافة) فكرة قد قلّ دعاتها وأتباعها، إلاّ أننا اليوم نعرف نظريّة أخرى يتبنّاها جلّ النقّاد وأعلامهم، وهي التمييز بين (يسوع التاريخي) (The Jesus of Faith)، و(يسوع الإيمان) (The Jesus of History)!(1)

ولازالت (التوافقات) بين نصوص العهد الجديد وعقائد الكنيسة من جهة، والأديان القديمة من جهة أخرى، تمثّل رافدًا لهذا التوجّه الفكري الذي ينزع عن (يسوع الإنجيل والكنيسة) أصوله التاريخيّة الكبرى.

إنّ نفي (الملامح التاريخيّة الكبرى) (ليسوع الأناجيل والكنيسة) يعني صراحة نسبة عامة ما نسب إلى المسيح إلى (الاختلاق)، وإنّ وضع الصورة (الدينيّة) للمسيح في إطارها التاريخي في فلسطين في بداية القرن الأوّل؛ قد كشف عن روافد خرافيّة، وخلفيات اعتقاديّة، وتصوّرات فلسفيّة، ضاربة في أرض تلك البيئة التي أفرزت الشكل اللاهوتي (ليسوع).

وإنّ المكتبة الغربيّة التي تعجّ بالدراسات الخاصة بالمسيح وصورته، تعاني

<sup>(1)</sup> انظر ما قالته اندوة يسوعه في هذه المسألة؛ -Robert Funk, Roy Hoover and The Jesus Seminar, The Five Gos pels, what did Jesus really say?, New York: HarperSanFrancisco, 1997, pp.5-8

اليوم تيّارين متطرّفين، وبينهما مذهب وسط، قد حكّم الحجّة واعتزى إلى البرهان التاريخي باعتدال.

أمّا الطرف الأوّل؛ فهو الذي لا يرى في المسيح إلا تكرارًا حرفيًا للأديان الوثنيّة السابقة، كالبوذيّة والهندوسيّة والمثرائيّة ..! فكلّ ما نسبته الأناجيل والكنيسة إلى المسيح، ليس إلا نقلًا حرفيًا من كل الأساطير بصورة متطابقة تطابقًا مسطريًا، وهذا المذهب يتبنّاه اليوم غلاة الملاحدة، وعامتهم غير متخصصين في تاريخ الأديان، وعدد من هذه (التوافقات) غير صحيحة أصلًا؛ فهي إمّا مفتراة، أو محوّرة، لتشابه ما ورد عن المسيح في الأناجيل ودين الكنيسة.

وقد أساء هؤلاء إلى كتبهم من وجهين:

الوجه الأول: تشويههم كتاباتهم المشحونة بالأدلة القويّة والحاسمة لأثر العقائد الوثنيّة، والأفكار الفلسفيّة، بزيادات لا دليل عليها.

الوجه الثاني: استنباط عدد غير قليل من هؤلاء الكتاب من هذا (التطابق) أنّ كامل قصّة المسيح لا تخرج عن أن تكون قصّة أسطوريّة مفتراة، وأنّ المسيح «ابن مريم» ليس إلا أسطورة محضة لم تعرفها الأرض على الحقيقة!

ويغلو الطرف الثاني الذي يمثّله الكتّاب الدفاعيون النصارى في نفي حقيقة اقتباس النصرانيّة من الأديان والعقائد والفلسفات القديمة، وآفة دعواهم هي استغلال (مبالغات) السابقين لنفي كلّ التفاصيل التي ذكروها، كما أنّهم (دوغمائيون) إلى درجة (مَرَضِيّة)، تشعر معها أنّهم لا يبالون بامتهان عقول القرّاء؛ إذ يتكلّفون في تقديم تفسيرات (ساذجة)، لخرافات (فصيحة) في الأناجيل، حتّى لو كانت البداهة العقليّة والمنطق العلمي يجزمان ببطلانها. كلّ ذلك مع النفخ (العاطفي) في أصالة الأناجيل باعتماد المنهج السفسطي الذي ثبّته «كليف ستيبلز

لويس» «Clive Staples Lewis» و «جون وارويك مونتغمري» «Clive Staples Lewis» أويس» «لويس» «Josh McDowell» (2) و «جوش ماك دويل» «Josh McDowell» (4) وقد أُسلم اليوم قياده «لغاري هبرماس» «Gary Habermas» (4). وهو منهج يعيش خارج أسوار الدراسات العلميّة الجادة، ويقتات على ما يطلبه سوقُ (المؤمنين بعصمة الأناجيل والكنسة).

إن القراءة الواعية لجيولوجية العهد الجديد، والتكوين اللاهوتي للتصور المسيحاني، ليكشفان وجود (طبقات) من العقائد الوثنيّة، والبنى الفلسفيّة المستوردة، من عطاءات زمن كتابة الأسفار، وتأسيس الكنيسة (الأرثوذكسيّة). وهذا أمر لا يمكن لقارئ منصف أن يردّه، دون أن نبالغ فنقول ليس في النصرانيّة شيء أصيل، وإنّ جميع مفرداتها من المنحول الدخيل! وهذا هو عين الاعتدال.

أمّا أدلّتنا على تشبّع النصرانيّة بأفكار السابقين وخرافاتهم، فكثيرة، متنوّعة ... فدعونا نبدأ الحديث من (أوّله) دون إسقاط، ولا إفراط، ولا إجحاف.

## المبحث الأول: آباء الكنيسة يعترفون!

لقد كان أمر الاقتباس معروفًا عند الآباء، مشهورًا عند معارضيهم، وليس هو من

<sup>(1)</sup> كليف ستيبلز لويس (1898م - 1963م): أديب أيرلندي شهير. اعتبرت مجلة «Christianity Today» سنة 2000م كتابه «Mere Christianity» أهم كتاب في القرن العشرين. اشتهر بحجته (الساذجة) لإثبات ألوهية المسيح والتي أصبحت تسمى «Lewis's Trilemma»، وهي أن يقول المنصر إلى من يدعوه إلى الإيمان بألوهيّة المسيح: عليك أن تؤمن بأن المسيح هو: مجنون أو كاذب أو ابن الله!؟ دون أن يطرح احتمال أن يكون المسيح قد قال عن نفسه إنه نبي، أو أنّ الأناجيل لم تنقل كلامه بصورة دقيقة أو أمينة!

<sup>(2)</sup> جون وارويك مونتغمري (ولد سنة 1931م): متخصص في القانون. كاتب ومحاضر ومناظر في الدفاع عن النصرانيّة. مدير الأكاديميّة العالميّة للدفاعيات.

<sup>(3)</sup> جوش ماك دويل (ولد سنة 1939م): من أشهر الاعتذاريين (الشعبيين)، يعتمد في كتبه أسلوبًا تبسيطيًا يجمع بين التدليس والمبالغة بما يرضي رغبات (عوام المتدينين النصاري) الذين لا تستهويهم الدراسات الأكاديميّة الجادة. تُعرض مادة كتبه اليوم بصورة مكثّفة في كتابات المنصرين العرب، ومن أهمها كتابات القمص «عبد المسيح بسيط».

 <sup>(4)</sup> غاري هبرماس (ولد سنة 1950م): دفاعي إنجيلي. مهتم بالفلسفة واللاهوت. له عناية خاصة بالدفاع عن تاريخية قيامة المسيح من الموت ونفي نسبتها إلى التراث الوثني القديم.

محدثات القرن التاسع عشر -كما هي دعوى اعتذاريي الكنيسة! - ولا نتاج ثورة المعارف الأنثروبولوجيّة وكشوف الحضارات القديمة. وهو يتكشّف من خلال دفاع آباء الكنيسة عن النصرانيّة باعتبارها لم تأت بجديد، وإنما هي تدعو إلى نفس جوهر عقائد الوثنيين!

لقد بلغ يقين الآباء بالتشابه بين قصّة المسيح التي تقدمها الأناجيل والكنيسة، وقصّة إله اليونان «ديونيسوس» «Διόνυσος» و «مثرا»، وغيرهما، إلى أن يقول أحدهم –وهو «جستين» المولود في بداية القرن الثاني–: إنّ الشياطين لما علمت نبوءات العهد القديم حول المسيح؛ أرسلت «باخوس» قبله ليخدع الناس بما بينهما من تشابه! وذكر «جستين» بعد ذلك تشابهات كثيرة محاولًا من خلالها إقناع الإمبراطور أنّ النصارى لم يأتوا بشيء جديد لم يعرفه الرومان (2).

كان «جستين» على درجة عظيمة من الوضوح في إقراره، بل وحماسه للتشابه الغريب بين النصرانيّة والعقائد الوثنيّة للقرن الأوّل الميلادي، إلى درجة أنه قال في معرض رد الاعتراضات التي تساق لإثبات نكارة العقيدة النصرانيّة: «عندما نقول إنّ الكلمة التي هي المولود الأوّل لله، قد نتجت عن غير تواصل جنسي، وأنّ يسوع المسيح، معلّمنا، قد صلب ومات، وقام مرّة أخرى، وصعد إلى السماء؛ فإننا لا نعرض شيئًا مختلفًا عمّا تؤمنون به في شأن من تعتقدون أنهم أبناء «جوبتر».»(3)

إنّها .. بلا ريب .. شهادة صحيحة .. صريحة .. فصيحة! والإقرار .. يمنع من الفراد!

ويزيدنا النقاد قناعة بالحقيقة السابقة؛ بقولهم:

«وبعد ذلك بمائة عام تقريبًا، منح لاهوتي نصراني آخر جل اهتمامه للمسألة ذاتها.

<sup>(1)</sup> هذا هو اسمه اليوناني، ويسمّى في اللاتينيّة (Bacchus).

See Justin, 'The First Apology,' in Ante-Nicene Fathers, New York: Charles Scribner's Sons, 1903, (2) 1/181-234

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، 1 / 169 - 170.

أجاب أريجن القيصري الذي هو على الأرجح أكثر لاهوتيي عصره ثقافة، عن نقد وُجّه إلى المسيحيين، كتبه فيلسوف يوناني آخر مجهول يسمى كلزوس (اشتهر حوالي عام 180 م). تفنيد أريجن لكلامه كلمة كلمة، يجعلنا قادرين على تشكيل فكرة جيّدة عن محتوى حجج كلزوس. واحدة من اتهاماته الرئيسة هي التالية (بتصرف بسيط): "إن كنتم أيها المسيحيون تؤمنون بصحة قصص معجزات يسوع، إذا كنتم تؤمنون بميلاد المسيح الإعجازي، إذا كنتم تؤمنون بقصة قيامة المسيح من الأموات، وصعوده إلى السماء، وما أشبه ذلك؛ فلماذا ترفضون الإيمان بالقصص ذاتها عندما يقال لكم إن فاعليها هم الآلهة المخلِّصون الآخرون: هيراكليز، أسكلبيوس، والتوأمان ابنا زيوس، وديونيسوس، وعشرات مثلهم آخرين يمكنني تسميتهم؟!»(١).

# المبحث الثاني: أعداء النصرانية الأوائل يشهدون

عايش عدد من الكتّاب في الإمبراطوريّة الرومانيّة ظهور أسفار العهد الجديد وتشكّل لاهوت الكنيسة، وقد وجدوا أنفسهم في مواجهة مع دعاة النصرانيّة (كما شكّلها «بولس»)، فكانت بينهما مساجلات كتابيّة وشفهيّة كثيرة على مدى القرون الأولى، قبل أن تُبيد الكنيسة معارضيها عن بكرة أبيهم، عندما تمّ لها التمكين في الأرض.

تكشف هذه المساجلات -المحفوظة أساسًا في ردود كتّاب الكنيسة عليها، بعد أن أعدمت أصولها- أنّ الكنيسة كانت متهمة من مخالفيها، وخاصة الوثنيين منهم، أنّها ليست دعوة جديدة في مضمونها، وإنّما هي صياغة جديدة للعقائد الوثنيّة الموجودة.

ولا ريب أنّ هذه التهمة غريبة على السمع؛ لأنّ الأصل أن نقرأ أنّ الكتّاب الوثنيين

David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for the Study of the Gospels, Minneapolis: (1) Fortress Press, 1994, 2nd edition, p.9

قد اتهموا النصارى أنهم قد أتوا بدين جديد يسفّه أحلامهم، ويخالف ما استقرّ عليه الأجداد من معتقد ..، وإنّ في تهمة مماثلة النصرانيّة للموجود من عقائد الوثنيين؟ دلالة قويّة على صدق هؤلاء الكتّاب، بالإضافة إلى شهادة الواقع لصحّة قولهم. وننقل هنا أشهر أقوالهم الصريحة:

- قال «فاوستس» (Faustus» (أن في ما كتبه إلى قديس الكنيسة «أوغسطين»: «لقد وضعتم أغابي (2) مكان قرابين الوثنيين، ومكان أوثانهم وضعتم شهداءكم الذين تعاملونهم بنفس تبجيل الوثنيين لأوثانهم. أنتم تسكّنون ظلال الموتى بالخمر والولائم، أنتم تحتفلون بالأعياد المقدسة للأمميين، وتقويمهم، والانقلاب الشمسي الموسمي، كما حافظتم على أساليبهم دون تغيير. لا يوجد شيء يميّزكم عن الوثنيين، باستثناء أنّكم تحفظون مجامعكم بعيدًا عنهم» (3).
- قال الفيلسوف «أمونيوس ساكوس» «Ammonius Saccus» (إذا فهمنا جيّدًا المسيحيّة والوثنيّة؛ (فسنعلم) أنّهما لا يختلفان عن بعضهما البعض في النقاط الأساسيّة، وإنّما يشتركان في الأصل الواحد، وهما حقيقة واحدة وشيء واحد» (5).
- قال الفيلسوف اليوناني «كلزوس»<sup>(6)</sup> إنّ النصرانيّة لا تضمّ غير ما اشترك فيه النصارى مع الوثنيين؛ فلا جديد! <sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> فاوستس (350م - 400م): أسقف من الجزائر، مانوي المذهب. كان قديس الكنيسة «أوغسطين» قد التقاه -عندما كان هو أيضًا مانويًا- لسؤاله عن بعض الأمور التي استعصت على فهمه، غير أنّه بعد خروج «أوغسطين» من المانويّة ألّف في الرد عليه كتابه «ضد فاوستس» «Contra Faustum».

 <sup>(2)</sup> استعمل النصارى في القرون الأولى كلمة (أغابي) (αγάπη) التي تعني (حب) للدلالة على حب الإله الآب للخلق حتى
إنه قد أرسل ابنه الوحيد ليموت فداءً عنهم!

Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions, New York: J. W. Bouton, (3) 1884, 3rd edition, p.411

<sup>(4)</sup> أمونيوس ساكوس Ἀμμώνιος Σακκᾶς (القرن الثالث):مؤسس الأفلاطونيّة الجديدة.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> كلزوس Κέλσος (القرن الثاني): فيلسوف يوناني ألّف كتابه «كلمة حق» «Λόγος Άληθής» في الرد على النصرانيّة. وقد حفظت لنا أجزاء من هذا الكتاب من خلال رد «أريجن» عليه في كتابه: «Contra Celsum». يبدو أنّ هذا الكتاب قد ألّف في العقد السادس أو السابع من القرن الثاني.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

### المبحث الثالث: مماثلات واقتباسات

يتّفق عامة النقاد أنّ النصرانية مدينة في كثير من عقائدها ورموزها إلى الثقافات الوثنية السائدة في القرون الميلادية الأولى، وإلى الفلسفة اليونانية بسطوة أدبياتها التي هيمنت على كثير من البلاد التي عاش فيها النصارى الأوائل.

ويقتضينا هذا المقام أن نتحدّث بتمثيل بيّن عن أثر الوثنيين واليونان في البناء اللاهوتي والعبادي للكنيسة؛ فبالمثال تتضح معالم الاقتباس، فلا التباس.

## المطلب الأول: عقائد الوثنيين وقصصهم

كشفت أبحاث العلماء الذين درسوا الأساطير الوثنية القديمة في القرون الأخيرة عن مفاجأة مزعجة للكنيسة؛ إذ تكثّفت الشواهد المتنوعة لتؤكّد أنّ الكنيسة التي هزمت الوثنيين سياسيًا في القرن الرابع، انهزمت في معركة العقيدة معهم؛ إذ تشرّبت أساطيرهم لتستوعب أفرادهم، وإن بطريق غير مباشر.

# الفرع الأول: تأليه المخلوق

رغم وجود صلة (شكليّة) مباشرة بين النصرانيّة واليهوديّة متمثّلة في مشاركة النصارى اليهود إيمانهم بأسفارهم المقدّسة وأنبيائهم، إلا أنّ العقيدة النصرانيّة قائمة في حقيقتها على تشرّب عقائد الأمم الشرقيّة، والتنكّر لأصول عقديّة كثيرة، استقرّت في الذهنيّة الإيمانيّة اليهوديّة؛ وأهمّها قبول فكرة (تألّه البشر)، في صياغة حلوليّة، تمزج اللاهوت الإلهي، بالناسوت البشري.

وهذا قديس الكنيسة «جستين» يقول في معرض دفاعه عن النصرانية أمام الإمبراطور، إنّ الوثنيين ينبغي ألا يسخروا من المسيحيين لعبادتهم اللوغوس الذي كان «عند الله، وكان الله»، وذلك لأنهم ارتكبوا الفعل ذاته.

يقول «جوستين»: «إذا كنّا نحن (المسيحيين) ننادي ببعض الآراء التي تشبه آراء

الشعراء والفلاسفة الذين تمجّدونهم ...، فلماذا نبغَض بغير حق أكثر من الآخرين؟» «ألا تدري كم من الأبناء نسب كتابكم إلى جوبتر: مركوري، الكلمة ومعلّم الكل ...؟» «وفيما يتعلق بابن الله، الذي نسميه يسوع، فإنّه وإن كان إنسانًا من ناحية ولادته، فإنّه يستحق أن يدعى ابن الله بسبب حكمته؛ لأنّ كلّ الكتّاب ينادون الله بأنّه أبو الإنس والآلهة. وإذا جزمنا أنّ كلمة الله قد ولدت من الله بطريق خاص، مختلف عن السبيل المألوف للتناسل، فليكن هذا الأمر، كما سبق ذكره، غير منكر بالنسبة لك باعتبارك تقول إنّ مركوري هو الكلمة الملائكيّة لله»(١).

لقد كانت عقيدة تأليه المخلوقين شائعة ومستشرية في الأمم القديمة، بل وكان أباطرة روما أنفسهم كثيرًا ما يُؤلَّهون في حياتهم وبعد موتهم.

ويلخّص لنا الناقدان «ديفيد ر. كارتليدج» (2) «David R. Cartlidge»، و «ديفيد ل. دونجن» «David L. Dungan» (3) واقع البيئة التي ظهر فيها «عيسى» عليه السلام بقولهما: «عندما خرجت المسيحية إلى الوجود في عالم البحر المتوسط القديم، كان هناك بالفعل الكثير من الآلهة في السماء، والكثير منها على الأرض، متبوّئين سدة العروش، والهياكل، والأضرحة المقدسة، والمزارات المقدسة، وكان الإنسان العادي، رجلًا وامرأة، في ذلك الوقت قد تعلّم أن يكون متسامحًا مع هذه التخمة في عدد الآلهة، فلكل واحد منهم وظيفة ما، أو محراب يخصّه، دون غيره من الآلهة.

كان من المألوف أن يتم تصنيف الآلهة في مجموعات وفق وظيفتها، وأن يخلع على إله الشفاء المصري اسم إله الشفاء اليوناني الذي يقوم بالوظيفة ذاتها، وهكذا. كان ثمة آلهة قديمة للأرض وللسماء وكذا للبحر، كان الناس يعبدونها منذ عهد أطول مما يستطيع الناس تذكّره، وآلهة شخصية، وإلهات أحدث من سابقتها، وأكثر منها

Justin the Martyr, 'The First Apology,' in The Ante-Nicene Fathers, New York: Charles Scribner's (1) Sons, 1903, 1/169

<sup>(2)</sup> ديفيد ر. كارتليدج: أستاذ الدين في كليّة ماريفيل في ولاية تنسي.

<sup>(3)</sup> ديفيد ل. دونجن: أستاذ الدين في جامعة تنسى.

عددًا، كانت تحتل أحدث الهياكل وأضخمها بنيانًا في مناطق قلب البلاد. بالإضافة إلى هذه الآلهة، كان هناك الأباطرة العظام، وكذا الملوك والحكام الإقليميين من هذا النوع أو ذاك، الذين كانت تُصرف إليهم مراتب مختلفة من الاحترام تتساوي مع ما للآلهة منه. كان هؤلاء من المحسوبين على «آلهة...على الأرض» الذين أشار إليهم بولس»(1).

## الفرع الثاني: التثليث

تستمد عقيدة التثليث في التشكيل الاعتقادي عند الآباء منطقيتها من التصوّر الأفلاطوني الذي قدّم الخلفيّة الفلسفيّة لتأليه الابن، من خلال الحديث عن الفصل التام بين الإله الأزلي والخلق المُحْدَث؛ مما استدعى وجود (الواسطة) التي تصل المطلق بالمحدود، وهي (الكلمة) (اللوغوس) ( $\lambda \acute{o}\gamma o\varsigma$ )؛ فكانت هذه الثنائيّة هي التي قرّبت المسافة بين الكنيسة، وعقائد الوثنيين المثلّثين؛ ولذلك قال اللاهوتي "أندروز نورتن» (Andrews Norton) (من الممكن تتبّع هذه العقيدة، واكتشاف مصدرها، ولكن ليس في الوحي المسيحي، وإنّما في الفلسفة الأفلاطونيّة التي كانت هي الفلسفة السائدة على مدى الفترات الأولى بعد ظهور النصرانيّة، وهي التي كان جميع الفلسفة السائدة على مدى القترات الأولى بعد ظهور النصرانيّة، وهي التي كان جميع كبار الكتاب النصارى –الآباء كما يُسمّون –، تلاميذها، بدرجة كبيرة أو صغيرة».

لقد قدّمت الفلسفة الأفلاطونيّة (المبرّر) الفلسفي لهذه العقيدة، أمّا المصدر (المباشر) (الجامد) الذي شكّل المَعِين الذي أخذت منه الكنيسة هذا المفهوم العقدي، فهو التصوّر الوثني الذائع بين الأمم القديمة عن الثالوث الإلهي الذي يعلو قبّة الإيماني الجماعي.

See David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for the Study of the Gospels, p.5 (1)

<sup>(2)</sup> أندروز نورتن (1786م – 1853م): لاهوتي أمريكي. من أئمة التيار النصراني التوحيدي في القرن التاسع عشر.

Andrews Norton, A Statement of Reasons for not Believing the Doctines of Trinitarians, Concerning (3) the Nature of God and the Person of Christ, Boston: American Unitarian Association, 1870, p.94

قال القسيس المؤرّخ «توماس موريس» «Thomas Maurice» في كتابه عن تراث الهند «Indian Antiquities» الذي استغرق سبعة مجلّدات: «هذا الموضوع الكبير والمهم، يستغرق جزءًا ضخمًا من هذا الكتاب، ولهفتي على تهيئة الرأي العام لتقبله، والمهم، يستغرق بزءًا ضخمًا من هذا الكتاب، ولهفتي على تهيئة الرأي العام لتقبله، وجهودي التي بذلتها لتوضيح مسألة لاهوتية بالغة الغموض، أغرياني بأن أنبّه القارئ النزيه إلى أن الآثار المنظورة لهذه العقيدة قد أصبحت واضحة تمام الوضوح، ليس فحسب في المبادئ الثلاثة للاهوت الكلداني، وفي مثرا الفارسي ثلاثي الشكل، وفي الثالوث براهما وفشنو وشيفا في الهند- الذي أعلن بوضوح في الـ«جيتا» قبل ميلاد أفلاطون بخمسمائة عام؛ بل وكذلك في ثالوث الروح الإلهية (Numen Triplex) في اليابان، وفي الكتابة المنقوشة على ظهر الميدالية الشهيرة التي عثر عليها في صحراء سيبيريا «إلى الإله الثالوثي» التي يمكن مشاهدتها في يومنا هذا في المقصورة الإمبراطورية الفخمة في سان بطرسبرج، وفي التانجا تانجا، أو الثلاثة في واحد، عند سكان أمريكا الجنوبية، وأخيرًا، بدون الإشارة إلى بقاياها في اليونان، في رمز الجناح والكرة والثعبان، المنقوش على معظم المعابد القديمة في صعيد مصر» (۱).

إنّ استشراء هذا المفهوم في الأمم التي نشأت الكنيسة في حضنها الجغرافي والعقدي والثقافي قد منع الاعتذاريين الكنسيين من جحد أسبقيّته بالكليّة، وإنّما اتخذوا أكثر من سبيل خلفي للهرب من حقيقة (الاقتباس)، ولكن زادتهم ردودهم رهقًا، وأكّدت دفاعاتهم حقيقة التهمة.

لقد قالوا إنّ التثليث النصراني يختلف عن التثليث الوثني من وجهين: أولًا: التثليث الوثني يؤمن بوجود ثلاثة آلهة ، والنصرانيّة لا تقول بذلك!، وثانيًا: التثليث الوثني يتمثّل في ثلاثة آلهة تعلو عددًا آخر من الآلهة الأدني<sup>(2)</sup>...، وهو رد لا تخفي فيه

Thomas Maurice, Indian Antiquities, London: W. Richardson, 1800, 1/126-127 (1)

See Jim Valentine and Eric Pement, 'Jehovah's Witnesses and the Doctrine of Salvation,' in Norman (2) Geisler and Chad Meister, eds. Reasons for Faith: Making a case for the Christian faith, Illinois: Good News Publishers, 2007, p.330

نفسية (التائه) الباحث عن (مهرب)؛ إذ إنّ النصرانية تؤمن صراحة بثلاثة آلهة؛ فهي تمنح كل واحد منها وظيفة مختلفة عن الآخرين، وتنسب إليه أمورًا يستقل بها عن غيره، وهو عين القول بالآلهة المتعددة، غير أنّ الكنيسة لما وجدت نفسها مضطرة إلى الإيمان بالعهد القديم الذي ينصّ صراحة على وحدانيّة الربوبيّة، والإيمان أيضًا بما جاء في العهد الجديد في إثبات نفس العقيدة، قرّرت أن تعلن أنها تؤمن (بإله واحد مثلث الأقانيم (1))، وهو تفسير سفسطي لا معنى له، ولا يغيّر من حقيقة الإيمان بآلهة مثلثة الذوات شيئًا. أمّا الحديث عن الآلهة المثلثة التي تعلو بقية الآلهة، فهو لا يجدي من التفلّت من التهمة شيئًا (2)؛ لأنّ هذا الأمر (1) لا يَثبت في جميع تلك الأديان، (2) من الألوهيّة شيئًا، (3) هذه الأديان الوثنيّة لم تُعرف بأنّها ديانات عشرات الآلهة، وإنما عرفت بأنها أديان تثليثيّة، في أدبياتها، وشعائرها، ومنحوتاتها؛ فكانت طبيعة التثليث عي التي تميّزها بصورة واضحة. يضاف إلى كلّ ذلك أنّ الكتاب المقدس ليس فيه قطعًا أيّة إشارة إلى التثليث تصريحًا ولا تلميحًا، والنصّ الوحيد المدّعي هنا قد أجمع النقّاد أنه مزيّف (3)! وأوّل من استعمل كلمة (تثليث) هو «ترتليان» (160م - 220) باختلاقه هذا المصطلح للتعبير عن الثالوث الإلهي، في كتابه «ضد بركسياس»!

 <sup>(1)</sup> اخترع النصارى مصطلح (أقنوم) (υποστασις) (هيبوستاسيس) - وهو لغة يعني: (تحت القائم!)-، للهروب من كلمة
 (ذات)، غير أنّ هذا التلاعب بالألفاظ لا يغير من الحقيقة شيئًا؛ إذ هي ثلاث ذوات على الحقيقة.

 <sup>(2)</sup> يستعمل اللاهوتيون الغربيون اليوم بلا حرج عبارة وthree persons وثلاثة أشخاص للتعبير عن (الثالوث المقدس).. أما النصاري العرب فإنهم يبتعدون عن هذه العبارة بصورة تامة خشية انكشاف تناقضهم العقدي!

<sup>(3)</sup> نص 1 يوحنا 5 / 8-7: وفي السماء هم ثلاثة: الآب، والكلمة، والروح القدس. وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون  $\tau$  8 ك  $\tau$  6 م  $\tau$  6 مم ثلاثة، الآب، والكلمة م ثلاثة الآب و المحلول  $\tau$  6 مع ثلاثة، والروح القدس مم ثلاثة، والمحلول و المحلول و القديمة (انظر :Deutsche Bibelgesellschaft, 2000, 2nd edtion, pp.647-649)

#### THE TRUITY.

#### " Say not there are three Gods, God is but One God."—(Koras.)

THE doctrine of the Trinity is the highest and most mysterious doctrine of the Christian church. It declares that there are these persons in the Godhead or divine nature — the Father, the Son, and the Holy Ghost — and that "these three are one true, eternal God, the same in substance, equal in power and glory, although distinguished by their personal propensities." The most celebrated statement of the doctrine is to be found in the Athanasian creed,' which asserts that:

"The Catholic faith is this: That we worship One God as Trinity, and Trisity in Unity-neither confounding the persons, nor dividing the substance-for there is One person of the Father, another of the Son, and another of the Hely Ghost. But the Godhend of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghast, is all one; the glory equal, the majesty co-sternal."

#### As M. Reville remarks:

"The dogma of the Trinity displayed its contradictions with tree heavery. The Delty divided into three divine persons, and get these three persons forming only One God; of these three the first only being self-existent, the two others derising their esistence from the first, and get these three persons being considered as perfectly equal; each having his special, distinct character, his individual qualities, wanting in the other two, and yet each one of the three being supposed to possess the fullness of perfection—here, it must be confessed, we have the delification of the contradictory."

صفحة من كتاب (حوان): (خرافات الكتاب المقحس وما يماثلها في الأحيان الأخــرى) وقد بدأ الفصل الخاص بالتثليث بقوله تعــالي﴿ ﴿ لَا تَقُولُواْ ثَلَنَتُهُ ۚ انتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ ﴾ سورة النساء/ ألاًا

the Pather, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one," is now admitted on all hands to be an interpolation into the spining many contarion after the time of Christ Jesus.

\*\*That is, the true faith.

\*\*Degran Delty Jesus Christ, p. M.

268

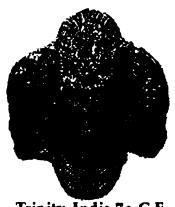

Trinity. India 7c. C.E. Hindu god

### الفرع الثالث: نجم ميلاد المسيح

جاء في إنجيل متّى 2/1-01: «وبعدما ولد يسوع في بيت لحم الواقعة في منطقة اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم بعض المجوس القادمين من الشرق، يسألون: «أين هو المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نجمه طالعًا في الشرق، فجئنا لنسجد له».

ولما سمع الملك هيرودس بذلك، اضطرب واضطربت معه أورشليم كلها، فجمع إليه رؤساء كهنة اليهود وكتبتهم جميعًا، واستفسر منهم أين يولد المسيح؟ فأجابوه: "في بيت لحم باليهودية، فقد جاء في الكتاب على لسان النبي: وأنت يا بيت لحم بأرض يهوذا، لست صغيرة الشأن أبدًا بين حكام يهوذا، لأنه منك يطلع الحاكم الذي يرعى شعبي إسرائيل!».

فاستدعى هيرودس المجوس سرًا، وتحقق منهم زمن ظهور النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم، وقال: «اذهبوا وابحثوا جيدًا عن الصبي، وعندما تجدونه أخبروني، لأذهب أنا أيضًا وأسجد له».

فلما سمعوا ما قاله الملك، مضوا في سبيلهم، وإذا النجم، الذي سبق أن رأوه في الشرق، يتقدمهم حتى جاء وتوقف فوق المكان الذي كان الصبي فيه، فلما رأوا النجم فرحوا فرحًا عظيما جدًا».

هذه قصّة خرافيّة تكشف عن عقليّة (بسيطة) في فهمها للظواهر الكونيّة؛ حتّى إنها تحسب أنّ النجوم تولد في لحظة .. وأنّ حجمها صغير جدًّا .. وأنّ حركتها في السماء بطيئة .. وأنّه من اليسير على العين أن تبصر حركتها ووقوفها .. وأنّه من الممكن موازاة حركتها في السماء بالسير معها على الأرض .. وأنّه يسوغ علميّا أن يقال إنّها وقفت فوق بيت معيّن، أو موضع محدّد في الأرض!

لقد كانت الأمم السابقة ترى في حركة الأجرام السماويّة دلالة على أقدار الناس ومصائرهم.

وكان أمر علاقة ولادة (العظماء) كثيرًا ما يوصل بعلامات سماويّة بارزة ومثيرة، ومن أهمها ولادة نجم لامع في السماء يبصره الناس بوضوح.

وقد كان هذا الاعتقاد مستقرًا في الثقافة الشعبيّة عند اليونانيين والرومان؛ قال «فردريك فرار» «Frederic Farrar»: «... حتّى اليونان والرومان كانوا دائمًا يعتبرون أنّ ميلاد الرجال العظماء ووفاتهم يرمز له بظهور أجرام سماويّة أو اختفائها، وقد استمر هذا الاعتقاد نفسه الى العصور الحديثة»(1).

ويرى «جيكي» «Geikie» أنَّ هذا الاعتقاد كان له حضور في عامة ثقافات البشر: «لقد كان هناك حقًا اعتقاد ذائع في العالم أنّ الوقائع غير العاديّة، خاصة ميلاد رجل عظيم أو وفاته، ينبئ بها ظهور نجوم ومذنّبات، أو اقتران أفلاك سماويّة» (٤)(٤).

Frederic Farrar, The Life of Christ, London: Cassell and Company, 1894, pp.22-23 (1)

Geikie, Life of Christ, 1/144 (Quoted by, Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in (2) Other Religions, pp. 144-145)

<sup>(3)</sup> قال القمّص «عبد المسيح بسيط» في مقاله: «هل المسيحيّة مقتبسة من البوذيّة؟!» في سياق دفعه تهمة أن تكون قصّة نجم ميلاد المسيح مأخوذة من البوذيّة -أخطاء الرسم واللغة منقولة كما هي من موقع القمّص -: «... ونجد ما يقرب من ذلك في سيرة أبن هشام حديث عن «نجم احمد الذي ظهر في السماء » حيث تقول في [ رواية حسان بن ثابت عن مولده صلعم قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري. قال

# الفرع الرابع: الميلاد في الإسطبل أو الكهف

ورد عن الآباء كما نقلناه سابقًا أنّ المسيح قد ولد في إسطبل وكهف، ومصدر تحديد مكان الميلاد في الإسطبل هو لوقا 2/ 7 ، ومصدر قصة الميلاد في الكهف هو التراث الشفهي الذي قبلته الكنيسة منذ زمن مبكّر.

يحتل الكهف مكانة هامة في التراث الوثني القديم للآلهة المولودة (!) فهو مكان انطلاق السر، وحقيقة الوجود الإنساني (١٠).

وقد ذكر آباء الكنيسة - «كترتليان» وغيره - أنّ الكهف الذي في بيت لحم، والذي ولد فيه المسيح، كان الوثنيون يحتفلون فيه بميلاد مخلّصهم «أدونيس»، باعتباره مكان ولادة إلههم، ومكان ظهور أسراره (2).

حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت، قال والله إني لخلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. قال محمد بن إسحاق فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت. ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله صلعم المدينة؟ فقال ابن ستين ( سنة )، وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وخمسين سنة فسمع حسان ما سمع وهو ابن شهره .

فهل يمكن لنا أن نسأل الأخوة المسلمين الذين يقولون بما قاله الملحدين عن المسيح وبوذا هذا السؤال؟ من أين اقتبس كاتب السيرة وراوة الحديث فكرة هذا النجم (نجم أحمد) من البوذي كما زعموا عن بوذا؟ أم من هذا الفكر الذي يتحدث عن أن لكل إنسان نجمه؟؟!»

قلت: الإجابة، سهلة، وهي أنّ هذه القصّة التي وردت في سيرة ابن هشام، مصدرها راو كذّاب اختلقها، متأثّرًا بخرافات الأمم القديمة!

القمّص «عبد المسيح بسيط» لا يزال يحرج نفسه بمنهجه الشعبي في تناول القضايا العلميّة الجادة؛ فهو يتصوّر أنَّ كتب السيرة لا تضمّ غير الروايات الصحيحة، رغم أنه لم يقل أحد من أهل العلم ذلك؛ إذ هي روايات مجمّعة، لا يحكم لها بالصحة إلا بعد أن تمتحن متنًا وسندًا، ومجرّد ورود الخبر في كتاب ما من كتب السيرة، لا يلزم منه ثبوته! والرجل في حقيقته قمّاش ينقل من مواقع النت دون تمييز!

قصّة ظهور انجم أحمدًا، باطلة سندًا ومتنًا، وإن تكلّف البعض وجود أكثر من طريق لها!

أمّا سندًا؛ فقد وردت رواية «ابن إسحاق» بسند فيه مبهمون: «من شئت من رجال قومي». ووردت بطرق أخرى فيها «الواقدي»، و«الواقدي» كما قال فيه الإمام «أحمد»: «كذّاب!»، ورواية الكذّاب هدر، لا تقوي إسنادًا، ولا تجبر خبرًا!

وأمّا متنّا؛ فالبشارة (بأحمد) قد وردت في الإنجيل لا في التوراة، ولا يعرف لليهود كتاب ديني يخبر عن ظهور (نجم أحمد)! كما أنّ مثل هذه الواقعة التي يفترض أن تكون مشهودة من كثير من أهل مكّة، لم ترو عن الكافة من الناس، بل ولا رويت بإسناد واحد صحيح!

. «فنجم أحمد» المذكور ليس إلا خرافة أصلها وثني رويت عن كذَّاب أو كذابين!

- See Timothy Freke and Peter Gandy, Jesus and the Lost Goddess: The secret teachings of the original (1) Christians, New York: Random House, Inc., 2002, pp.107-108
  - See Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions, p.155 (2)

وقد قيل: إنّ آلهة كثيرة قد ولدت في كهوف، كما نسب هذا الأمر أيضًا إلى عدد كبير من العظماء (١٠). وهي قصص مهما اختلف في قدم بعضها، إلا أنّ في مجموعها دلالة على أنّ الأمم القديمة كانت تعرف قصص (آلهة) مولودة في كهف!

# الفرع الخامس: الملائكة التي ظهرت عند الميلاد

جاء في لوقا 2/ 13-14: «وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السماوي، يسبحون الله قائلين: «المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام؛ وبالناس المسرة!».

ظهور الكائنات السماوية وابتهاج السماء، هي علامة شائعة في الأديان الوثنيّة، فقد جاء في «فشنو بورانا» -أحد الكتب المقدّسة الهندوسيّة - أنّه لما ولدت «ديفاكي» «كرشنا» «كانت الآفاق مشرقة بالفرح، كأنّ ضوء القمر قد انتشر على كامل الأرض» «كانت الأرواح وحوريات السماء ترقص وتغني» و «في منتصف الليل ... أصدرت السحب أصواتًا ممتعة، وسكبت مطرًا من الزهور» (2).

وقال المؤرّخ «بلوتارك» الذي عاش في القرن الأول وبداية الثاني: «عند ميلاد أوزيريس، سمع صوت أنّ ربّ كلّ الأرض آت، وقال البعض إنّ امرأة تسمى بمغل، لما كانت تحمل الماء إلى هيكل أمون، في مدينة ثيبز، سمعت صوتًا يأمرها أن تعلن بصوت عال أنّ الإله الرحيم أوزيريس قد ولد»(د).

وقد تتبّع «أوتو رنك» «Otto Rank» في كتابه «أسطورة ميلاد البطل: تفسير تفسى للأسطورة» «-The Myth of the Birth of the Hero: a psychological inter

انظر المصدر السابق، ص 155 – 157.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 147.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص 148.

<sup>(4)</sup> أوتو رنك (1884م – 1939م): عالم نفس نمساوي. كان وطيد الصلة "بفرويد" قبل أن ينفصل عنه. له دراسات كثيرة في علم النفس، وعناية خاصة بالتحليل النفسي للأسطورة.

pretation of mythology و لادة المسيح كما في الأناجيل، وفي الأديان، والأساطير القديمة، فكان التشابه أوضح من أن ينكر، وأجلى من أن يُستر، ومنه هذه الجزئية (1).

# الفرع السادس: الساعون في قتل المولود

جاء في إنجيل متى 2/ 13-10: «وبعدما انصرف المجوس، إذا ملاك من الرب قد ظهر ليوسف في حلم، وقال له: «قم واهرب بالصبي وأمه إلى مصر، وابق فيها إلى أن آمرك بالرجوع، فإن هيرودس سيبحث عن الصبي ليقتله. فقام يوسف في تلك الليلة، وهرب بالصبي وأمه منطلقًا إلى مصر، وبقي فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل: «من مصر دعوت ابني».

وعندما أدرك هيرودس أن المجوس سخروا منه، استولى عليه الغضب الشديد، فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وجوارها، من ابن سنتين فما دون، بحسب زمن ظهور النجم كما تحققه من المجوس».

اتفقت المصادر التاريخية الأولى على تجاهل هذه المجزرة الوهمية، ولم يكن لها أن تتجاهل هذه القصة لو صحّ حدوثها؛ لأنها ستكون من عظائم الأمور التي ارتكبها الحكام في تلك المنطقة الآهلة بالسكان<sup>(2)</sup>. وقد تجاهل المؤرّخ الشهير «يوسيفوس» الذي عاش في القرن الأول ميلاديًا، وسجّل جرائم «هيرودس»، هذه المجزرة، رغم أنّه كان مهتمًا بتشويه سمعة «هيرودس»<sup>(3)</sup>، وكفى بذلك حجّة على أنّها من نسج خيال مؤلّف إنجيل متّى!

See Otto Rank, The Myth of the Birth of the Hero: a psychological interpretation of mythology, New (1) York: The Journal of nervous and mental disease publishing company, 1914, p.49

<sup>(2)</sup> جاء في الكتاب الأبوكريفي واستشهاد متى الم Martyrdom of Matthew الذي يعود إلى القرن السادس، أنّ عدد القتلى بلغ ثلاثة آلاف، وفي الليتورجيا البيزنطيّة بلغ العدد أربعة عشر ألفًا، وفي تقويم القديسين السوري بلغ أربعًا وستين ألفًا. (انظر Raymond Brown, The Birth of the Messiah, a commentary on the Infancy narratives in the gospels of (Matthew and Luke, New York: Doubleday, 1993, pp.205

See S. Perowne, The Life and Times of Herod the Great, Nashville: Abingdon, 1956, p. 152 (3)

وقد ذكر الكثير من النقاد<sup>(1)</sup> أنّ هذه القصّة هي اختلاق أريد منه تأكيد التشابه بين قصّة «موسى» و «يسوع»، وذلك باستحضار ما جاء في سفر الخروج 1/ 15-16: «ثم قال ملك مصر للقابلتين العبرانيتين المدعوتين شفرة وفوعة: «عندما تشرفان على توليد النساء العبرانيات راقباهن على كرسي الولادة، فإن كان المولود صبيًا فاقتلاه، وإن كان بنتًا فاتركاها تحيا».

ويخبرنا الناقد الكاثوليكي الأب «ريموند براون» «Raymond Brown» (2) أنّ «هناك العديد من الروايات القصصية القديمة التي تتحدّث عن محاولة الحاكم الشرير قتل البطل الذي تمّ التنبؤ بميلاده. لقد ظهرت هذه الروايات في الهند، وفارس، وبلاد ما بين النهرين، واليونان، وروما» (3).

# الفرع السابع: تجربة الشيطان

جاء في إنجيل متى 4/1-11 تفصيل قصّة تجربة الشيطان للمسيح: «ثم صعد الروح بيسوع إلى البرية، ليجرب من قبل إبليس، وبعدما صام أربعين نهارًا، وأربعين ليلة، جاع أخيرًا، فتقدم إليه المجرب وقال له: «إن كنت ابن الله، فقل لهذه الحجارة أن تتحول إلى خبز!». فأجابه قائلًا: «قد كتب: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله!» ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة، وأوقفه على حافة

See Robert Horton Gundry, Matthew: A Commentary on his Handbook for a Mixed Church under (1) Persecution, 2nd edition, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1994, p.35, R. T. France, The Gospel of Matthew, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007, pp.77-78, Raymond Brown, The Birth of the Messiah, a commentary on the Infancy narratives in the gospels of Matthew and Luke, pp.214-217

<sup>(2)</sup> ريموند براون: (1928م - 1998م) أمريكي كاثوليكي. ناقد كتابي. وصفه الكاردينال «ماهوني» بأنّه أكبر عالم كاثوليكي ظهر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر تعليقه على إنجيل يوحنا -في مجلدين-أشهر مؤلفاته.

Raymond Brown, The Birth of the Messiah, a commentary on the Infancy narratives in the gospels of (3)

Matthew and Luke, pp.227

P. Saintyves, 'Le Massacre des Innocents ou la Persécution de l'En- وقد أحال إلى دراسة علميّة في هذا الموضوع: fant predestine,' in Congrés d'Histoire du Christianisme, ed. Paul Louis Couchoud ,Paris: Rieder, 1928, 1/229-272

سطح الهيكل، وقال له: "إن كنت ابن الله، فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه قد كتب: يوصي ملائكته بك، فيحملونك على أيديهم لكي لا تصدم قدمك بحجر!" فقال له يسوع: "وقد كتب أيضًا: لا تجرب الرب إلهك!". ثم أخذه إبليس أيضًا إلى قمة جبل عال جدًا، وأراه جميع ممالك العالم وعظمتها، وقال له: "أعطيك هذه كلها إن جثوت وسجدت لي!" فقال له يسوع: "اذهب ياشيطان! فقد كتب: للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد!" فتركه إبليس، وإذا بعض الملائكة جاءوا إليه وأخذوا يخدمون" (1).

أشار اللاهوتي «لاردنر» «Lardner»(2) إلى أنّ العديد من آباء الكنيسة الأوائل قد رفضوا (قصة تجربة الشيطان) باعتبارها غير قابلة للتصديق(3).

وللقصة أصل ثابت في الخرافات القديمة، خاصة في البوذيّة؛ حتّى قال مؤلّف Jesus,» «يسوع وبوذا وكرشنا ولاو تزو: التعاليم المتوازية لأديان عالميّة أربعة» «Buddha, Krishna, Lao Tzu: The Parallel Sayings: The Common Teachings of Four World Religions»: «قصّة تجربة المسيح في البريّة هي تقريبًا نسخ حرفي من خرافة أسطورة بوذا»! (4)

أمّا تحديد عدد أيام الصيام بأربعين يومًا وليلة، فلا يخفى أنّه مأخوذ من قصّة صوم «موسى» عليه السلام أربعين يومًا(5).

# الفرع الثامن: الظلمة عند موت المسيح

جاء في إنجيل متّى 27/ 45: «ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة بعد الظهر، حل الظلام على الأرض كلها».

<sup>(1)</sup> وردت القصّة أيضًا في مرقس 1 / 12 - 13، ولوقا 4 / 1 - 13.

 <sup>(2)</sup> نثانيل لاردنر (1684م- 1768 م): لاهوتي إنجليزي. يعتبر مؤسس الدراسات المعاصرة للأدبيات النصرانيّة المبكّرة.

Lardner's works, 8/491 (Quoted by, Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in انظر (Other Religions, p.175

Richard Hooper, Jesus, Buddha, Krishna and Lao Tzu: The Parallel Sayings: The Common Teachings (4) of Four World Religions, AZ: Sanctuary Publications, Inc, 2008, p.1

<sup>(5)</sup> انظر خروج 34 / 28.

جاء في إنجيل مرقس 15/ 33: «ولما جاءت الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حل الظلام على الأرض كلها حتى الساعة الثالثة بعد الظهر».

جاء في إنجيل لوقا 23/44-45: «ونحو الساعة السادسة، حل الظلام على الأرض كلها حتى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس».

يشهد العلم بخرافيّة هذه القصّة لأنّه يستحيل علميّا أن تكسف الشمس<sup>(1)</sup> في اليوم الذي حددته الأناجيل؛ إذ إنّ هذه الظاهرة لا يمكن أن تقع عندما يكون القمر مكتملًا، (2) كما أنّ الكسوف التام لا يمكن أن يتجاوز طوله بضع دقائق، لا كما زعمت الأناجيل! (3)

ويشهد تراث الأمم السابقة على شيوع هذه الخرافة في أدبياتهم عند ذكر هلاك كبرائهم ومعظّميهم ومقدّسيهم؛ فقد قال «فرار» «Farrar» إنّ القدماء من اليونان والرومان كانوا يعتقدون أنّ ميلاد العظماء أو وفاتهم تنبئ عنه علامات سماويّة (٩).

وقال الناقد «جيمس ر. إدواردز» «James R. Edwards» في تلخيص الأمر من جميع جوانبه: «ألِفَ القدماء روايات الحوادث الخارقة للطبيعة التي تصاحب وفاة

<sup>(1)</sup> نصّ لوقا 23 / 45 في الأصول اليونانيّة يقول «του ηλιου εκλιποντος» (تو هيليو إكليونتوس) أي «كسفت الشمس» وهي القراءة الواردة في أفضل المخطوطات كالبرديّة 75، والمخطوطة الفاتيكانيّة والسينائيّة، وقد غيّر النسّاخ هذا النص إلى «وأظلمت الشمس» أي «Και εσκοτισθη ο ηλιος» (كاي إسكوتِسثي هو هيليوس) هروبًا من الخطأ العلمي المحقق (انظر Raymond Brown, The Death of the Messiah, New York: Doubleday, 1994, 2/1039)، وقد رأيتَ كيف أنّ الترجمة العربية «كتاب الحياة» في المتن قد أخذت بهذه القراءة الضعيفة المحرّفة!

وقد شعر «أريجن» منذ زمن مبكّر بهذه (المعضلة العلميّة»، وحاول الزعم أنّ (القراءة الصحيحة) هي القراءة المحرّفة! فقال: «نقول حينئذ إن متى ومرقس لم يصرّحا بحدوث كسوف للشمس في ذلك الوقت. ولا قاله لوقا وفقاً لكثير من النسخ، والتي فيها ﴿وَكَانَ نَحُو السَّاعَة السَّادَميّة فَكَانَتُ ظُلْمَةٌ عَلَى الأَرْضِ كُلُها إلى السَّاعَة التَّاسِعَة. وَأَظْلَمَت الشَّمْسُ». مع ذلك في بعض النسخ لا وجود لعبارة ﴿وَأَظْلَمَتِ الشَّمْسُ»، بل ﴿فَكَانَتُ ظُلْمَةٌ عَلَى الأَرْضَ كُلُها وَكانت الشمس في كسوف». لعل شخصًا ما كانت تحدوه الرغبة في جعل العبارة أكثر وضوحًا تجرأ على وضع ﴿وَكانت الشمس في كسوف»، في محل ﴿وأظلمت الشمس»، ظانًا أن الظلام لا يمكن أن يحدث إلا بسبب الكسوف. مع ذلك أؤمن إلى حد ما أن أعداء كنيسة المسيع السريين قد حرفوا هذه العبارة، جاعلين الظلمة تقع بسبب أن «الشمس كانت في كسوف»؛ لعل الأناجيل تكون عرضة للنيل منها على أرضية عقلانية بواسطة ألاعيب هؤلاء الذين كانوا يتمنون مهاجمتها». (Origen, Comm. ser. Matt. 134)

See Frédéric Louis Godet, A Commentary on the Gospel of St. Luke, Edinburgh: T. & T. Clark, 1889, (2) 2/336

See Eugen J. Pentiuc, Jesus the Messiah in the Hebrew Bible, New Jersey: Paulist Press, 2006, p.175 (3) See Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions, p.207 (4)

الشخصيات الإنسانية اللامعة؛ فهذا الأدب الحاخامي يسجل روايات غريبة وخيالية بشأن حوادث وفاة الحاخامات المشهورين بما في ذلك ظهور النجوم في وضح النهار، وبكاء التماثيل، والرعد المصحوب بالبرق، بل وحتى انشقاق بحيرة طبرية. على نحو مماثل، يسجل كاتبان رومانيان على الأقل أنه عند وفاة «يوليوس قيصر» أشرق نجم مذنب طوال سبعة أيام متتالية. هذه الأشياء ومعجزات مشابهة عادة ما كان ينظر إليها على أنها تأبينات سماوية تضفي شرفًا على النبيل المتوفى. بالنسبة لمرقس، مع ذلك، لم تكن العتمة التي حلت في منتصف النهار تأبينًا سماويًا، بل نذير شؤم وشر، على غرار كارثة الظلام التي خيمت على مصر عند إغلاظ الرب لقلب فرعون (خروج 10 / 21 - 23)، أو حتى ظلام الخراب قبل الخلق (تكوين 1 / 2). لا يمكن تفسير الظلمة التي خيمت عند الصلب تفسيرًا سليمًا بالظواهر الطبيعية: فالكسوف الشمسي لا يحدث عندما يكون القمر بدرًا في وقت الفصح؛ ولا هي عاصفة ترابية أثناء موسم الربيع المطير» (1).

## الفرع التاسع: القائمون من الموت

يعتبر أمر الإيمان بقيامة المسيح من الموت الأس الأعظم للإيمان النصراني<sup>(2)</sup>، حتى قال «بولس»: «ولو لم يكن المسيح قد قام، لكان تبشيرنا عبثًا وإيمانكم عبثًا»<sup>(3)</sup>. وقد ثبت من الدراسات الخاصة بالأديان القديمة، خاصة الشرق أوسطية، أنّ الشعوب التي عاشت في زمن قريب، أو معاصر لعصر المسيح، قد عرفت آلهة كانت (تموت)، ثم (تقوم من الموت)، سواء أكان هذا الموت مرّة واحدة أو موسميًا، وقد ثبت هذا الوصف لعدد كبير من الآلهة، كـ«تمّوز»، و«بعل»، و«ملقارت»، و«أدونيس»، و«إشمون».

James R. Edwards, The Gospel According to Mark, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2002, p.475 (1)

<sup>(2)</sup> انظر في عرض هذه العقيدة ونقضها، كتابنا، قيامة المسيح بين الحقيقة والافتراء، مكتبة النافذة.

<sup>(3) 1</sup>كورنثوس 15 / 14.

ومن أهم الكتب -وأحدثها- التي فصّلت تاريخيًا في هذه العقيدة عند الأمم القديمة، كتاب «لغز القيامة: «الآلهة التي تموت وتقوم» في الشرق الأدنى القديم» Riddle of Resurrection: "Dying and Rising Gods" in the Ancient Near East 2001 لـ «متنجر» «Metinger» وكانت خلاصة بحثه فيه، قوله: «الآلهة التي تموت وتقوم من الموت كانت معروفة في فلسطين في زمن (كتابة) العهد الجديد» (2)

# الفرع العاشر: تحويل الماء إلى خمر

جاء في إنجيل يوحنا 2/1-11 أنّ المسيح قد حضر عرسًا، وقام فيه بأولى معجزاته، وهي تحويل الماء إلى خمر ليسكر الحاضرين (!).

لا شكّ أنه من العجيب جدًا أن تكون للمسيح معجزة من هذا النوع الشنيع؛ إذ إنّه قد جاء في أكثر من موضع من العهدين القديم والجديد ذم الخمر:

«الخمر مستهزئة، والمسكر صخاب، ومن يدمن عليها فليس بحكيم»(د).

«ليس للملوك يالموئيل، ليس للملوك أن يدمنوا الخمر، ولا للعظماء أن يجرعوا المسكر لئلا يسكروا فينسوا الشريعة، ويجوروا على حقوق البائسين»(4).

«وأمر الرب هارون: لا تشرب أنت وأبناؤك خمرًا مسكرًا عند دخولكم لخدمتي في خيمة الاجتماع، لئلا تموتوا، وتكون هذه عليكم فريضة أبدية جيلا بعد جيل»<sup>(5)</sup>. «وإياها أن تأكل من كل نتاج الكرمة، أو تشرب خمرًا، أو مسكرًا، أو تأكل طعامًا محرمًا لتحرص على إطاعة كل ما أوصيتها به»<sup>(6)</sup>.

 <sup>(1)</sup> ترايجف ن. د. متنجر: أستاذ متقاعد للعهد القديم من جامعة (لوند) في السويد. درّس في عدد من الجامعات المختلفة كأستاذ
 زائر. عضو شرفي في الجمعيّة البريطانيّة لدراسات العهد القديم.

Tryggve N. D. Mettinger, Resurrection: "Dying and Rising Gods" in the Ancient Near East, Stock- (2) holm: Almqvist & Wiksell International, 2001, p.220

<sup>(3)</sup> الأمثال 20 / 1.

<sup>(4)</sup> الأمثال 31 / 4 – 5.

<sup>(5)</sup> لأويين 10 / 8 - 9.

<sup>(6)</sup> القضاة 13 / 14.

«وسوف يكون عظيمًا أمام الرب، ولا يشرب خمرًا ولا مسكرًا، ويمتليء بالروح القدس وهو بعد في بطن أمه»(1).

سيزول الاستغراب إذا قلنا بما نبّه عليه «فريدرش هولدرلن» «Friedrich Hölderlin» من التشابه الكبير بين «يسوع» و «ديونيسوس» إله الخمر، خاصة في كتابيه «Brod und»، و «Der Einzige»، و هو ما أكّده النقّاد المعاصرون كـ «مارتن هنجل» «Wein (2) (4) (Peter Wick) و «بيتر ويك» (Peter Wick).

# الفرع الحادي عشر: رمز الصليب

رغم ما شاع اليوم في الثقافة الشعبيّة من أنّ الصليب هو رمز نصراني خالص، يرمز إلى صلب معبود النصارى، إلاّ أنّ الحقيقة التاريخيّة تقول إنّ النصارى هم ورثة لتراث ديني قديم، ظهر عند أمم كثيرة، تمّ اعتبار الصليب فيه عنوانًا للتعبير عن فكرة دينيّة.

وقد اعترف بهذه الحقيقة الناقد النصراني الأسقف «كولنصو» «Colenso» (ق) في قوله: «منذ بداية الوثنيّة المنظّمة في العالم الشرقي، إلى التأسيس النهائي للمسيحيّة في الغرب، كان الصليب دون شك أحد المعالم الرمزيّة المشتركة والأهم قداسة» (6). وجاء في كتاب «الحجة الأركيولوجية على تاريخ الكنيسة قبل قسطنطين» (Ante pacem: Archaeological Evidence of Church Life Before Constantine» (علامة الصليب رمز عريق القدم، موجود في كل الثقافات المعروفة. تَفَلَّتَ معناه من

<sup>(1)</sup> لوقا 1 / 15.

<sup>(2)</sup> بيتر هنجل (1926م - 2009م): ناقد ألماني متخصص في تاريخ الأديان.

 <sup>(3)</sup> باري باول: أستاذ متقاعد من جامعة وسكنسن-مادسن. متخصص في «هومر» وتاريخ الكتابة. له كتاب «الأساطير التقليديّة»
 الذي نال شهرة كبيرة كمرجع تدريسي في الغرب.

<sup>(4)</sup> انظر دراسته: امن يسوع إلى ديونيسوس: مساهمة في (فهم) سياق إنجيل يوحناه ?Peter Wick, 'Jesus gegen Dionysos' Ein Beitrag zur Kontextualisierung des Johannesevangeliums,' Biblica 85 (2004) pp. 179-198

<sup>(5)</sup> جون ويليام كولنصو (1814م - 1883م): أسقف، ومنصّر، ولاهوتي، وناقد كتابي.

Colenso, The Pentateuch Examined, 6/118 (Quoted by Thomas William Doane, Bible Myths and their (6) Parallels in Other Religions, p.309)

الأنثروبولوجيين رغم أنّ استعماله في فن الجنائز من الممكن أن يكون علامة بيّنة على مدافعة الشيطان»(1).

وكان «مينوسيوس فلكس» «Minucius Felix» –أحد أشهر الكتاب المدافعين الأوائل عن عقيدة الكنيسة – قد كتب في بداية القرن الثالث ردًا على خصمه الوثني –في شكل حوار تخيّلي –: «نحن لا نعبد الصلبان، ولا نرغب في ذلك، أنتم في الحقيقة من يخضع للآلهة التي هي من خشب، ومن يعبد الصلبان الخشبية ...، إنّ أعلام جيوشكم ولافتاتكم وأعلام معسكراتكم ليست إلاّ صلبانًا مطليّة ومزيّنة؟ إنّ كؤوس النصر عندكم لا تقلّد فقط الصلبان في شكلها، وإنما أيضًا تقلّد شكل إنسان مربوط بها» (2) ...، وهو ما يؤكد أن البيئة التي نشأت فيها النصرانيّة هي التي منحتها هذا الرمز! لا تشهد الآثار النصرانيّة المبكّرة لقداسة رمز الصليب عند النصارى الأوائل حتى قال المعجم الكتابي «The Anchor Bible Dictionary» في مقال «الفن والهندسة (الفن المسيحي المبكر): «المشهد الهام (لصلب المسيح) والرمز الذي صحبه (الصليب) لم يوجدا في الفن المسيحي المبكّر. ربما كان أول مشهد لآلام المسيح موجودًا في تابوت للآلام في الفاتيكان قد نحت في منتصف القرن الرابع» (3).

لم يكن الصليب هو رمز النصارى الأوائل، وإنّما كانت (السمكة) هي الرمز المقدس عندهم، وفي هذا يقول «فرّار» في كتابه «حياة المسيح كما يظهرها الفن» (The Life of Christ as represented in Art» – وهو دال كما في عنوانه، على صورة المسيح في الفن، منذ بداية النصرانيّة –: «من بين كلّ الرموز النصرانيّة المبكّرة، تبدو السمكة أكثرها ذيوعًا وتفضيلًا (عند النصارى الأوائل)». (4)

Graydon F. Snyder, Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church Life before Constantine, Macon: (1) Mercer University Press, 2003, p.60

Minucius Felix, 'Octavius, xxix' in Ante-Nicene Fathers, New York: Charles Scribner, 1926: , 4/191 (2)

The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992, 1/461 (3)

Frederic Willaim Farrar, The Life of Christ as Represented in Art, New York: Macmillan, 1894, p.11 (4)

وليس الأمر في حقيقته قاصرًا على «الصليب»، وإنّما اقتبست النصرانيّة الكثير من رموزها من الوثنيّة، وقد بيّن ذلك «توماس إنمان» «Thomas Inman» في كتابه «Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism». وقد أورد فيه صورًا من آثار الأمم التالفة، وعلّق عليها بما يكشف المشترك من الرموز بين النصرانيّة وثقافات الأمم الأخرى(1).

وتحدّث «ويليام هاردويك» «William Hardwicke» عن الرموز التي اقتبسها النصارى من الأمم الأخرى، وأثبت أنّها: الصليب، والقلب المقدّس، والاسم المقدس المتداخل الحروف (sacred monogram)، والخروف، والسمكة، والمثلّث، والحمامة (2).

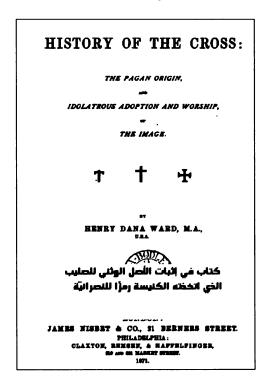

See Thomas Inman, Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism, New York: Peter Eckler Publishing (1) Company, 1915

See William Hardwicke, The Evolution of Man: his religious systems and social customs, London: (2) Watts, 1899, pp.259-266



صورة لقوم عاشوا في القرن الخامس عشر قبلُ الميلاد وهم يلبسون قلاند تتدلى منها صلبان



The girdle was

sometimes highly ornamented; men as well as women wore earrings; and they frequently had a small oross suspended to a
necklace, or to the collar of their dress. The adoption of this last
was not peculiar to them; it was also appended to, or figured upon,
the robes of the Rot-n-no; and traces of it may be seen in the
fancy ornaments of the Rebo, showing that it was already in use
as early as the fifteenth century before the Christian era. (Fig. 44.)

\* WILKINGON, vol. i. p. 376.

# الفرع الثاني عشر: الصلب والفداء

استقرّ في المخيلة الشعبية للناس اليوم أنّ الصليب هو رمز الكنيسة وربيبها، فمعها بدأ دينيًا، وإليها يرمز، إلّا أنّ التاريخ يخبرنا أنّ (صلب المعبود) هو من مشترك الكثير من الديانات القديمة، ورغم أنّ الكثير من هذه الديانات تضمّ أكثر من رواية عن موت هذا الإله، إلاّ أنّ ذيوع قصّة الصلب؛ كرواية وحيدة لموت الإله أو (المعظم) أو إحدى روايات موته، يؤكّد أنّ (أسطورة الصلب) هي من المشترك الخرافي القديم في الأمم القديمة، وهو ما تشرّبته النصرانيّة في تراثها الديني.

وقد قال صاحبا كتاب «أسرار يسوع، هل كان «يسوع الأصلي» إلهًا وثنيًا؟» «The Jesus Mysteries; was the 'original Jesus' a pagan God?» في أمر «موت الآلهة»: «هناك اعتقاد عام بأن يسوع قد صلب على صليب، لكن الكلمة التي ترجمت باستعمال كلمة «صليب» في العهد الجديد تحمل عمومًا معنى «الوتد». فقد كان من عادة اليهود أن يعرضوا جثث هؤلاء الذين رجموا حتى الموت فوق دعامة، كتحذير لمن سواهم. في سفر أعمال الرسل، لا يقول بطرس إن يسوع قد صلب، بل «علّق على شجرة»، وكذلك يفعل بولس في رسالته إلى أهل غلاطية. يخبر فيرميكوس ماتيرنوس (۱)، أحد آباء الكنيسة، أنه ضمن «أسرار أتيس» ربط تمثال إله مستأنس شابٍ فوق شجرة صنوبر. وكان أدونيس مشهورًا بأنّه «المعلق فوق الشجرة».

جاء في «أسرار ديونيسوس» أن قناعًا كبيرًا ذا لحية يمثل إلهًا مستأنسًا قد علّى على عمود خشبي. أعطي ديونيسوس تاجًا من اللبلاب، كما كان الأمر مع يسوع الذي مُنح وهو فوق صليبه تاجًا من الشوك. وكما ألبس يسوع رداءً أرجوانيًا حينما كان الجنود الرومان يسخرون منه، كذلك فُعل بديونيسوس الذي ألبس هو الآخر رداءً أرجوانيًا.

<sup>(1)</sup> يوليوس فيرميكوس ماتيرنوس Julius Firmicus Maternus (القرن الرابع): كاتب نصراني لاتيني. صاحب كتاب (حول أخطاء الأديان الدنسة) (De errore profanarum religionum) في التشنيع على العقائد المخالفة للنصرانيّة.

وكان المبتدئون في مدينة إلفسينا يرتدون وشاحًا أرجوانيًا يغطي أجسامهم. أعطي يسوع قبل موته نبيذًا مخلوطًا بمرارة ليشربه. كان المحتفلون في طقوس ديونيسوس السرية يشربون النبيذ على نحو طقسي، والمفسر الذي كان يمثل ديونيسوس نفسه أعطى مشروبًا مرًا ليشربه.

لقى يسوع حتفه إلى جوار لصين، أحدهما سيصعد معه إلى السماء، بينما سيذهب الآخر إلى الجعيم. حافز أسطوري مقابل نجده في الأسرار. هناك أيقونة متداولة تصور حاملي مشاعل كل منهما يقف إلى جوار الإله مثرا. أحد هذين الشخصين يشير بمشعله إلى أعلى، حيث يرمز إلى الصعود إلى السماء، والآخر يشير بمشعله إلى الأسفل، معبرًا بالرمز عن الانحدار إلى الجحيم. في "أسرار إلفسينا" نجد أيضًا شخصين يحملان المشاعل، ويشيران بمشعليهما إلى الأعلى وإلى الأسفل على التوالي، وكل منهما يقف إلى جوار ديونيسوس، لكنهما هذه المرة امرأتان. يُعتقد أنّ من يحملان المشاعل في أسرار مثرا يمثلان شكلًا مطورًا لنموذج الأخوين يعتقد أنّ من يحملان المشاعل في أسرار مثرا يمثلان شكلًا مطورًا لنموذج الأخوين الأسطوريين اليونانيين كاستور وبولاكس الأقدم من الناحية الزمنية. في يومين متعاقبين، سيكون أحد الأخوين حيًا والآخر ميتًا. فهما يمثلان الذات الأعلى والذات الأدنى اللتان لا يسعهما أن يكونا "على قيد الحياة" في نفس الوقت. عرف كاستور وبولاكس بأنهما ابنا الرعد، وهو اللقب الذي خلعه يسوع في إنجيل مرقس على اثنين من تلامذته، الأخوين يعقوب ويوحنا، من غير سبب يذكر!

في بعض الأساطير، غريم ديونيسوس، الذي يتمثل في الذات الأدنى لأحد المبتدئين، يموت موتة الإله الإنسان عوضًا عنه. في أسطورة باخوس، يشرع الملك بينثيوس في قتل ديونيسوس، لكنه نفسه يعلّق على شجرة. في أسطورة مماثلة موطنها صقلية، يصلب العدو اللدود لديونيسوس، الملك ليكورجوس...

<sup>(1)</sup> أسرار إلفسينا: تطلق على عبادة الإلهة (دمتر) في إلفسينا اليونانية.

اعترف جستين الشهيد في فصل من أحد كتبه كان يحمل في الواقع اسم «عقيدة الصلب عند أفلاطون»، بأن الفيلسوف الوثني قد نشر تعليمًا قبل قرون يقول فيه إن «ابن الله» قد وضع على الصليب في العالم.

كان الصليب رمزًا مقدسًا عند القدماء، فقد كانت أذرعه الأربعة تمثّل عناصر العالم المادي الأربعة - الأرض والماء والجو والنار، وقد حبس العنصر الخامس، الروح، في المادة عبر هذه العناصر الأربعة...

يبدو أنّه من المستبعد جدًا أن يكون الثنائي أو زيريس وديونيسوس قد صور او كأنهما يموتان الموتة نفسها التي ماتها يسوع، لكن هذا ما يشير إليه الدليل. أرنوبيوس (١٠)، أحد آباء الكنيسة، أفزعه أن وجد أن المبتدئين في أسرار ديونيسوس يناولون بعضهم صليبًا مقدسًا. على بعض صور المزهريات يتم إظهار صنم ديونيسوس وقد تدلى من فوق صليب. يصور تابوت حجري يرجع إلى القرن الثاني أو الثالث الميلاديين تلميذًا طاعنًا في السن يحمل الطفل المقدس ديونيسوس صليبًا كبيرًا. يصف عالم معاصر هذا الصليب بقوله إنه «إعلام بالمصير المأساوي النهائي» للطفل.

إلى الفترة نفسها يرجع تاريخ الطلسم غير العادي الذي يظهر شخصًا مصلوبًا قد تتسرع وتظن أنه يسوع، لكنه أوزوريس ديونيسوس. النقش الموجود أسفل هذا الشخص مكتوب فيه «أورفيوس باكيكوس» الذي يعني «أورفيوس يصبح باخوي». كان أورفيوس نبيًا أسطوريًا عظيمًا أرسله ديونيسوس الذي كان مبجلًا للغاية حتى إنه كان ينظر إليه باعتباره الإله المتأنس نفسه...

يصوّر الطلسم ديونيسوس وهو يحتضر بسبب الصلب، رامزًا بالموت الغامض للمبتدئ إلى طبيعته الأدنى وميلاده الثانى كإله»(2).

<sup>(1)</sup> أرنوبيوس الكافي Ἀρνόβιος ἐκ Σίκκης (توفي 330): من منطقة الكاف بتونس. كاتب لاتيني نصراني، كانت له عناية بالكتب الدفاعية ضد المخالفين للنصرانيّة. القول إنّه يعدّ من آباء الكنيسة، فيه نظر، وإنّما هو من كتّاب الكنيسة الأوائل المتحمّسين لها.

Timothy Freke and Peter Gandy, The Jesus Mysteries, was the 'original Jesus' a pagan God?, pp.50-51 (2)

وقد اكتشف المنصّرون أنفسهم أنّ الكفارة الإلهية ذائعة عند الأمم الأخرى؛ فقد قال الأب «هوك»: «فكرة الفداء بالتجسد الإلهي، عامة وشائعة»(١).

وقال «توماس إنمان» «Thomas Inman» (د): «إنّ كلمتي «الخلاص» و «المخلّص» قد استعملتا قبل ميلاد المسيح بفترة طويلة، ولازالتا شائعتين بين الذين لم يسمعوا البتّة بيسوع» (د).

# الفرع الثالث عشر: أمّ الإله الممجّدة

غلا النصارى في «مريم» -عليها السلام- إلى درجة رفعها من حيث حقيقة الحال-وإن لم يكن بصريح المقال- إلى مرتبة الألوهيّة حتّى لقبوها به «أم الإله»، و«ملكة السماء».

وقد بين «إ. أ. وليس بودج» «E. A. Wallis Budge» في كتابه «آلهة مصر» «The» فقد حوّل Gods of Egypt أنّ النصرانيّة كانت وريثة الديانة المصريّة في هذا الجانب، فقد حوّل المصريون «ولاءهم من إزوريس إلى يسوع الناصري، من غير عسر. وعلاوة على ذلك؛ فقد ربطت إزيس وابنها مباشرة بمريم العذراء وابنها ... منح آباء مصريون للكنيسة العذراء لقب «ثيوتوكوس»، أي «أم الإله»، ناسين، في الظاهر، أنه ترجمة دقيقة لـ«نتر موت»، وهو اسم قديم جدًا لإزيس» (4).

وقال الناقد «جيمس س. كورل» «James S. Curl» (أن في كتابه «الإحياء المصري» «The Egyptian Revival»: «التشابه بين إزيس ومريم العذراء كبير جدًا ومتعدد الأوجه بما يصرفه عن أن يكون عرضيًا. حقيقة، لا يوجد شكّ في أنّ عبادة إزيس كان

Huc, Christianity in China, 1/326-327 (Quoted by, Thomas William Doane, Bible Myths and their (1) Parallels in Other Religions, p.183)

<sup>(2)</sup> توماس إنمان (1820م - 1876م): كانت له عناية بدراسة الأساطير القديمة، وقد ألَّف فيها عددًا من الكتب.

Thomas Inman, Ancient Faiths Embodied in Ancient Names, 3/652 (3)

E. A. Wallis Budge, The Gods of Egypt, 1/xv-xvi (Quoted by, D. M. Murdock, Christ in Egypt: the (4) Horus-Jesus Connection, WA: Stellar House Pub, ,2009 ,p.120)

<sup>(5)</sup> جيمس س. كورل: أستاذ متقاعد من جامعة كوين ببلفاست.

أثرها عميقًا جدًا في الأديان الأخرى، بما في ذلك النصرانيّة. وكما أشار إلى ذلك الدكتور وتّ، فإنّه كلّما تعمقنا في دراسة الطائفة الغامضة للإلهة إزيس، ظهرت لنا تلك الإلهة في تعبيرات تاريخيّة: كانت إزيس إلهة معروفة في المدن الكبرى لروما والإسكندريّة، وفي قرى بومبي وهركولانيوم، وفي الدول-المدن للعصر الهلنستي (323 القرن الأول قبل الميلاد) - في آسيا الصغرى، وعبر بلاد الغال، في الوقت الذي كان يوجد فيه معبد شهير لإزيس في المدن الرومانيّة. ما كان بالإمكان أن تنسى أو تزال من الوجود، ولا يتصور أن تزول من قلوب الناس وأفئدتهم في يوم من أيام القرن الخامس ميلاديًا.

... لقد كانت تجسيدًا مقدسًا للأمومة، وعرفت مع ذلك بالعذراء العظيمة، وهو تناقض ظاهر سيصبح مألوفًا عند المسيحيين (١٠).

كما كان (لأم الإله) الممجّدة وجود في العديد من الديانات الوثنيّة القديمة الأخرى ممّا هو مفصّل في الكتب التي عنيت بهذا الموضوع<sup>(2)</sup>.

# المطلب الثاني: الفكر اليوناني

يذهب عدد من المحققين إلى أنّ الرافد الأساسي للعقيدة النصرانية هو الفكر اليوناني؛ فهو الذي صاغ أهم مقولات الكنيسة، وأسّس للاهوتها، ولا يمكن لمن يبحث في تاريخ العصر التأسيسي لعقيدة الكنيسة أن يصل إلى الجذور الأولى دون أن يضع نصب عينيه سلطان فلسفة اليونان على أهل القرن الأول وما أعقبه، وهو أمر يظهر في الأفكار والألفاظ.

James S. Curl, The Egyptian Revival, pp.12-13 (Quoted by, D. M. Murdock, Christ in Egypt: the (1) Horus-Jesus Connection, p.121)

<sup>(2)</sup> انظر في أسماء هذه الديانات الهنديّة والصينيّة وغيرها؛ Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions, pp. 326-338

# الفرع الأول: الفلسفة الأفلاطونيّة

لم يقف الأمر عند اقتباس الأسفار المقدسة والكنيسة من عقائد السابقين، وإنّما اقتبست الأسفار والكنيسة أيضًا من الأفكار الفلسفيّة التي كان لها رواج في ذاك الزمان؛ حتى قال المؤرّخ «ديورنت» عن الفيلسوف «أفلاطون»: «لقد قبلت النصرانيّة كلّ سطر من كلامه»(1)، كما قال عن كنيسة الإسكندريّة في القرن الثاني، وهي التي خرج منها «كلمنت»، و«أريجن»، إنّها: «زوّجت النصرانيّة للفلسفة اليونانيّة»(2).

لقد أحسّ آباء الكنيسة بوطأة الفكر الفلسفي اليوناني على المنظومة العقديّة النصرانيّة؛ فحاولوا أن يجدوا لذلك المبرّرات؛ «فأكّد كلمنت على أنّ الفلسفة جاءت من الله، وأعطيت إلى اليونان لتكون معلّمة لهم، وذلك حتى يُستجلبوا إلى المسيح»!؟(ق).

أمّا «أوغسطين» فسلك فجّا آخر عندما زعم أنّ «أفلاطون» قد زار مصر أيام النبي «إرمياء»، ومنه أخذ الحكمة (!)، وأنّه من الأرجح أنّ الفلاسفة هم من أخذوا من أنبياء بني إسرائيل الفلسفة!(4).

قديس الكنيسة «أوغسطين» هو الذي قال عمّا قرأه في الفلسفة الأفلاطونيّة: «لقد قرأت هناك أنّ الله الكلمة ولد من غير لحم ودم، لا من مشيئة الإنسان، ولا من مشيئة المسالة الله» (5)، مقرّا أنّ أصل هذه العقيدة موجود في الفلسفة المونانيّة!

وقد أصاب اللاهوتي الشهير «أدولف هرناك» «Adolf Harnack»(6) عندما قال:

Will Durant and Ariel Durant, The Story of Civilization: Caesar and Christ, a History of Roman and of (1) Christianity from their beginnings to A.D. 325, Simon and Schuster, 1935, 3/611

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 3 / 613.

Arthur Cushman McGiffert, A History of Christian Thought, New York: Scribner's. 1932, 1/183 (3)

See St Augustine, 'On Christian Doctrine,' in Nicene and Post-Nicene Fathers, New York: Charles (4) Scribner's Sons, 1887, 2/549

Augustine, The Confessions, tr. J. G. Pilkington, Edinburgh: T. & T. Clark, 1876, p.154 (5)

 <sup>(6)</sup> أدولف هرناك (1851م - 1930م): مؤرّخ كنسي وأبرز لاهوتي في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. عرف بتأكيده على نفي أصالة «الإيمان الرسولي» معتبرًا إياه صناعة يونانيّة.

«عبر قبول معتقد (الكلمة) في اللاهوت المسيحاني كعقيدة مركزيّة في الكنيسة؛ أصبحت عقيدة الكنيسة، حتى بالنسبة لغير رجال الدين، عميقة الجذور في أرض الثقافة اليونانية»(١).

# الفرع الثاني: الحكمة اليونانيّة

لم يقتصر العطاء اليوناني بالنسبة للعهد الجديد على الأفكار والرؤى الفلسفية، وإنّما ظهر جليًا في النقل الحرفي لمقولات كتّاب يونان، بما يظهر عمق تأثير الفكر اليوناني الغربي على رسالة المسيح التي ظهرت في فلسطين الشرقية.

أهم هذه النصوص اليونانيّة التي نُقلت بالحرف في العهد الجديد، هي:

أعمال الرسل 17/ 28: «لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، أو كما قال بعض شعرائكم: نحن أيضًا ذريته!».

نص «لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد»: من الشاعر «إبمنيدس» «Epimenides». نص «نحن أيضًا ذريته»: من الشاعر «أراتوس» «Aratus»<sup>(2)</sup>.

أعمال الرسل 26/11: «فسقطنا كلنا على الأرض. وسمعت صوتًا يناديني باللغة العبرية قائلًا: شاول، شاول، لماذا تضطهدني؟ يصعب عليك أن ترفس المناخس».

«المناخس»، جمع «منخس» وهو الآلة التي يستعملها الفلاح لدفع الثور بنخسه في دبره حتى يسير إلى حيث يريد صاحبه. وقول «بولس» في حديثه عن (هدايته!)، إنّ المسيح قد ظهر له وقال له: «... لا تستطيع أن ترفس مناخس»، هو في حقيقته

Adolf Harnack, Outlines of the History of Dogma, tr. Edwin Knox Mitchell, New York: Funk & Wag- (1) nalls, 1893, p.194

See Bruce Barton, Acts, Ill: Tyndale House Publishers, Inc., 1999, p.305 (2)

استحضار للمثل الذي شاع عند اليونانيين والرومان في التعبير عن عاقبة العناد، بصورة الثور الهائج الذي يأبى أن يطيع صاحبه، فيرفس الأداة التي تنخسه في دبره؛ فيؤذي نفسه!

يقول الناقد المحافظ «ج. س. هوسن» «J. S. Howson» (الصورة المجازيّة المعب أن ترفس مناخس» كانت من الصور المفضّلة في العالم الوثني ... لقد استُعملت بصورة مكتّفة من طرف الكتّاب اليونانيين والرومانيين. إننا نجدها في أعمال «بندر» «Pindar»، و «أوربدس» «Euripides»، و «أوربدس» «Pindar»، و أيضًا «بلوتوس» «Plautus»، و «ترونس» «Terence». لم ترد هذه الكلمات في أيّة مجموعة من الأمثال اليهو ديّة المعروفة».

● 2 بطرس 2/ 22: «وينطبق على هؤلاء ما يقوله المثل الصادق: «عاد الكلب الى تناول ما تقيأه، والخنزيرة المغتسلة إلى التمرغ في الوحل!».

جاء في هامش ترجمة «The New American Bible»: «المثل الثاني مصدره مجهول، أمّا الأوّل فيظهر في سفر الأمثال 16/11»(3).

● 1 كورنثوس 15/ 33: «لا تنقادوا إلى الضلال: إن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الحدة!».

رد قديس الكنيسة «جيروم» هذا النص إلى الكاتب التمثيلي اليوناني «منندر» «Menander».

● أعمال الرسل 20/ 35: «وقد أظهرت لكم بوضوح كيف يجب أن نبذل

<sup>(1)</sup> ج. س. هوسن: عميد شستر.

Philip Schaff, ed. A Popular Commentary on the New Testament, New York: Charles Scribner's Sons, (2) 1880, 2/352

Saint Joseph Edition of the New American Bible, p.372 (3)

See Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek Text, Michigan: (4) Wm. B. Eerdmans Publishing, 2000, p.1254

الجهد لنساعد المحتاجين، متذكرين كلمات الرب يسوع، إذ قال: الغبطة في العطاء أكثر مما في الأخذ!».

نصّ: «الغبطة في العطاء أكثر مما في الأخذ» لا وجود له في الأناجيل، وإنّما هو مقتبس من التراث اليوناني الذي استقى منه مؤلّف أعمال الرسل الكثير من أفكاره، مقتبس من التراث اليوناني الذي استقى منه مؤلّف أعمال الرسل الكثير من أفكاره، وقد أشار عدد من النقاد إلى أنّ نصّ «الغبطة في العطاء أكثر مما في الأخذ» «ومن المقاد إلى أنّ نصّ «توكيب ورد في أعمال الرسل هو اقتباس عكسي من كلام المؤرخ اليوناني «ثوكيديديس» الذي ورد في سياق الإدانة: «الأخذ أولى من العطاء» «المؤرخ اليوناني «ثوكيديديس» الذي الأعداد أولى من العطاء» «المؤرخ اليوناني «ثوكيديديس» الذي ورد في سياق الإدانة: «الأخذ أولى من

# المبحث الرابع: اقتباس العهد الجديد من الكتب المزيّفة

استدلَّ المنصِّرون بالتشابه الموجود بين ما جاء في القرآن الكريم والكتب اليهوديّة والنصرانيّة غير المقدِّسة، لردِّ ربّانيّة القرآن الكريم، وقد سبق بيان تدليسهم. وقد أخفى القوم في المقابل حقيقة اقتباس كتبهم من الأسفار المزيّفة .. وبين يديك الآن التفصيل.

# المطلب الأول: الاقتباس من الكتب المنحولة

أصبحت قضيّة اقتباس العهد الجديد من الكتب اليهوديّة المنحولة -مباشرة أو ضمنًا، قضيّة مسلّمة عند النقاد الموضوعيين، حتّى قال «كريغ أ. إفنز» «Craig A. Evans»: «في السنوات الأخيرة، خاصة منذ عشرين سنة مضت حيث تمّ نشر مجلدي كتاب «العهد القديم المنحول» بتحرير شارلزورث، ازداد النقاد المتخصصون في العهد الجديد انتباهًا إلى أهميّة الكتابات المنحولة، لتفسير العهد الجديد». (2)

See I. Howard Marshall and David Peterson, eds. Witness to the Gospel: the Theology of Acts, Michigan: (1) Wm. B. Eerdmans Publishing, 1998, p.518

Craig A. Evans, Ancient Texts for New Testament Studies: a guide to the background Literature, p.70 (2)

# سفر 1 أخنوخ:

### تعریف:

السفر الأوّل لأخنوخ هو كتاب منحول ينسب إلى «أخنوخ» أحد أجداد «نوح» عليه السلام.

### التشابه:

● يهوذا 14/15: «عن هؤلاء وأمثالهم، تنبأ أخنوخ السابع بعد آدم، فقال: «انظروا إن الرب آت بصحبة عشرات الألوف من قديسيه، ليدين جميع الناس، ويوبخ جميع الأشرار الذين لا يهابون الله بسبب جميع أعمالهم الشريرة التي ارتكبوها، وجميع أقوالهم القاسية التي أهانوه بها، والتي لا تصدر إلا عن الخاطئين الأشرار غير الأتقياء!».

### المصدر:

سفر 1 أخنوخ 1/9: «ها إنّه يأتي مع عشرة آلاف من قدّيسيه حتّى ينفّذ الحكم على الكل، وليحطّم الأشرار، ويدين كلّ جسد على كلّ ما عمله من شر اقترفه بسوء، وكلّ قول قبيح قاله الخطاة الأشرار ضدّه».

قرّر النقّاد أنّ «يهوذا» كان يحيل إلى السفر المنحول «1أخنوخ»، وقد حاول الدفاعيون النصارى التفلّت من هذه الحقيقة بدعوى أنّ النقل عن هذا السفر لا يعني القول بقداسته (1). وهذه دعوى مردودة من وجهين:

الوجه الأوّل: نقل «يهوذا» عن هذا السفر خبرًا غيبيًا لا يعرف إلا بواسطة الوحي، وليس هو موافقة له في قضيّة عقليّة، أو قاعدة أخلاقيّة عامة، كما أنّ هذا التطابق في هذا الخبر الغيبي لم يرد في صورة (الموافقة) دون إحالة إلى مصدر بعينه، وإنما ورد بتخصيص النقل عن هذا السفر بعينه.

Ron Rhodes, Commonly Misunderstood Bible Verses: Clear Examinations for the Difficult : انظر مثلًا (1)

Passages, Oregon: Harvest House Publishers, 2008, p.281

الوجه الثاني: من آباء الكنيسة من كان يرى قداسة هذا السفر، ومنهم «ترتليان» الذي اقتبس في كتبه أكثر من مرّة من سفر «1 أخنوخ» (في: De Idololatria, 15, De Cultu)، وصرّح في إحدى المرّات أنّه وإن كان هذا السفر مرفوضًا من اليهود، فإنّ ذلك ربما يعود إلى عجز اليهود عن تصوّر نجاته من الطوفان. وقال: إنّه ربما حصل «نوح» على نسخة هذا السفر من أسلافه، أو استطاع إعادة كتابته مرّة أخرى من خلال الوحي، كما كان الأمر مع «عزرا» الذي أعاد كتابة التوراة. وأضاف أنّ ورود الاقتباس من هذا السفر في رسالة يهوذا يقطع كلّ شك حول أصالته (1).

ولم يتفرّد «ترتليان» بالقول بقداسة سفر «1 أخنوخ»، بل شاركه عدد من الآباء مثل «كلمنت السكندري»، و «إيرانيوس» (2)، و «أثناغوراس» (3)، كما شهدت رسالة برنابا 16/ (4) لنفس الأمر. و لا تزال الكنيسة الأثيوبيّة إلى اليوم ترى قداسته (5).

ومن المثير هنا أنّ مؤلّف سفر رسالة يهوذا قد حرّف هذا النص بعض الشيء ليوافق غرضه (المسيحاني)؛ فقد قارن الناقد «جيمس هـ. تشارلزورث» «.James H.» بين: النص اليوناني لاقتباس رسالة يهوذا، والجزء المتاح من النص العبري المكتشف ضمن مخطوطات مغاور قمران؛ والترجمة الأثيوبيّة القريبة جدًا من الأصل الآرامي<sup>(6)</sup>؛ وخلص إلى أنّ مؤلّف رسالة يهوذا قد حرّف الأصل:

See John Kaye, The Ecclesiastical History of the Second and Third Centuries, Cambridge: University (1) Press, 1826, p.306

<sup>(2)</sup> إيرانيوس Εἰρηναῖος (130 م - 202 م): أحد آباء الكنيسة. أسقف ليون في القرن الثاني. له مؤلّفات في الدفاع عن النصرائيّة.

<sup>(3)</sup> أثناغوراس (القرن الثاني): فيلسوف ولاهوتي عرف بدفاعه عن النصرانيّة.

<sup>(4)</sup> رسالةً برنابا ἔπιστολή Βαρνάβα؛ كتاب ديني كانّ معروفًا بين النصارى في القرن الثاني ميلاديًا، وهو موجود بالكامل في المخطوطة السينائيّة. من النصارى الأوائل من كان يؤمن بقداسته وأنه جزء من أسفار العهد الجديد (وهو غير إنجيل برنابا).

See James C. VanderKam, '1 Enoch, Enochic Motifs, and Enoch in Early Christian Literarure,' in (5) James C. VanderKam and William Adler, eds. The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity, Minneapolis: Fortress Press, 1996, pp.33-60

 <sup>(6)</sup> الخلاف قائم بين النقاد حول تحديد اللغة الأصلية بين الأرامية والعبرية، ويذهب النقاد الأثيوبيون إلى أن اللغة الأثيوبية هي
 الأصل.

- (1) استعملت الترجمة الأثيوبيّة كلمة «هو» دلالة على مجيء «الله»، في حين استعمل مؤلّف رسالة يهوذا كلمة «كيريوس» «κυριος» أي «رب» دلالة على مجيء المسيح، وقد كان عليه استعمال كلمة «ثيوس» «Θεος»!
- (2) غيّر النص الآرامي «مع ربوات القديسين» الوارد في مخطوطة قمران<sup>(۱)</sup> إلى «عمر ربوات<sup>(2)</sup> قدّيسيه» «εν αγιαις μυριασιν αυτου»! (3)

لقد اقتبس مؤلّف رسالة يهوذا (المقدّسة!) نصّا من سفر منحول .. ثم حرّفه .. فلم يذر للكتّاب الدفاعيين النصاري مهربًا من الإقرار بحقيقة بشريّة هذه الرسالة!

الرؤيا 8/8: «ولما نفخ الملاك الثاني في بوقه، ألقي في البحر ما يشبه جبلًا
 عظمًا مشتعلًا، فصار ثلث البحر دمًا».

### المصدر:

18/ 13: «ورأيت هناك سبعة نجوم كبيرة، كجبال كبيرة تحترق».

قال الناقد «**روبرت هنري تشارل**ز» «Robert Henry Charles»: «منظر الجبل الذي  $1000 \, {\rm e}$  και αστερας ως ορη μεγαλα : 13 / 18 يحترق ربما هو مأخوذ من «1 أخنوخ» 13 / 21 καιομενα εκει τεθεαμαι επτα των αστερων : 3 / 21 ...  ${\rm e}$  ές  ${\rm e}$   ${\rm e}$ 

وقال الناقد «كريستوفر أ. ديفيز» «Christopher A. Davis»: «استعار يوحنا الرمز من نص «1 أخنوخ» 18/ 13 الذي يصف ملائكة الشر أنّها كـ «جبال محترقة» محفوظة في السجن حتى يوم الحساب»(5).

Florentino Garcia Martinez and Eibert J. C. Tigchelaar, The Dead Sea Scrolls Study Edition, Michigan: (1) Wm. B. Eerdmans, 2000, 1/412

<sup>(2)</sup> عرّب الأصل اليوناني إلى: (ربوات) و(ألوف) في الترجمات العربيّة للعهد الجديد.

See James H. charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament, P.A: Trinity (3) Press International, 1998, pp.73-74

Robert Henry Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, New York: (4) Charles Scribner's Sons, 1920, 1/234

Christopher A. Davis, Revelation, Missouri: College Press, 2000, p.214 (5)

### صعود موسى:

### نعریف:

يعرف هذا الكتاب أيضًا باسم «عهد موسى»، وهو كتاب يهودي منحول يتضمن ما ادُّعي أنها نبوءات سريّة أوحاها «موسى» «ليشوع».

#### التشابه:

يهوذا 9: «فحتى ميخائيل، وهو رئيس ملائكة، لم يجرؤ أن يحكم على إبليس بكلام مهين عندما خاصمه وتجادل معه بخصوص جثمان موسى، وإنما اكتفى بالقول له: «ليزجرك الرب!»»

### المصدر:

قال «أريجن» في كتابه «De principiis»: «وصفت الحيّة في سفر التكوين أنّها قد أغوت حوّاء، وهي التي جاء في العمل المسمّى صعود موسى – وهو رسالة صغيرة أشار إليها يهوذا الرسول في رسالته – أنّ رئيس الملائكة ميخائيل لما تخاصم مع الشيطان حول جسد موسى، قال إنّ الحيّة قد أوحي إليها من الشيطان، وهي سبب مخالفة آدم وحواء»(1). كما أشار إلى نفس الأمر كل من «كلمنت السكندري»، وهديديموس الضرير»(2)(3)، وصرّح قديس الكنيسة السريانيّة البابا «ساويرس الأنطاكي»(4) أنّ «يهوذا» قد اقتبس هنا من سفر منحول (5).

### عهد لاوي:

### تعریف:

كتاب يهودي منحول يضم وصايا أبناء يعقوب الاثني عشر عند موتهم.

Origen, 'De Principiis,' in Ante-Nicene Fathers, New York: Charles Scribner's Sons, 1926, 4/328 (1)

<sup>(2)</sup> ديديموس الضرير (313م - 398م): لاهوتي شهير من الإسكندريّة. له عدد كبير من المؤلّفات المتنوعة، من أهمها تعليقاته على أسفار الكتاب المقدس.

See Montague Rhodes James, The Lost Apocrypha of the Old Testament, California: Book Tree, 2006, p.43 (3)

<sup>(4)</sup> ساويرس الأنطاكي (465م- 538 م): بابا أنطاكية، وأحد أهم لاهوتيي الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة.

See James H. charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament, p.77 (5)

### التشابه:

2كورنثوس 12/2: «أعرف إنسانًا في المسيح، خطف إلى السماء الثالثة قبل أربع عشرة سنة: أكان ذلك بجسده؟ لا أعلم؛ أم كان بغير جسده؟ لا أعلم. الله يعلم!».

### المصدر:

الفصل الثاني من «عهد لاوي» حيث انتقل «لاوي» من السماء الأولى، إلى الثانية، وقيل له إنّه سيدخل الثالثة حيث الرب.

وقد أشارت العديد من المصادر العلميّة إلى أنّ الحديث عن ثلاث سماوات هو أمر مميّز «لعهد لاوي»، وهو ما أشار إليه بعد ذلك مؤلّف الرسالة الثانيّة إلى كورنثوس، رغم أنّ الغالب عند اليهود هو الحديث عن سبع سماوات لا ثلاث(١).

### حیاة آدم وحواء:

### تعریف:

سفر يهودي منحول، يعرف في ترجمته اليونانيّة باسم «رؤيا موسى»، وهو يتحدث عن طرد «آدم» و «حواء» من الجنّة.

### التشابه:

2كورنثوس 11/ 14: «ولا عجب! فالشيطان نفسه يظهر نفسه بمظهر ملاك نور». المصدر:

9/1: «ثمانية عشر يومًا مرّت، ثم غضب الشيطان وحوّل نفسه إلى لمعان الملائكة، وانصرف إلى نهر دجلة، إلى حواء، فوجدها تبكى».

جاء في سلسلة التفسير الكاثوليكي العصري الشهيرة «Sacra Pagina»: «الإحالة إلى تغيير الشيطان شكله إلى شكل ملاك، أو الاكتساء بلمعان الملاك، موجودان في «رؤيا موسى» 1/17-2، و«حياة آدم وحواء»  $\frac{9}{1}$ .

<sup>(1)</sup> انظر مثلًا: Saint Joseph Edition of the New American Bible, p.280

Jan Lambrecht, Second Corinthians, (Sacra Pagina, Volume 8), Minnesota, Liturgical Press, 1999, p.178 (2)

وجاء في التفسير المحافظ «Life Application Bible Commentary»: «رغم أنّ العهد القديم لا يصف الشيطان على أنّه ملاك نور، فإنّ الكتابات اليهوديّة تفعل ذلك. ربّما كان بولس يفكّر في القصص المضمّنة في «حياة آدم وحواء»، و «رؤيا موسى»، عندما كتب هذا العدد»(١).

### • رؤيا إيليا:

### تعریف:

سفر رؤيا إيليا، هو سفر منحول تمّت صياغته على أنّه وحي من جبريل، وتوجد له نسختان اليوم، الأولى هي مقاطع من ترجمة قبطيّة، والأخرى عبريّة.

#### التشابه:

1 كورنثوس 2/ 9: «لما صلبوا رب المجد! ولكن، وفقًا لما كتب: «إن ما لم تره عين، ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على بال بشر قد أعده الله لمحبيه!».

#### المصدر:

يقول «جون إدغار ماك فداين» «John Edgar McFadyen»: «لا يوجد مقطع في العهد القديم يطابق حرفيًا الكلمات التي سيقت هنا»(2).

وقد ذكر كل من «أريجن» في تعليقه على متّى 27/9، و «أوثاليوس»(3)، وآخرين أنّ النص مقتبس من «رؤيا إيليا».(4)

### التشابه:

أفسس 5/ 14: «لذلك يقول: «استيقظ أيها النائم، وقم من الأموات، فيضيء لك المسيح!»».

Bruce B. Barton, 1 and 2 Corinthinas (The Application Bible Commentary), Tyndale House Publishers, (1) Inc., 1999, p.436

John Edgar McFadyen, The Epistles to the Corinthians and Galatians, New York: A. S. Barnes, 1909, p.22 (2)

<sup>(3)</sup> أوثاليوس (القرن الخامس): أسقف سولكا. من أهم أعماله كتبه في دراسة العهد الجديد.

See James Hastings, eds. A Dictionary of the Bible, Edinburgh: T. & T. Clark, 1901, 1/692 (4)

### المصدر:

نسب قديس الكنيسة «إبيفانيوس السالاميسي»(1) هذا الاقتباس الوارد في أفسس 5/ 14 إلى رؤيا إيليا(2).

الكتاب السرى لإرمياء:

#### تعریف:

كتاب منحول فيه شبه كبير بسفر باروخ الرابع، حتّى قيل إنهما من مصدر واحد. وقد وصلنا مكتوبًا باللغة العربيّة بالحرف السرياني، ويرجّح أنّ اليونانيّة هي لغته الأصليّة.

### التشابه:

متّى 27/9: «عندئذ تمّ ما قيل بلسان النبي إرمياء القائل: «وأخذوا الثلاثين قطعة من الفضة، ثمن الكريم الذي ثمنه بنو إسرائيل».

#### المصدر:

قال «أريجن» في مقالته الخامسة والثلاثين في تعليقه على إنجيل متّى: إنّ هذا النص مقتبس من الكتاب السري لإرمياء (٤). وذكر قديس الكنيسة «جيروم» أنّ أحد أفراد فرقة الناصريين (Nazarenes) أراه نسخة عبريّة لإرمياء الأبوكريفي فيها هذه النبوءة (٩).

کتاب توبة ينيس ويمبريس:

### تعریف:

كتاب يهودي منحول يروي قصّة ساحرين اثنين.

<sup>(1)</sup> إبيفانيوس السالاميسي (320م - 403م): أحد آباء الكنيسة. أسقف سلمي. له عناية بالردود على الفرق (المهرطقة) بعد مجمع نيقية.

See Epiphanius, Haer. 42.12.3 (mentioned by John Muddiman, A Commentary on the Epistle to the (2) Ephesians, London: Continuum International Publishing Group, 2006, , p.242)

See Louis Ellies du Pin and William Wotton, A New History of Ecclesiastical Writers, London: Abel (3) Swalle and Tim. Childe, 1693, 1/32

See Adam Clark, The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ, Philadelphia: Thomas (4) Cowperthwait, 1844, p.133

#### التشابه:

2 تيموثاوس 3/8: «ومثلما قاوم (الساحران) ينيس ويمبريس موسى، كذلك أيضًا يقاوم هؤلاء الحق؛ أناس عقولهم فاسدة، وقد تبين أنهم غير أهل للإيمان». المصدر:

يقول التراث اليهودي: «ينيس» و«يمبريس» اسمان لأعظم ساحرين من السحرة الذين وقفوا أمام «موسى» عليه السلام كما هو مذكور في سفر الخروج (7/11، /8).

لا يعرف هذان الاسمان إلا من خلال التراث اليهودي، ولا ذكر لهما في العهد القديم؛ فقد وردا في «كتاب توبة ينيس ويمبريس». وقد ذكر «أريجن» في تعليقه على متى 27/8 أنّ «بولس» قد اقتبس كلامه في رسالته الثانية إلى تيموثاوس من هذا السفر<sup>(1)</sup>. ولهذين الاسمين ذكر واسع في أكثر من موضع من التراث اليهودي خارح التناخ، وفي كتابات الوثنين.

# کتب أخرى:

لما كان اقتباس مؤلف رسالة يعقوب 4/ 5: «هل الروح الذي حل في داخلنا يغار عن حسد؟» لا أثر له في العهد القديم رغم أنّه قد مهد له بقوله: «الكتاب يقول» «η γραφη λεγει» فقد ذهب عدد كبير من النقاد إلى أنّ أصله سفر غير قانوني، واختلفوا في اسم هذا السفر؛ فقيل «سفر ألداد وميداد» المفقود، وقيل «سفر أخنوخ»، وقيل «رؤيا موسى» (ق)، وقيل غير ذلك.

See Origen, Comm. Matt. 10.18.60 (Quoted by, William Adler, 'The Pseudepigrapha in the Early (1) Church,' in Lee Martin McDonald and James A. Sanders, eds. The Canon Debate, Massachusetts, Hendrickson Publishers, 2002, p.220)

<sup>(2)</sup> قال الناقد درالف ب. مارتن؟ «Ralph P. Martin»: دليس هناك شك أنّه يقتبس من مصدر ما ... في كلّ الحالات الأخرى في Martin الأخرى المحدد التي نقراً فيها وγραφη λεγει وإنّ هذه الصيغة تقدّم إحالة مباشرة للأسفار أو إشارة إليها». (Ralph, Word Biblical Commentary, Volume 48: James, Dallas, Texas: Word Books, 1998, CD edition

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق.

• ذكر «أريجن» أنّ ما جاء في متّى 23/31، و23/35، هو اقتباس من «كتب أبو كريفيّة».

وقد أحسن الناقد «ويليام أدلر» «William Adler» في مقاله «السودوبجرافا في الكنيسة المبكّرة» «The Pseudepigrapha in the Early Church» القول في تلخيص موقف «أريجن» –وهو من أقرب الآباء الأعلام من زمن تأليف أسفار العهد الجديد من حقيقة اقتباس الأسفار (القانونيّة) من الأسفار (المنحولة): «قال أريجن إنّ يسوع نفسه كان أحيانًا يقتبس من الأسفار الأبوكريفية ومن التقاليد السرية الخاصة باليهود. لفت أريجن في مواضع عدة انتباه قرائه إلى أن شجب يسوع للفريسيين كان يتضمن اتهامات يصعب توثيقها من الأسفار المصدّق عليها رسميًا ضمن الكتاب المقدس اليهودي؛ فتعليمه عن قتل الأنبياء (متّى 23/ 31)، واستشهاد زكريا (متّى 13/ 35)، واستشهاد زكريا (متّى 13/ 35)، لابد أنّهما – لذات السبب – قد اقتُبسا من كتاب كان رائجًا ضمن «الأسفار الأبوكريفيّة».

بعض الكتابات المنحولة أثبتت أهميتها في تفسير تعاليم يسوع؛ فالرواية التي تتناول الملاك يعقوب/إسرائيل الواردة في «صلاة يوسف» -والتي هي سفر من الأسفار الأبوكريفا المتداولة-، أوضحت معنى كلمات يسوع الواردة في إنجيل يوحنا وجعلتها أكثر مصداقية (pistikoteros). ولذلك السبب، كما أريجن يقول يحسن بنا ألا نتعامل معها بازدراء. أن ننكر على المفسرين المسيحيين اطلاعهم على هذه المصادر يعني أن نحرمهم من معلومات إضافية هامة لا تقدر بثمن في توضيح الفقرات الأخرى الغامضة، أو التي لا يدعمها سند أو دليل في الكتاب المقدس»(1).

William Adler, 'The Pseudepigrapha in the Early Church,' in Lee Martin McDonald and James A. (1) Sanders, eds. The Canon Debate, p.220

# المطلب الثاني: الاقتباس من الكتب المجهولة

اقتبس العهد الجديد نصوصًا من كتب مقدّسة، لكننا لا نجد أثرًا لهذه النصوص في أسفار الكتاب المقدس، مما يعني أنها نصوص مزيّفة -على مذهبهم-؛ إذ إنّ النصارى لا يعرفون أسفارًا مقدسة خارج الكتاب المقدس:

- يوحنا 7/ 38: «وكما قال الكتاب، فمن آمن بي تجري من داخله أنهار ماء حي».
- 1كورنثوس 9/ 10: «أم يقول ذلك كله من أجلنا؟ نعم، فمن أجلنا قد كتب ذلك، لأنه من حق الفلاح أن يفلح برجاء، والدراس أن يدرس برجاء، على أمل الاشتراك في الغلة».
- 2كورنثوس 4/ 6: «فإن الله الذي أمر أن يشرق نور من الظلام، هو الذي جعل
   النور يشرق في قلوبنا، لإشعاع معرفة مجد الله المتجلى في وجه المسيح».
- هذه الترجمة التي قدّمتها ترجمة «الحياة» العربيّة، محرفة؛ والقصد منها إخفاء دلالة النص على أنّه اقتباس نص من مصدر مجهول:

النص يقول: «الذي قال» «ο ειπων» دلالة على الاقتباس، ثم مباشرة أورد الكلام المقتبس: «ليشرق من الظلمة نور».

وفي البشيطا السريانيّة نفس المعنى: «هلل «بهلام» مه «بمحن «معمم» معممه معممه المعنى: «ملك «بعمم» معممه المعنى: «مطُل دَالَاهَا هُو دامَر دمن خشُوكَا نُوهرَا ندنَخ...».

• أفسس 5/ 14: «لأن الذي يكشف كل شيء هو النور. لذلك يقال: «استيقظ أيها
 النائم، وقم من بين الأموات، فيشرق عليك نور المسيح»».

 1 تيموثاوس 5/ 18: «لأن الكتاب يقول: «لا تضع كمامة على فم الثور وهو يدرس الحبوب»، وأيضًا: «العامل يستحق أجرته» ».

نصّ: «العامل يستحق أجرته» لا أثر له في العهد القديم، علمًا أنّ رسائل «بولس» هي أقدم نصوص كتبت في العهد الجديد، فلا يمكن أن تكون الإحالة إلا إلى العهد القديم، أو أسفار أخرى ظنّها «بولس» مقدّسة، أو تراث حسبه مقدسًا!

● يعقوب 4/ 5: «أتظنون أن الكتاب يتكلم عبثًا! هل الروح الذي حل في داخلنا
 يغار عن حسد؟».

(ميّعت) ترجمة «كتاب الحياة» النص هنا لتخفي دلالته على اقتباس نص لا وجود له في العهد القديم.

النص اليوناني:

η δοκειτε οτι κενως η γραφη λεγει προς φθονον επιποθει το πνευμα ο κατωκισεν εν ημιν

وترجمته الحرفيّة: «أتظنون أنّ الكتاب قال باطلًا: «الروح التي جعلها تسكننا تنحو إلى الغيرة».

والاقتباس واضح في التراجم الإنجليزيّة المعاصرة:

The New American Bible: Or do you suppose that the scripture speaks without meaning when it says. "The spirit that he has made to dwell in us tends toward jealousy"?

وقد جاء في هامش هذه الترجمة أنّ معنى النص الذي اقتبسه «يعقوب» «صعب» «difficult»؛ لأنّه لا وجود له في أي من المخطوطات المتاحة للكتاب المقدس!(1)

Saint Joseph Edition The New American Bible, p.360 (1)

The New Revised Standard Version: Or do you suppose that it is for nothing that the scripture says 'God\* yearns jealously for the spirit that he has made to dwell in us'?

*The New International Version:* Or do you think Scripture says without reason that the spirit he caused to live in us envies intensely?

Young's Literal Translation: Do ye think that emptily the Writing saith. 'To envy earnestly desireth the spirit that did dwell in us.'

The New American Standard Bible: Or do you think that the Scripture speaks to no purpose: "He jealously desires the Spirit which He has made to dwell in us"?

### الخاتمة

«القرآن صنعة بشرية، وخَبرُه محضُ نقلِ لأساطير السابقين!».. تلك مقدمة أساسية لنقض ربانية القرآن، قالها أهل مكّة، ويكررها المستشرقون والمنصّرون اليوم، وهي تقوم أساسًا على دعوى اقتباس القرآن من الكتب المقدسة لليهود والنصارى والتراث الدينى لأهل الكتاب خارج القوائم الرسمية للأسفار المقدسة.

توسّعَ القول بالاقتباس -المزعوم- في الأدبيات التنصيرية في العقود الأخيرة، خاصة بعد طبع الأناجيل الأبوكريفية وجمع كثير من التراث اليهودي القديم المشتّت. وساهم ضعف عناية المكتبة الإسلامية بتفصيل البيان في هذه الشبهة في انتشارها.

سعى الكتاب الذي بين يديك إلى المساهمة في سدّ هذه الثغرة، ويرجو مؤلفه أن يساهم في توجيه أنظار الباحثين المسلمين إلى المزيد من العناية بهذا الباب، فإنّه -في حقيقته- مدخل لتأكيد الإعجاز القرآني؛ فإنّ انتقاض دعوى مصدرية أهل الكتاب حجّة ضروريّة لربانيّة القرآن.

شبهة اقتباس القرآن من أسفار أهل الكتاب تسقط ضرورة ببيان فساد مقدماتها، وهو ما أحسن تحريره علماؤنا منذ القرن الثاني الهجري، غير أنّ الردّ الحسن إذا لم يقتحم باب التفصيل يُبقي للمخالف مساحات واسعة لإثارة أسئلة مشاغبة، ولذلك جنح هذا الكتاب إلى التفصيل في غيرما موضع.

تنتظم عناصر خلاصة ما انتهينا إليه في النقاط التالية:

أولًا: شبهة اقتباس القرآن من أسفار أهل الكتاب قائمة على أنّ ثبوت التشابه حجة ضرورية للاقتباس، وهي مقدمة فاسدة لأنّه عند التسليم بوجود التشابه من الممكن ردّه إلى أنّ محلّ التشابه تراثُ كتابي صحيح؛ فلسنا نزعم أنّ أخبار أهل الكتاب كلّها أساطير، ومن ادّعى أسطوريّتها، فعليه البرهان. وإنّ القول إنّ اليهود قد أرسِل إليهم مئات الأنبياء -كما هو معتقد المسلمين واليهود- يجعل القول إنّ أخبارًا كثيرة ورثها

اليهود في تراثهم الشفهي صحيحة الأصل وإن لم يذكر خبرها الكتاب المقدس، وجيهًا.

ثانيًا: كثرة المصادر التي يدّعي المستتشرقون والنصارى أن نبي الإسلام ﷺ قد نقل عنها، حجة على أصحاب الشبهة لا حجة لهم؛ إذ إنّ الدلائل التاريخيّة قاطعة أنّ نبي الإسلام ﷺ كان أميًا، كما أنّ الثقافة الكتابية في بيئته كانت ضعيفة جدًا ومشوّهة.

ثالثًا: لا يُسلَّم للمخالفين القول بالاقتباس القرآني حتى يثبتوا التشابه، وطريق العلم به، وداعي افترائه. ولا يسلَّم لهم كثيرٌ مما ادعوه من التشابه (خارج الكتاب المقدس)، كما أنهم فشلوا في بيان طريق العلم به، وعجزوا عن نقض ظاهر صدق نبي الإسلام ﷺ وأمانته في إخباره عن مصدر ما يأتيه من خبر.

رابعًا: شهادة البحث التاريخي وإقرارات الأكاديميين المختصين في تاريخ ترجمات الكتاب المقدس أنّ هذه الأسفار لم تُعرّب إلا بعد البعثة يمنع أن يكون نبيّ الإسلام عليه قد نقل هذه الأخبار عن نص قرأه بنفسه أو قرأه له عربيّ.

خامسًا: دقّة التشابهات وضعف الثقافة الكتابية في الجزيرة العربية يمنعان صدق دعوى المصدر الشفهى للخبر القرآني.

سادسًا: إصرار كفار مكة وأهل الكتاب منذ زمن البعثة على وجود نصراني أو يهودي مثقف دينيًا علّم نبيّ الإسلام ﷺ أخبار أهل الكتاب أو على تلقي نبي الإسلام ﷺ هذه الأخبار عمن لقيهم في «أسفاره»، إقرارٌ منهم أنّ هذه الأخبار لا تُعرف إلا بالتعليم، وأنّ ثقافة مكّة لم تكن تتيحها لطالبها، وأنّ انتفاء المعلّم حجة لربّانيّتها.

سابعًا: عامة المصادر التي يزعم المستشرقون أنّها أصل الخبر القرآني أثبت البحث العلمي أنها كُتبت بعد زمن البعثة.

ثامنًا: اطلاع المنصّرين والمستشرقين على الدراسات النقدية للمصادر المزعومة للقرآن ضعيف جدًا في أغلب الأحيان، ويعتمد في عامة أمره على أقوال النقاد في القرن التاسع عشر.

تاسعًا: الدعاوى التي بنها الكاتب العلماني التونسي «هشام جعيط» في شأن مرجعية الكنيسة السريانية فيما يتعلّق بالخبر القرآني قائمة على ضعف الاطلاع على التراث السرياني والكتاب المقدس النصراني، كما أنّ المستشرق «تور أندري» الذي نقل عنه كان يتعمّد التدليس والتهويل في عرض التشابهات، مع عجزهما عن بناء رؤية تاريخية تتيح انتقال هذا التراث -بتفصيلاته- إلى مكّة آخر القرن السادس وبداية القرن السابع.

عاشرًا: يُثبت البحث العلمي دائمًا أنّ الشبهات التي يلقيها النصارى في أمر حقيقة الإسلام وأصوله لا تصحّ إلا إذا رميت بها النصرانية وأصولها، وليست مسألة الاقتباس عن ذلك ببعيد؛ فقد بيّنا في هذا الكتاب بتفصيل المصادر البشريّة الكثيرة والمتنوعة، ومنها الوثنى، التي اقتبس منها مؤلّفو أسفار الكتاب المقدس.

## كلمة في الختام

﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْ تَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

سورة البقرة/ الآية (135).

# المراجع والمصادر المراجع العربية

- 1. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ت/ عبد الرحمن المعلمي، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1372هـ، 1952م
- 2. ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، ت/ محمد حميد الله، معهد الدراسات والأبحاث، د.ت
- ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ت/محمود الطناجي وطاهر
   أحمد زاوي، الحلبي، 1383هـ، 1963م
  - 4. أحمد أبيش، التلمود، كتاب اليهود المقدس، دار قتيبة، 2006م
- 5. أحمد البنعلي، مجموعة الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي، قطر:
   وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1428هـ، 2007م
- أحمد عبد الغفور عطار، الديانات والعقائد في مختلف العصور، مكة المكرمة:
   1401هـ، 1981م
- 7. أحمد عبد الوهاب، الإسلام والأديان الأخرى، القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، د.ت
- المنصورة: دار الوفاء، 1426هـ، 2005م، ط2
- 9. أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، ت/ محمد إسماعيل ومسعد السعدني، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ، 2002م
- 10. أكرم ضياء العمري، مرويات السيرة النبوية، بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين، نسخة الكترونية

- 11. أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم والحكم، 1415هـ، 1994م
- 12. الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، الرياض: مكتبة المعارف، 1425هـ
  - 13. البخاري، الجامع الصحيح، الرياض: دار السلام، 1419هـ، 1999م، ط2
- 14. ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ت/ عادل مرشد، عمّان: دار الإعلام، 1423هـ، 2002م
- 15. الألوسي، روح المعاني، ت/ محمد أحمد الأمد وعمر عبد السلام السلامي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ، 2000م
  - 16. البغوي، معالم التنزيل، بيروت: دار ابن حزم، 1423هـ، 2002م
- 17. بكر أبو زيد، معجم المناهي اللفظيّة، الرياض: دار العاصمة، 1417هـ، 1996
  - 18. البهوتي، كشاف القناع، بيروت: دار الفكر، 1402هـ
- 19. البيهقي، السنن الكبرى، ت/ محمد عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ، 2003م، ط3
- 20. ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، مصر: مطبعة المدني، د.ت
- 21. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، المدينة المنوّرة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1425هـ، 2004م
  - 22. ابن تيمية، منهاج السنة، ت/ محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، 1406 هـ
- 23. ابن سيد الناس، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ت/ محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستو، المدينة المنورة: مكتبة دار التراث، د.ت

- 24. ترجمة الرهبانية اليسوعية، ط3، بيروت: دار المشرق، 1994م
- 25. عبد الجليل شلبي، مفتريات المبشرين على الإسلام، الرياض: مكتبة المعارف، 1406هـ، 1985م، ط2
- 26. الحاكم، المستدرك على الصحيحين، طبعة متضمنة انتقادات الذهبي، القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، 1417هـ، 1997م
- 27. ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ت/ علي محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل، 1412هـ، ط1
- 28. ابن حجر، لسان الميزان، ت/ عبد الفتاح أبو غدة، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1423هـ، 2002م
- 29. ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نحبة الفكر، ت/ عبد الله الرحيلي، الرياض: مطبعة سفير، 1422هـ، 2001م
  - 30. ابن حزم، إحكام الأحكام، القاهرة: دار الحديث، 1404هـ
- 31. ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ت/ محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، بيروت: دار الجيل، د.ت
- 32. حسن ظاظا، الفكر الديني الإسرائيلي، أطواره ومذاهبه، معهد البحوث والدراسات العربيّة، 1971م
- 33. ابو الحسن الندوي، النبوّة والأنبياء في ضوء القرآن، القاهرة: المختار الإسلامي، 1394هـ، 1974م، ط4
- 34. أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1422هـ، 2001م
- 35. الخازن، تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل، بيروت: دار الفكر، 1979هـ، 1979م

- 36. خالد كبير علال، أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلّم، دحض أباطيل عابد الجابري وخرافات هشام جعيط، حول القرآن ونبيّ الإسلام، دار المحتسب، نسخة إلكترونيّة
- 37. الذهبي، تاريخ الإسلام، ت/ عمر عبد السلام التدمري، بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ، 1987م
- 38. عبد الراضي محمد عبد المحسن، الغارة التنصيريّة على أصالة القرآن الكريم، نسخة إلكترونية
- 39. ربحي كمال، دروس اللغة العبريّة، دمشق: مطبعة جامعة دمشق، ط3، 1383هـ، 1963م
- 40. عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، ت/ عبد الرحمن اللويحق، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1423هـ، 2002م
- 41. عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن ضدّ منتقديه، تعريب/ كمال جاد الله، القاهرة: الدار العالميّة للكتب والنشر، 1999م
- 42. روبير بندكتي، التراث الإنساني في التراث الكتابي، إشكالية الأساطير الشرقيّة القديمة في العهد القديم، بيروت: دار المشرق، 1990م، ط2
- 43. الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، بيروت: دار الكتاب العربي، 1415هـ، 1995م
- 44. الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ت/ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وفتحي حجازي، الرياض: مكتبة العبيكان، 1418هـ، 1919م
- 45. ابن سعد، الطبقات الكبير، ت/ علي محمد عمر، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1421هـ، 2001م

- 46. أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1419هـ، 1999م
- 47. سلوى بالحاج صالح، المسيحية العربية وتطوراتها؛ من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، بيروت: دار الطليعة، 1998م، ط2
- 48. سهيل زكار، التوراة، ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف عام، دمشق: دار قتيبة، 1428م، 2007هـ
- 49. سيد قطب، في ظلال القرآن، القاهرة: دار الشروق، 1425هـ2004-م، ط34
- 50. ابن سيد الناس، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، بيروت: دار المعرفة، د.ت
- 51. السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ت/ عبد الله التركي، القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربيّة والإسلاميّة، د.ت
- 52. شنودة الثالث، سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة عقيديّة والهوتيّة-ب، القاهرة: 2001
- 53. شوقي أبو خليل، الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشّرين، دمشق: دار الفكر، 1419هـ، 1998م
  - 54. الشوكاني، فتح القدير، بيروت: دار الفكر، د.ت
- 55. صموئيل يوسف خليل، المدخل إلى العهد القديم، القاهرة: دار الثقافة، 2005 م، ط2
- 56. الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت
  - 57. الطبري، تاريخ الأمم والملوك، بيروت: دار الكتب العلميّة، د.ت
    - 58. الطبرى، تفسير الطبرى، بيروت: دار الفكر، 1405هـ

- 59. الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، بيروت: دار الكتب العلميّة، 1426م، 2005م
- 60. عباس محمود العقاد، المجموعة الكاملة لمؤلّفات الأستاذ عباس محمود العقاد، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1978م
- 61. ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، بيروت: دار الفكر، 1404هـ، 1984م
- 62. العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ت/ علي محمد اليحياوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت
- 63. ابن العربي، أحكام القرآن، ت/ محمد عبد القادر عطا، لبنان: دار الفكر، د.ت
- 64. ابن عطيّة الأندلسي، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ت/ عبد السلام محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ، 2001م
- 65. عفيف عبد الفتاح طباره، روح الدين الإسلامي، بيروت: دار العلم للملايين، 1993م، ط28
  - 66. على الريس، تحريف مخطوطات الكتاب المقدس، نسخة إلكترونيّة
- 67. عمر سليمان الأشقر، الرسل والرسالات، الكويت: مكتبة الفلاح، ط4، 1989م- 1410هـ
- 68. القاضي عياض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ت/ طه عبد الرؤوف سعد وخالد بن محمد بن عثمان، القاهرة: مكتبة الصفا، 1423هـ، 2002م
  - 69. العيني، عمدة القاري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت
- 70. عبد الفتاح محمد وهيبة، جغرافية المسعودي بين النظرية والواقع، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1415هـ، 1995م
- 71. ابن قتيبة، غريب الحديث، ت/ عبد الله الجبوري، بغداد: مطبعة العاني، 1397.

- 72. قحطان الدروي، أميّة الرسول محمد صلّى الله عليه وسلّم، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ، 1996م
- 73. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الرياض: دار عالم الكتب، 1423هـ، 2003م
- 74. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1405هـ، 1985
- 75. ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ت/ محمد سيد كيلاني، القاهرة: مكتبة التراث، د.ت
- 76. ابن القيم، بدائع الفوائد، ت/ هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد، مكة المكرمة: مكتبة نزار، 1416هـ، 1996م
- 77. ابن القيم، زاد المعاد، ت/ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1407هـ، 1986م
- 78. ابن كثير، أحمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، بيروت: دار الكتب العلميّة، د.ت
  - 79. ابن كثير، البداية والنهاية، دار إحياء التراث العربي، 1408هـ، 1988م
- 80. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت: مؤسسة الريّان، 1428هـ، 2007م، ط2
- 81. عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1419هـ/ 1998م، ط15
- 82. القسطلاني، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ت/ صالح الشامي، بيروت: المكتب الإسلامي، 1425هـ، 2004م، ط2
  - 83. المباركفوري، تحفة الأحوذي، بيروت: دار الكتب العلميّة، د.ت

- 84. محمد بن طاهر البرزنجي ومحمد صبحي حسن حلَّاق، ضعيف تاريخ الطبرى، دمشق- بيروت: دار ابن كثير، 1428هـ 2007م
- 85. محمد بيومي مهران، دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم، بيروت: دار النهضة العربيّة، 1408هـ، 1988م، ط2
- 86. محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة، بيروت: دار النفائس، ط6، 1407هـ، 1987م
  - 87. محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، الكويت: دار القلم، د.ت
- 88. محمد عبد الله دراز، بحوث ممهدة في دراسة الأديان، الكويت: دار القلم، د.ت
- 89. محمد عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ت/ محمد عبد العظيم علي، الكويت: دار القلم، 1401هـ، 1981م
- 90. محمد عبد الله الشرقاوي، في مقارنة الأديان، بحوث ودراسات، بيروت: دار الجيل، 1410هـ، 1990م، ط2
- 91. محمد علي البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، دمشق: دار القلم، 1990م
- 92. محمد عمارة، الإسلام في عيون غربيّة، القاهرة: دار الشروق، 1425هـ، 2005
- 93. محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، دمشق: دار الرشيد، 1416هـ، 1995م، ط3
- 94. المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق/ بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1413هـ/ 1992م
  - 95. المسعودي، التنبيه والأشراف، ت/م. ج. دو غوج، ليدن: بريل، 1843م

- 96. معاذ عليّان، عبادة مريم في المسيحيّة والظهورات المريميّة، القاهرة: مكتبة النافذة، 2009
- 97. ابن معين، تاريخ ابن معين، رواية الدوري، دمشق: دار المأمون للتراث، 1400 هـ
- 98. ابن مفلح، الآداب الشرعيّة، ت/ شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ، 1996م
- 99. مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبويّة في ضوء المصادر الأصليّة، الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة، 1412هـ، 1992م
  - 100. مسلم، المسند الصحيح، الرياض: دار المغنى، 1419هـ، 1998م
  - 101. المناوي، فيض القدير، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1391هـ، 1972م
    - 102. منقذ السقار، هل العهد القديم كلام الله، نسخة الكترونية
- 103. موشيه مردخاي تسوكر، التأثير الإسلامي في التفاسير اليهودية الوسيطة، ت/ أحمد محمود هويدي، القاهرة: مركز الدراسات الشرقيّة جامعة القاهرة، 2003م
  - 104. موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، دار الكندي، ط2
- 105. ناصر القفاري، أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية، عرض ونقد، 1415هـ، 1994م، ط2
  - 106. ابن النديم، الفهرست، بيروت: دار المعارف، د. ت
- 107. ابن هشام، السيرة النبويّة، ت/ عمر عبد السلام تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي، 1410هـ، 1990م، ط3
- 108. الهيثمي، مجمع الزوائد، ت/ عبد الله محمد الدرويش، بيروت: دار الفكر، 1413هـ، 1992م

- 109. أبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، ت/ عبد المجيد التركي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2000م- 2001م، ط3
  - 110. ياقوت الحموي، معجم البلدان، بيروت: دار صادر، 1397هـ، 1977م
- 111. يني ميماريس، كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديثًا بدير سانت كاترين المقدس بطور سيناء، أثينا: الهيئة القومية اليونانية للبحوث، 1985م

#### المقالات العربية

- 1. إبراهيم عوض، المخزاة الجعيطيّة في كتابة السيرة النبويّة، مقال إلكتروني
  - 2. قسطاس إبراهيم النعيمي، قصص الأنبياء، مقال إلكتروني
- 3. محمد بن عبد الله العوشن، تحقيق دعوى ردّة عبيد الله بن جحش، مجلّة البيان، السنة السابعة عشرة، العدد 182، شوال 1423هـ، ديسمبر 2002م
- 4. محمد خليفة حسن، دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء علم نقد «الكتاب المقدس»، منشور ضمن ندوة القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة، السعوديّة: 1427م2006هـ
- مسلم محمد جودت اليوسف، شبهة إنكار أمية الرسول الكريم والرد عليها،
   مقال إلكتروني
- 6. ناصر الدين الألباني، حادثة الراهب المسمى (بحيرا) حقيقة لا خرافة، مجلة التمدن الإسلامي، 25

#### القواميس والموسوعات العربية

- 1. بنيامين حداد، الميزان، معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني-عربي، بغداد: مطبعة المجمع العلمي، 1423هـ، 2002م
- 2. حازم علي كمال الدين، معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة، القاهرة: مكتبة الآداب، 1429هـ، 2008م
  - 3. الرازي، مختار الصحاح، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1415هـ، 1995م
- 4. سليمان بن عبد الرحمن الذييب، المعجم النبطي، دراسة تحليليّة مقارنة للمفردات والألفاظ النبطيّة، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة، 1421هـ، 2000م
- عمر صابر عبد الجليل، المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات السامية،
   دراسة إيتمولوجية في ضوء علم اللغات السامية المقارن، جامعة القاهرة،
   مركز الدراسات الشرقية، 1423هـ، 2003م
  - 6. قاموس الكتاب المقدس، نسخة إلكترونية
  - 7. ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، د.ت
  - 8. يعقوب أوجين منا، قاموس كلداني عربي، بيروت: مركز بابل، 1975م
- 9. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية، نسخة إلكترونية

### المراجع الإنجليزية

- Abraham Geiger, Judaism And Islam, New York: Ktav Publishing House Inc, 1970
- Adam Clark, The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ,
   Philadelphia: Thomas Cowperthwait, 1844
- Adam Clarke, The Holy Bible, Containing the Old and the New Testament, New York: Phillips & Hunt, 1823
- Adolf Harnack, Outlines of the History of Dogma, tr. Edwin Knox Mitchell, New York: Funk & Wagnalls, 1893
- 5. Alan F. Segal, Life After Death: A history of the afterlife in the religions of the West, New York: Doubleday, 2004
- Alexander Roberts and James Donaldson, eds. Apocryphal Gospels,
   Acts and Revelations, Edinburgh: T. & T. Clark, 1870
- Albert Hourani, Islam in European Thought, New York: Cambridge University Press, 1991
- 8. Alfred Hiatt, The Making of Medieval Forgeries: false documents in fifteenth-century England, University of Toronto Press, 2004
- Alfred Plummer, The International Critical Commentary, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Luke, New York: Charles Scribner's Sons, 1896
- Andrews Norton, A Statement of Reasons for not Believing the Doctines of Trinitarians, Concerning the Nature of God and the Person of Christ, Boston: American Unitarian Association, 1870

- Ann Christys, Christians in Al-Andalus, 711-1000, Richmond: Curzon Press, 2002
- 12. Ante Nicene Fathers, Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, 1885, 1903, 1926
- 13. Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek Text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2000
- 14. Archie T. Wright, The Origin of Evil: the reception of Genesis 6.1-4 in early Jewish Literature, Mohr Siebeck, 2005
- Arthur A. Just, ed. Ancient Christian Commentary on Scripture, Luke,
   IL: Intervasity Press, 2003
- Arthur Charles Hervey, The Genealogies of our Lord and Saviour Jesus
   Christ, Cambridge: Macmillan, 1853
- Arthur Cushman McGiffert, A History of Christian Thought, New York:
   Scribner's, 1932
- Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, Oriental Institute
   Baroda, 1938
- Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament : Manuscript
   Studies, Stockholm, 1954
- Augustine, The Confessions, tr. J. G. Pilkington, Edinburgh: T. & T.
   Clark, 1876
- Avery Cardinal Dulles, A History of Apologetics, San Francisco: Ignatius Press, 2005

- B. Harris Cowper, The Apocryphal Gospels and Other Documents Relating to the History of Christ, Edinburgh: Williams and Norgate, 1870,
   3rd edition
- Bart Ehrman, Lost Christianities: the Battle for Scripture and the Faiths
   We Never Knew, Oxford: Oxford University Press, 2003
- 24. Bart Ehrman, Lost Scriptures, Books that did not Make it into the New Testament, New York: Oxford University Press, 2003
- 25. Bart Ehrman, Peter, Paul, and Mary Magdalene: the Followers of Jesus in History and Legend, New York: Oxford University Press, 2006
- 26. Bernard Grossfeld, The Two Targums of Esther, translated, with Apparatus and Notes, Minnesota: The Liturgical Press, 1991
- Bernard Lewis, The Jews of Islam, New Jersey: Princeton University
   Press, 1984
- 28. Brian M. Fagan, From Stonehenge to Samarkand: an anthology of archaeological travel writing, New York: Oxford University Press, 2006
- Brooke Foss Westcott, An Introduction to the Study of the Gospels,
   Cambridge: MacMillan, 1881, 6th edition
- 30. Bruce B. Barton, 1 and 2 Corinthinas (The Application Bible Commentary), Tyndale House Publishers, Inc., 1999
- 31. Bruce Barton, Acts, Ill: Tyndale House Publishers, Inc., 1999
- Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs: chapters 1-15, Michigan: Wm.B. Eerdmans Publishing, 2004

- Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament,
   Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2000, 2nd edtion
- 34. Bruce Metzger, The Bible in Translation, Grand Rapids: Baker Academic, 2001
- 35. Bruce Metzger, the Early Versions of the New Testament: their origin, transmission, and Limitations, Oxford: Oxford University Press, 1977
- 36. Burton Mack, Who Wrote the New Testament?, New York: HarperCollins, 1995
- Carl Friedrich Keil, Manual of historico-critical introduction to the canonical Scriptures of the Old Testament, tr. George C. M. Douglas, Edinburgh: T. & T. Clark, 1870
- 38. Carol Bakhos, Ishmael on the Border: rabbinic portrayals of the first arab, SUNY Press, 2006
- 39. Christine J. Haven, Conveyance of Eternal love, Lulu.com, 2007
- 40. Christopher A. Davis, Revelation, Missouri: College Press, 2000
- Claus Westermann, Genesis 1-11: a continental commentary, tr. John J.
   Scullion, Minneapolis: Fortress Press, 1994
- 42. Daniel C. Harlow, The Greek Apocalypse of Baruch (3 Baruch) in Hellenistic Judaism and Early Christianity, Leiden: Brill, 1996
- 43. D. C. Parker, An Introduction to the New Testament Manuscripts and their Texts, Cambridge: Cambridge University Press, 2008
- 44. D. M. Murdock, Christ in Egypt: the Horus-Jesus Connection, WA: Stellar House Pub. ,2009

- 45. Dave Bland, Proverbs, Ecclesiastes and Songs of Songs, Missouri:
  College Press, 2002
- David A. Lysik, ed. The Bible Documents: a parish resource, Chicago:
   LiturgyTrainingPublications, 2001
- 47. David M. Goldenberg, The Curse of Ham: race and slavery in early Judaism, Christianity, and Islam, Princeton University Press, 2003
- 48. David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for the Study of the Gospels, Minneapolis: Fortress Press, 1994, 2nd edition
- Donald A. Hagner, Word Biblical Commentary, Volume 33a: Matthew
   1-13, Dallas, Texas: Word Books, 1998, CD edition
- 50. Diane Watt, ed. Medieval Women in their Communities, Toronto: University of Toronto Press, 1997
- 51. Douglas K. Stuart, Old Testament Exegesis: a handbook for students and pastors, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2001, 3rd edition
- 52. Durham, John I., Word Biblical Commentary, Volume 3: Exodus, Dallas, Texas: Word Books, 1998.
- 53. E. Theodore Mullen, The Divine Council in Canaanite and Early Hebrew Literature, Scholars Press, 1980
- E. W. Brooks, 'John of Ephesus. Lives of the Eastern Saints (I),' in Patrologia Orientalis, Paris: Firmin-Didot, 1923
- 55. Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek New Testament, New York, Williams and Norgate, 1901

- Edgar Hennecke, New Testament Apocrypha, ed. Wilhelm Schneemelcher, tr. R. McL. Wilson, Philadelphia: The Westminster Press, 1963
- 57. Edward Said, Orientalism, London: Pantheon Books, 1978
- 58. St Ephrem the Syrian, The Fathers of the Church, St. Ephrem the Syrian, selected prose works, tr. Edward G. Mathews and Joseph P. Amar, D.C: Catholic Univ. of America Press, 1994
- 59. Elaine Pagels, The Gnostic Paul: Gnostic exegesis of the Pauline letters, Continuum International Publishing Group, 1992
- 60. Eli Yassif, The Hebrew Folktale: history, genre, meaning, tr. JacquelineS. Teitelbaum, Indianapolis: Indiana University Press, 1999
- 61. Emmet John Sweeney, The Genesis of Israel and Egypt, Algora Publishing, 2008
- 62. Ernst Würthwein, The Text Of The Old Testament, Tr. Erroll F. Rhodes, Michigan: William B Eerdmans Publishing Company, 1955
- 63. Eugen J. Pentiuc, Jesus the Messiah in the Hebrew Bible, New Jersey: Paulist Press, 2006
- 64. Eusebius, The History of the Church, tr. Arthur Cushman McGiffert, K.S.: Digireads, 2005
- 65. Florentino Garcia Martinez and Eibert J. C. Tigchelaar, The Dead Sea Scrolls Study Edition, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 2000
- 66. Frederic Farrar, The Life of Christ, London: Cassell and Company, 1894

- 67. Frédéric Louis Godet, A Commentary on the Gospel of St. Luke, Edinburgh: T. & T. Clark, 1889
- 68. Frederic Willaim Farrar, The Life of Christ as represented in Art, New York: Macmillan, 1894
- 69. Frederick G. Kenyon, Our Bible and The Ancient Manuscripts, London: Eyre and Spottiswoode, 1898, 3rd edition
- G. H. Parke-Taylor, Yahweh: the Divine Name in the Bible, Ontario:
   Wilfrid Laurier University Press, 1975
- G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren and Heinz-Josef Fabry, eds.
   Theological Dictionary of the Old Testament, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1974
- G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, and Heinz-Josef Fabry,
   eds. Theological Dictionary of the Old Testament, Michigan: William
   B. Eerdmans Publishing, 1995
- 73. Gabriel Said Reynolds, ed., The Qur'an in its Historical Context, New York: Routledge, 2007
- 74. Gabriel Sawma, The Qur'an: Misinterpreted, Mistranslated and Misread: the Aramaic Language of the Qur'an, N.J.: Gabriel Sawma, 2006
- Geoffrey Parrinder, Jesus in the Qur'an, Oxford: Oneworld Publications, 1996
- 76. George Trumbull Ladd, The Doctrine of Sacred Scripture, New York: Charles Scribners's Sons, 1883

- 77. George W. Stimpson, A Book about the Bible, New York: Harper & Brothers, 1945, 4th edition
- 78. Gerard Stephen Sloyan, The Crucifixion of Jesus: History, Myth, Faith, Minneapolis: Fortress Press, 1995
- Giles, The Uncanonical Gospels and Other Writings, London: D. Nutt.
   1852
- 80. Gerhard Von Rad, Genesis: A Commentary, Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1972, 3rd edition
- 81. Gordon J. Wenham, Word Biblical Commentary, Volume 1: Genesis 1-15, Dallas, Texas: Word Books, 1998, CD edition
- 82. Graig Evans, Ancient Texts for New Testament Studies, A guide to the Background Literature, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2005
- 83. Graydon F. Snyder, Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church Life before Constantine, Macon: Mercer University Press, 2003
- 84. Hans-Josef Klauck, Apocryphal Gospels: an introduction, tr. Brian Mc-Neil, New York: Continuum International Publishing Group, 2003
- 85. Hamza Mustafa Njozi, The Sources of the Qur'an, a critical review of the authorship theories, Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005
- 86. H. Freedman Ba and Maurice Simon, eds. The Midrash Rabbah, translated into English with notes, London: The Soncino Press
- 87. H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction To The Talmud And Midrash, tr. Markus Bockmuehl, Minneapolis: Fortress Press, 1996

- 88. Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds, medieval Islam and Bible criticism, New Jersey: Princeton University Press, 1992
- 89. Heidi J. Hornik and Mikeal Carl Parsons, Illuminating Luke: the public ministry of Christ in italian renaissance and baroque painting, MI: Continuum International Publishing Group, 2005
- 90. Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The Manuscripts and their Families, manuscript
- 91. Holtzmann Oskar, The Life of Jesus, tr. J. T. Bealby and Maurice A. Canney, London: Adam and Charles Black, 1904
- 92. Herbert G. May and Bruce M. Metzger, eds. The New Oxford Annotated Bible With Apocrypha, New York: Oxford University, 1973
- 93. Howard Marshall and David Peterson, eds. Witness to the Gospel: the Theology of Acts, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1998
- 94. Howard Marshall, The Gospel of Luke: a commentary on the Greek text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1978
- 95. Ibn Warraq, ed. What the Koran Really Says: Language, Text, and Commentary, NY: Prometheus Books, 2002
- 96. Ibn Warraq, Why I am not a Muslim, New York: Prometheus Books, 1995
- 97. Ira Maurice Price, The Ancestry of Our English Bible, Philadelphia:The Sunday School Times Company, 1920, 7th Edition
- 98. Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, Washington: Dumbarton Oaks, 2002

- 99. Isaac Taylor, Ancient Christianity and the Doctrines of the Oxford Tracts, Philadelphia: Herman Hooker, 1840
- 100. Isho'dad of Merv, Commentary on Matthew, The Commentaries of Isho'dad of Merv, Bishop of Ḥadatha (ca. 850 A.D.) in Syriac and English, (ed. M. D. Gibson), Vol. 1: Translation (Horae Semiticae V; Cambridge: Cambridge University Press, 1911
- Israel P. Loken, Esther, Loken Expositional Commentary, Xulon Press,
   2007
- J. K. Elliott, The Apocrypahl Jesus, Legends of the Early Church, Oxford: Oxford University Press, 2008
- J. K. Elliott, The Apocryphal New Testament, Oxford: Oxford University Press, 2005
- 104. Jacob Lassner, Demonizing the Queen of Sheba: boundaries of gender and culture in Postbiblical Judaism and medieval Islam, Chicago: University of Chicago Press, 1993
- 105. Jacob Neusner, Genesis Rabbah, Georgia: Scholars Press, 1985
- 106. Jacob Neusner, ed. The Talmud of the Land of Israel, Chicago: The University of Chicago, 1989
- 107. Jacob Neusner, Alan J. Avery-Peck, and William Scott Green, eds. The Encyclopaedia of Judaism, Leiden: Brill, 2005, 2nd edition
- 108. Jacob Neusner, The Reader's Guide to the Talmud, Leiden: Brill, 2001
- 109. Jacob Neusner, A Theological Commentary to the Midrash: Genesis Rabbah, Maryland: University Press of America, 2001

- James C. VanderKam, The Book of Jubilees, Sheffield: Continuum International Publishing Group, 2001
- 111. James C. VanderKam and William Adler, eds. The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity, Minneapolis: Fortress Press, 1996
- James D. G. Dunn and J. W. Rogerson eds. Eerdmans Commentary on the Bible, Michigan: W.B. Eerdmans, 2003
- 113. James H. charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament, P.A: Trinity Press International, 1998
- 114. James R. Edwards, The Gospel According to Mark, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2002
- Jan Lambrecht, Second Corinthians, (Sacra Pagina, Volume 8), Minnesota: Liturgical Press, 1999
- 116. Jaroslav Černý, A Community of Workmen at thebes in the Ramesside period, Cairo: IAFO, 2001
- 117. Norman Geisler and Chad Meister, eds. Reasons for Faith: Making a case for the Christian faith, Illinois: Good News Publishers, 2007
- 118. Joel B. Green, Scot McKnight and I. Howard Marshall, Dictionary of Jesus and the Gospels, IL: InterVasity, 1992
- 119. John C. Reeves, Trajectories in Near Eastern apocalyptic: a postrabbinic Jewish apocalypse reader, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005
- 120. Nicene and Post-Nicene Fathers, New York: The Christian Literature Company, 1888, 1890

- 121. John Denham Parsons, The Non-Christian Cross, Echo Library, 2006
- 122. John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, San Francisco: Harper Collins, 1991
- 123. John Dominic Crossan, Who Killed Jesus, New York: Harper Collins, 1996
- 124. John E. Remsberg, The Christ Myth- A critical review and analysis of the evidence of his existence, NuVision Publications, LLC, 2007
- 125. John Edgar McFadyen, The Epistles to the Corinthians and Galatians, New York: A. S. Barnes, 1909
- 126. John H. Walton, Victor Harold Matthews and Mark William Chavalas, The IVP Bible Background Commentary: old testament, IL: InterVasity press, 2000
- 127. John Hick, The Metaphor of God Incarnate: Christology in a pluralistic age, London: Westminster John Knox Press, 2006
- 128. John Kaye, The Ecclesiastical History of the Second and Third Centuries, Cambridge: University Press, 1826
- 129. John Muddiman, A Commentary on the Epistle to the Ephesians, London: Continuum International Publishing Group, 2006
- Jon D. Levenson, Esther, A Commentary, London: Westminster John Knox, 2004
- Joseph Addison Alexander, Commentary on Isaiah, MI: Kregel Publications, 1992

- 132. Joseph Blenkinsopp, Ezra-Nehemiah: A Commentary, Pennsylvania:The Westminster Press, 1988
- 133. Joseph Fitzmyer, A Christological Catechism: New Testament Answers, new revised and expanded edition, New York: Paulist Press, 1991
- 134. Joseph Fitzmyer, First Corinthians, A New Translation with Introduction and Commentary, London: Yale University Press, 2008
- Julian Morgenstern, A Jewish Interpretation of the Book of Genesis,Ohio: Union of American Hebrew Congregations, 1920
- 136. Julius A. Bewer, A critical and Exegetical Commentary on Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah, A Critical and Exegetical Commentary on Jonah, New York: Charles Scribner, 1912
- 137. Karen Armstrong, Muhammad: a biography of the prophet, New York: HarperCollins, 1993, p.88
- 138. Karen L. King, What is Gnosticism?, Cambridge: Harvard University Press, 2003
- 139. Keith Moore, The Developing Human: Clinically oriented embryology,Philadelphia: Saunders, 1988
- 140. Kenneth Kitchen, Pharaoh Triumphant the life and times of RamessesII, Warminster: Aris & Phillips, 1982
- 141. Kristen E. Kvam, Linda S. Schearing and Valarie H. Ziegler, eds. Eve and Adam: Jewish, Christian, and Muslim readings on Genesis and gender, IN: Indiana University Press, 1999

- 142. Kurt Aland, Matthew Black, Bruce Metzger and Allen Wikgren, eds.
  The New Testament in Greek and English, New York: American Bible
  Societ, 1966
- 143. Land, Anecdota Syriaca, Lugduni Batavorum, 1862
- 144. Lee Martin McDonald and James A. Sanders, eds. The Canon Debate,Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2002
- 145. Louis Ellies du Pin and William Wotton, A New History of Ecclesiastical Writers, London: Abel Swalle and Tim. Childe, 1693
- 146. Louis Jacobs, A Jewish Theology, New Jersey: Behrman House, 1973
- 147. Lynette R. Muir, The Biblical Drama of Medieval Europe, New York:Cambridge University Press, 2003
- 148. M. Maher, Targum Pseudo-Jonathan: Genesis Translated, With Introduction And Notes, Minnesota: The Liturgical Press, 1992
- 149. Magne Saebo, Hebrew Bible, Old Testament: the history of its interpretation, the middle ages, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000
- 150. Maria Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin and Michael Anthony Sells, eds. The Literature of Al-Andalus, Cambridge: Cambridge University Press, 2000
- 151. Marc Steven Bernstein, The Story of our Master Joseph: Intertextuality in Judaism and Islam, manuscript
- 152. Martin Ralph P., Word Biblical Commentary, Volume 48: James, Dallas, Texas: Word Books, 1998, CD edition

- 153. Marvin R. Vincent, Word Studies in the New Testament, Virginia: Mac-Donald Publishing
- 154. Matthew Black and William A. Smalley, eds. On language, Culture, and Religion: In Honor of Eugene A. Nida, Paris: Mpiton, 1974
- 155. Meira Polliack, The Karaite Tradition of Arabic Bible Translation,Leiden: Brill, 1997
- 156. Michael David Coogan, The Old Testament: a very short introduction, New York: Oxford University Press US, 2008
- 157. Montague Rhodes james, The Apocryphal New Testament, Oxford: Clarendon Press, 1985
- 158. Montague Rhodes James, The Lost Apocrypha of the Old Testament, California: Book Tree, 2006
- 159. Natan Slifkin, Sacred Monsters: Mysterious and Mythical Creatures of Scripture, Talmud and Midrash, Zoo Torah, 2007
- 160. Nicene and Post-Nicene Fathers, New York: Charles Scribner's Sons, 1887
- 161. Norman Daniel, Islam and the West, Oxford: Oneworld, 1993
- 162. Norman Habel, The Book of Job: a commentary, Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1985
- 163. Oliver Leaman, The Qur'an, New York, Routledge, 2006
- 164. Oskar Skarsaune, In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early Christianity, IL:InterVarsity Press, 2002

- 165. Otto Kaiser, Isaiah 13-39: a commentary, Presbyterian Publishing Corp, 1974
- 166. Otto Rank, The Myth of the Birth of the Hero: a psychological interpretation of mythology, New York: The Journal of nervous and mental disease publishing company, 1914
- 167. Paul Foster, ed. The Non-Canonical Gospels, New York: T&T, 2008
- 168. Philip Schaff, ed. A Popular Commentary on the New Testament, New York: Charles Scribner's Sons, 1880
- 169. R. T. France, The Gospel of Matthew, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007
- 170. Raymond B. Dillard and Tremper Longman, An Introduction to the Old Testament, Michigan: Zondervan, 1994
- 171. Raymond Brown, The Birth of the Messiah, a commentary on the Infancy narratives in the gospels of Matthew and Luke, New York: Doubleday, 1993
- 172. Raymond Brown, The Death of the Messiah, New York: Doubleday, 1994
- 173. Reinhart Dozy, Spanish Islam: a history of the muslims in Spain, tr. Francis Griffin Stokes, London: Chatto & Windus, 1913
- 174. Reuven Firestone, An Introduction to Islam for Jews, Philadelphia: Jewish Publication Society, 2008
- 175. Richard Barrett, A Synopsis of Criticism Upon those Passages of the Old Testament in which Modern Commentators have Differed from the Authorized Version, London: Longman, 1847

- 176. Richard Elliott Friedman, Who Wrote the Bible?, New York: Summit Books, 1987
- 177. Richard Hooper, Jesus, Buddha, Krishna and Lao Tzu: The Parallel Sayings: The Common Teachings of Four World Religions, AZ: Sanctuary Publications, Inc., 2008
- 178. Richard Hooper, The Crucifixion of Mary Magdalene: The Historical Tradition of the First Apostle and the Ancient Church's Compaign to Suppress it, AZ: Sanctuary Publications, 2005
- 179. Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend, New York: 1903
- 180. Richard Wilson, New Testament Manuscripts by Type of Manuscripts,CD version (BibleWorks)
- 181. Robert Funk, Roy Hoover and The Jesus Seminar, The Five Gospels, what did Jesus really say?, New York: HarperSanFrancisco, 1997
- 182. Robert Henry Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, New York: Charles Scribner's Sons, 1920
- 183. Robert Horton Gundry, Matthew: A Commentary on his Handbook for a Mixed Church under Persecution, 2nd edition, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1994
- 184. Robert Miller, Born Divine, the Births of Jesus and other Sons of God,California: Plebridge Press, 2003
- 185. Roger Norman Whybray, The Book of Proverbs: a survey of modern study, Leiden: Brill, 1995

- 186. Roland H. Worth, Alterrnative Lives of Jesus: noncanonical accounts through the early middle ages, North Carolina: McFarland, 2003
- Ron Cameron, ed. The Other Gospels: non Canonical Gospel Texts,
   London: Westminster John Knox Press, 1982
- 188. Ron Rhodes, Commonly Misunderstood Bible Verses: Clear Examinations for the Difficult Passages, Oregon: Harvest House Publishers, 2008
- 189. Rosemary Radford Ruether, Goddesses and the Divine Feminine: a western religious history, California: University of California Press, 2006
- 190. Samuel Marinus Zwemer, The Muslim Doctrine of God: an essay on the character and attributes of Allah according to the Koran and Orthodox tradition, New York: Young People's Missionary Movement, 1905
- S. Fisch, Midrash Haggadol on the Pentateuch, Manchester University
   Press ND, 1940
- 192. S. Perowne, The Life and Times of Herod the Great, Nashville: Abingdon, 1956
- 193. Saint John of Damascus, 'The Fount of Knowledge,' in The Fathers of the Church, St. John of Damascus Writings, tr. Frederic H. Chase, CUA Press, 2000
- 194. Saint Joseph Edition of the New American Bible, California: BenzigerPublishing, 1970

- 195. Samuel Berman, Midrash Tanhuma-Yelammedenu: An English Translation Of Genesis And Exodus From The Printed Version Of Tanhuma-Yelammedenu With An Introduction, Notes, And Indexes, New Jersey: KTAV, 1996
- 196. Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism, Maryland: Scarecrow Press, 2002
- 197. Select Works of S. Ephrem the Syrian, tr. J. B. Morris, Oxford: John Henry Parker, 1847
- 198. Shalom Goldman, The Joseph Story in Jewish and Islamic Lore, manuscript
- 199. Shmuel Safrai and others, ed. The Literature of the Sages:Midrash and Targum, Liturgy, Poetry, Mysticism, Contracts, Inscriptions, Ancient Science and the Languages of Rabbinic Literature, Minnesota: Fortress Press, 2006
- Sidney Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament: a contemporary hermeneutical method, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999
- 201. Sidney Griffith, The Church in the Shadow of the Mosque, Christians and Muslims in the World of Islam, N. J.: Princeton University Press, 2008
- 202. St. Jerome, Commmentary on Matthew, tr. Thomas P. Scheck, CUA Press, 2008

- 203. St. Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, London: Society For The Promotion Of Christian Knowledge, 1911
- 204. Stephen M. Wylen, The Seventy Faces of Torah: the Jewish way of reading the sacred Scriptures, New Jersey: Paulist Press, 2005
- 205. Stevan Davies, The Infancy Gospels of Jesus: Apocryphal Tales From the Childhoods of Mary and Jesus, Vermont: SkyLight Paths Publishing, 2009
- 206. Stephen J. Shoemaker, Ancient Traditions of the Virgin Mary's Dormition and Assumption, New York: Oxford University Press, 2002
- 207. Stevan L. Davies, The Gospel of Thomas, Massachusetts: Shambhala Publications, 2002
- 208. Steven Daniel Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi Eliezer and the Renewal of Rabbinic Interpretive Culture, Berlin: Walter de Gruyter, 2009
- Stuart B. Schwartz, Implicit Understandings, New York: Cambridge University Press, 1994
- 210. Susannah Heschel, Abraham Geiger and the Jewish Jesus, Chicago:University of Chicago Press, 1988
- 211. Tal Ilan, Mine and yours are hers: retrieving Women's History from Rabbinic Literature, Leiden: Brill, 1997
- 212. Thomas Hartwell Horne, An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures, New York: R. Carter & Brothers, 1852

- 213. Thomas Inman, Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism, New York: Peter Eckler Publishing Company, 1915
- 214. Thomas Maurice, Indian Antiquities, London: W. Richardson, 1800
- 215. Thomas Rosén, The Slavonic translation of the apocryphal Infancy Gospel of Thomas, Uppsala: Almqvist & Wiksell Int., 1997
- 216. Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions, New York: J. W. Bouton, 1884, 3rd edition
- 217. Timothy Freke and Peter Gandy, Jesus and the Lost Goddess: The secret teachings of the original christians, New York: Random House, Inc., 2002
- 218. Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text, its Origins, and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, 2001 (manuscript)
- 219. Tryggve N. D. Mettinger, Resurrection: "Dying and Rising Gods" in the Ancient Near East, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2001
- 220. W. Gunther Plaut, David E. Stein, The Torah: A Modern Commentary, New York: Union for Reform Judaism, 2005
- W.F. Albright, Archaeology and the religion of Israel, Baltimore:
   Johns Hopkins, 1942, 1953
- 222. W.F. Albright, From the Stone Age to Christianity, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1940

- 223. Will Durant and Ariel Durant, The Story of Civilization: Caesar and Christ, a History of Roman and of Christianity from their beginnings to A.D. 325, Simon and Schuster, 1935
- 224. Lee Martin McDonald and James A. Sanders, eds. The Canon Debate, Massachusetts, Hendrickson Publishers, 2002
- 225. William David Davies and Dale C. Allison, Matthew 1-7, Continuum International Publishing Group, 2004
- 226. John Nolland, The Gospel of Matthew: a commentary on the Greek Text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2005
- 227. William F. Albright and C. S. Mann, Matthew, new translation with introduction and commentary, New York: Doubleday, 1971
- 228. William Hardwicke, The Evolution of Man: his religious systems and social customs, London: Watts, 1899
- William Henry Pinnock, An Analysis of New Testament History, Cambridge: J. Hall & Son, 1854, 4th edition
- 230. William Muir, The life of Mahomet and history of Islam, to the era of the Hegira, London: Smith, Elder, 1861
- William Muir, The Mohammedan Controversy, Biographies of Mohammed, Edinburgh: T. & T. Clark, 1897
- 232. Yoel Natan, Moon-o- Theism: Religion of a War and Moon God Prophet, Yoel Natan, 2006

### القواميس والموسوعات الإنجليزية

- 233. Archie Hobson, The Oxford Dictionary of Difficult Words, New York:Oxford University Press, 2004
- Carolo brockelmann, Lexicon Syriacum, Edinburgh: T. & T. Clark,
   1895
- 235. Cecil Roth and Geoffrey Wigoder, eds. The New Standard Jewish Encyclopedia, New York: Doubleday, 1970
- 236. Charlotte Elisheva Fonrobert and Martin S. Jaffee, eds. The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature, Cambridge: Cambridge University Press, 2007
- Craig A. Evans and Stanley E. Porters, eds. Dictionary of New Testament Background, Leicester: Intervasity Press, 2000
- 238. David E. Aune, The Westminster Dictionary of the New Testament and Early Christian Literature and Rhetoric, London: Westminster John Knox Press, 2003
- 239. Dale C Allison, Jr.; Hans-Josef Klauck; et al., eds Encyclopedia Of the Bible and its Reception, Berlin: De Gruyter, cop. 2012
- Dennis McKinsey, The Encyclopedia of Biblical Errancy, N.Y: Prometheus Books, 1995
- 241. Encyclopedia Judaica, Detroit: Thomson Gale, 2006, 2nd edition
- Cyril Glasee, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco: Harper and Row, 1989

- 243. David B. Abraham Al-Fasi, Kitab Jami' Al-Alfaz, ed. Solomon L. Skoss, New Haven: Yale University Press, 1936
- 244. Geoffrey W. Bromiley, ed. The Encyclopedia of Christianity, Tr. Erwin Fahlbusch, Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999
- 245. George Arthur Buttrick and other, eds. The Interpreter's Dictionary of the Bible, New York: Abingdon Press, 1962
- 246. H. A. R. Gibb and J. H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam, New York: Cornell University Press, 1905
- 247. James Hastings, eds. A Dictionary of the Bible, New York: C. Scribner's sons,1911
- 248. James Hastings, ed. Encyclopaedia of Religion and Ethics, New York: Charles Scribner's Sons, 1919
- 249. Jane Dammen McAuliffe, eds. Encyclopaedia of the Qur'an, Leiden: Brill, 2001
- 250. J. Payne-Smith, A Compendious Syriac Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1957
- Lavinia Cohn-Sherbok and Dan Cohn-Sherbok, Dictionary of Judaism,
   Curzon Press, 1995
- 252. Louis Costaz, Syriac-French-English-Arabic Dictionary, Beyrouth:
  Dar El-Machreq, 2002
- 253. Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, London: Luzac, 1903

- 254. Martin Theodoor Houtsma, ed. E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Leiden: Brill, 1987
- 255. Mircea Eliade, eds. The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan Publishing Company, 1987
- P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel and W. P.
   Heinrichs, eds. Encyclopaedia of Islam, Brill Online, 2010
- Peter M. J. Stravinskas, Catholic Dictionary, Indiana: Our Sunday Visitor Publishing, 2002
- 258. Phil. D. Wigoder and others, eds. The Encyclopedia of Judaism, New York: Macmillan Publishing Company, 1989
- 259. R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, New York: Oxford University Press, 1997
- Richard P. McBrien, eds. The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism, New York: HarperCollins, 1995
- The Catholic Encyclopedia, New York: The Universal Knowledge Foundation, INC., 1913
- 262. The Jewish Encyclopedia, Ktav, 1925
- The Universal Jewish Encyclopedia, New York: University Jewish Encyclopedia, 1942
- Walter A. Elwell, ed. Evangelical Dictionary of Theology, Michigan:Baker Book House, 1984
- 265. Watson E. Mills, eds. Mercer Dictionary of the Bible, Mercer University Press, 1990

- 266. The Way International research team, ed. The Concordance to the Peshitta version : of the Aramaic New Testament, Ohio : American Christian Press, 1985
- 267. The World Book Encyclopedia, Chicago: World Book, 2001
- 268. William Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, tr. Edward Robinson, ed. Francis Brown, Oxford: Clarendon Press, 1907
- 269. William Ricketts Cooper, An Archaic Dictionary, London: S. Bagster and Sons, 1876
- 270. William Smith and Henry Wace, eds. A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines, London: John Murray, 1880
- William Smith and John Mee Fuller, A Dictionary of the Bible, London: John Murray, 1893

# ترجمات الكتاب المقدس

- 272. The American Standard Version
- 273. The Amplified Bible
- 274. The Darby Translation
- 275. The English Standard Version
- 276. The King James Version

### مقالات الدوريات العلمية الإنجليزية

- Agendas for the Study of Midrash in the Twenty-First Century, Williamsburg, Va.: College of William and Mary, 1999
- Carol Bakhos, 'Abraham Visits Ishmael: A Revisit,' in Journal for the Study of Judaism 38 (2007)
- 3. Chaim Milikowsky, 'On the Formation and Transmission of Bereshit Rabba and the Yerushalmi: Questions of Redaction, Text-Criticism and Literary Relationships,' in The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol. 92, No. 3/4 (Jan. Apr., 2002)
- 4. David M. Freidenreich, 'The Use of Islamic Sources in Saadiah Gaon's Tafsir of the Torah,' in The Jewish Quarterly Review, XCIII, Nos, 3-4 (January-April, 2003)
- David S. Margoliouth, 'Is Islam a Christian Heresy?,' in The Moslem World, V.23, Jan.1933
- 6. Edmond Power, Studies: An Irish Quarterly Review, Vol. 2, No. 7 (Sep., 1913)
- 7. Frank Hugh Foster, 'Reply to professor Margoliouth's Article, Jan, 1933,' in The Moslem World, Volume 23, April 1933
- Ghada Osman, 'Pre-Islamic Arab Converts to Christianity in Mecca and Medina: An Investigation into the Arabic Sources,' in Muslim World, 00274909, Jan2005, Vol. 95, Issue 1

- Hava Lazarus-Yafeh, 'Some Neglected Aspects of Medieval Muslim Polemics against Christianity,' in The Harvard Theological Review, Vol. 89, No. 1 (Jan., 1996)
- Jeffrey L. Rubenstein, From Mythic Motifs to Sustained Myth: The Revision of Rabbinic Traditions in Medieval Midrashim, in The Harvard Theological Review, Vol. 89, No. 2 (Apr., 1996)
- 11. Joshua Finkel, 'Old Israelitish Tradition in the Koran,' in Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol. 2 (1930 1931)
- Leigh N. B. Chipman, 'Adam and the Angels: An Examination of Mythic Elements in Islamic Sources,' in Arabica, T. 49, Fasc. 4 (Oct., 2002)
- 13. Marilyn R. Waldman, 'New Approaches to 'Biblical' Materials in the Qur'an,' in The Muslim World, January 1985, V. 75, N.1
- 14. Mary Dzon, 'Cecily Neville and the Apocryphal Infantia salvatoris in the Middle Ages,' Mediaeval Studies 71 (2009)
- Michael Philip Penn, 'Monks, Manuscripts, and Muslims: Syriac Textual changes in Reaction to the Rise of Islam,' in Hugoye: Journal of Syriac Studies, Vol. 12.2
- N. A. Stillman, 'The Story Of Cain & Abel In The Qur'an And The Muslim Commentators: Some Observations,' Journal Of Semitic Studies, 1974

- 17. M. Stuart, 'Inquiry Respecting the Original Language of Matthew's Gospel, and the Genuinness of the First Two Chapters of the Same...', in The American Biblical Respository, New York: Gould and Newman, 1838
- 18. P. A. Nordell, 'The Origin and the Formal Contents of the Talmud,' in The Hebrew Student, Vol. 2, No. 1 (Sep., 1882)
- Paul Foster, 'The Protevangelium of James,' in The Expository Times,
   Volume 118, Number 12
- Samir Johna, 'Hunayn ibn-Ishaq: A Forgotten Legend,' in American Surgeon, 00031348, May2002, Vol. 68, Issue 5
- 21. Samuel Zwemer, 'The 'Illiterate' Prophet, Could Mohammed Read and Write?,' in The Moslem World, V.11, October, 1921, No.4
- Sidney Griffth, 'Disputing with Islam in Syriac: The Case of the Monk of Bêt Hãlê and a Muslim Emir,' in Hugoye: Journal of Syriac Studies Vol. 3 (No"1)
- Sidney Griffith, 'The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its Appearance
   In The First Abbasid Century,' in Oriens Christianus, 1985, Volume 69
- 24. Sidney Griffth, 'Jews and Muslims in Christian Syriac and Arabic texts of the ninth century,' in Jewish History, Volume 3, Number 1, March, 1988
- Sidney H. Griffith, 'Theodore Abū Qurrah's Arabic Tract on the Christian Practice of Venerating Images,' in Journal of the American Oriental Society, Vol. 105, No. 1, Jan. - Mar., 1985

- Stephen J. Shoemaker, Christmas in the Qur'an: The Qur'anic Account of Jesus' Nativity and Palestinian Local Tradition,' in Jerusalem Studies in Arabic and Islam 28 (2003)
- 27. Suleiman A. Mourad, 'From Hellinism to Christianity and Islam: The Origin of the Palm-tree Story Concerning Mary and Jesus in the Gospel of Pseudo-Matthew and the Qur'an,' in Oriens Christianus 86 (2002)
- 28. Willard Gurdon Oxtoby, 'Reviewed work: Louis Cheikho et Son Livre "Le Christianisme et la Littérature Chrétienne en Arabie avant l'Islam," Étude Critique by Camille Hechaïmé,' in Middle East Journal, Vol. 23, No. 1 (Winter, 1969)

## مقالات فريق (Islamic-Awarness)

- Khâlid al-Khazrâjî and others, Is The Bible Really The Source Of The Our 'ân?
- 2. Khâlid al-Khazrâjî and others, The Prophet's Wives Teaching the Bible?
- 3. M S M Saifullah & Abdullah David, Raḥmānān (RḤMNN) An Ancient South Arabian Moon God?
- M S M Saifullah and Abdullah David, On Pirke De-Rabbi Eli`ezer As
   One Of The Sources Of The Qur'an
- 5. M S M Saifullah, Elias Karim, 'Abdullah David & Qasim Iqbal, Historical Errors Of The Qur'an: Pharaoh & Haman
- 6. M S M Saifullah, Mansur Ahmed and Elias Karim, On the Sources of the Story of Cain and Abel in the Qur'an
- M S M Saifullah & Imtiaz Damiel, Comments On Geiger & Tisdall's Books On The 'Sources' Of The Our'ân
- 8. M S M Saifullah, The Story Of Abraham And Idols In The Qur'an And Midrash Genesis Rabbah
- 9. M S M Saifullah, Is The Qur'anic Surah Of Joseph Borrowed From Jewish Midrashic Sources?

<sup>(1)</sup> فريق عمل علمي مسلم، ينشر مقالات جادة على موقعه الخاص على النت، جلَّها في مناقشة المنصرين والمستشرقين.

## المراجع الفرنسية

- Armand Abel, 'L'Apocalypse de Bahira et la notion islamique de Mahdi,' in Annuaire de L'Institut de Philologies et d'Histoire Orientales 3(1953) 1-12
- 2. Eusèbe, Histoire ecclésiastique, Paris: Alphonse Picard, 1905
- François Bovon et Pierre Geoltrain, Écrits Apocryphes Chrétiens, Paris:
   Gallimard, 1997
- 4. Jan Gijsel, Libri de Nativitate Mariae, Pseudo-Matthaei Evangelium textus et commentarius, Turnhout: Brepols, 1997
- 5. Journal Asiatique, Juilet- aout, 1904
- 6. La Bible de Jerusalem, Éditions du Cerf, 1973
- 7. La Bible de Semeur
- 8. Louis Leblois, Les Bibles et les Initiateurs Religieux de L'Humanite, Paris, Librairie Fischbacher, 1888
- 9. Marie et la Sainte Famille: Les Recits Apocryphes Chretiens, Paris: Mediaspaul Editions, 2006
- Michel Nicolas, Etudes sur les évangiles apocryphes, Paris: Libr. Michel levy, 1866
- 11. Migne, ed., Dictionnaire des Apocryphes, Paris: J.-P Migne, 1856
- 12. Patrologia Orientalis, Paris: Firmin-Didot, 1923
- 13. Pierre Prigent, L'image dans le judaïsme du IIe au VIe siècles, Labor et Fides. 1991
- 14. Tor Andrae, Mahomet, sa Vie et sa Doctrine, Paris: Adrien-Maisonneuve, 1945
- 15. Tor Andrea, Les Origines de L'Islam et le Christianisme, Paris: Adrien-Maisonneuve, 1955

# المراجع الألمانبة

Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?, Leipzig: M.W. Kaufmann, 1902

## المراجع الإيطالية

Mario E. Provera, Il Vangelo arabo dell'Infanzia: secondo il ms. laurenziano orientale (n. 387), Gerusalemme: Franciscan Print, 1973

## المراجع اليونانية

- Patrologiæ cursus completus, Apud Garnier Fratres et J.-P. Migne Successores, 1862
- S. Justin, Philosophi et Martyris cum Tryphone Judaeo Dialogus, ed. W. Trollope, Cambridge: J. Hall, 1846

## المراجع السريانية

- 1. Agnes Smith Lewis, A translation of the four Gospels from the Syriac of the sinaitic palimpsest, London: Macmillan and Co., 1894
- F Crawford Burkitt, Evangelion da-Mepharreshe: the Curetonian Version of the four gospels, with the readings of the Sinai palimpsest and the early Syriac patristic evidence, Cambridge: University Press, 1904
- George Anton Kiraz, Comparative Edition of the Syriac Gospels Aligning the Sinaiticus, Curetonianus, Peshitta and Harklean Versions, Leiden: E.J. Brill, 1996



وصية المرحوم السيد سليمان السيد علي الرفاعي غفر الله له ولوالديه ولذريته

#### هذا الكتاب

تدور عامة شبهات المستشرقين ودعاة التنصير الطاعنين في ربانية القرآن الكريم، حول زعم بشرية مصادر خبر القرآن الكريم وأحكامه، وقد كان الكتاب المقدس النصراني في الكتابات الغربية - حتى منتصف القرن التاسع عشر - هو المصدر الأول والأهم لقصص القرآن وعقائده وشرائعه، غير أنه بعد ظهور دعاوى الحبر اليهودي (ابراهام جايجر) والمنصر (ويليام تسدال) حول مصادر كتابية أخرى للقرآن الكريم، خاصة المدراشات والمنتصر والتلمود والأناجيل الأبوكريفية، تحوّل جمهور المستشرقين إلى قراءة القرآن الكريم باعتباره صياغة عربية للتراث اليهودي القديم، في حين ذهب فريق آخر منهم إلى إبراز الأثر النصراني الأبوكريفي في كل من القصص القرآني والعبادات الإسلامية، وهو ما تلقفه خصوم الإسلام في العالم العربي باعتباره كشفًا علميًا يجب أن ينتهي إليه والباحث المنصف..

يعتبر هذا الكتاب أوّل مؤلّف في المكتبة العربية يستوعب عامة شبهات المستشرقين والمنصّرين في موضوع المصادر اليهودية والنصرانية المدّعاة للقرآن الكريم، عرضًا ونقدًا، فلا يقتصر على دراسة شبهة مصدرية الكتاب المقدس، وإنّما يتناول أيضا كلّ المصادر اليهودية والنصرانية الكبرى الأخرى التي تواتر ذكرها في مؤلفات الطاعنين في ربّانية كتاب الله، مع اعتناء بسبر موقف المكتبة الأكاديمية في الغرب من تاريخها..

د. سامي عامري





a rawasekh @ rawasekh.kw

rawasekh.kw@gmail.com

WWW.RAWASEKH.COM

+965 90963369

